### ثالث الشرق الإسلامية في مصر الإسلامية (من الفتح العربي إلى تهاية العصرالفاطي)

الجزء الثانى

تألیف د . فاطمهٔ مصبطی عامر



تاريخ المصريين

( 1YT )

وي بالمال المالية الما

: 430

د. عيد العقابريم

مستعمل المستحديد

James De Grande 13

تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب



الاشراف الفني

محمسود الجسزار

#### الياب الثالث

### دور أهل الذمة في الحياة الاقتصادية

- ١ الضرائب التي يؤديها أهل الذمة وأثرها في موارد مصر المالية
  - ٢ ـ النشاط الزراعي ٠
  - ٣ ــ النشاط الصناعي ٠
  - ٤ ــ النشاط التجارى ٠

To: www.al-mostafa.com

## الضرائب التى يؤديها أهل الذمة وأثرها فى موارد مصر المالية

بعد دراستنا لدور أهل الذمة في الحياة السياسية ، والحياة الاجتماعية في مصر الاسلامية ، حتى نهاية العصر الفاطمى ، ندرس دورهم في الحياة الاقتصادية بادئين بدراسة الضرائب التي كانوا يؤدونها ، وأهميتها في موارد مصر المالية . وفي الواقع ، قام أهل النمة بدور لا يستهان به في اقتصاديات مصر ، اذ كانوا يؤدون كثيرا من الضرائب ، ويقومون بنصيب كبير في ميادين الزراعة ، والصناعة ، والتجارة .

أما الضرائب فيأتى فى مقدمتها الجزية والخراج ، وقبل ان نعرف نخوض فى البحث فى هاتين الضريبتين وغيرهما ، يجدر بنا أن نعرف كلا من اللفظين ، فالجزية هى ضريبة الرءوس ، أما الخراج فهو الخربية العقارية المفروضة على الأرض (١) .

ویری فان برشیم Van Berchem ان کلمة خراج یقصد بها الضریبة العقاریة وأیضا جزیة الرءوس ، وانها أحیانا تطلق علی ضرائب أخری تختلف فی طبیعتها عن هاتین الضریبتین (۲) ، بینما یری غلهاوزن ، أن لفظی خراج وجزیة ، کانا لفظین مترادفین ،

ولم يتعد مدلولهما معنى اتاوه Tribute وان العرب لم يميزوا بين ضريبة الأرض وضريبة الرأس الا منذ سنة ١٢١ ه. وكان من أسه المرض وضريبة الرأس الا منذ سنة ١٢١ ه. وكان من أسه المحمسين لرأى غلهاوزن ، بيكر ويذهب بيكر الى أن العرب في مصر طلبوا اتاوة نقدية ، يحسب مقدارها بمعدل دينارين عن كل غرد من الرجال الى جانب إتاوة عينية ، تضاهى ضريبة القمح embolé في عبد الرومان ، وكانت هذه الاتاوات تجمع بواسطة المصريين طبقا للنظم البيزنطية للتي أبقى عليها عمرو بن العاص دون تغيير يذكر ويضيف بكر الى ذلك ، أن جزءا من هذه الاتاوة كان يأتى عن طريق ضريبة الرأس البيزنطية القديمة (٣) .

ثم يقول بكر ، انه لما كان العرب ، هم السذين يتسلمون الضرائب دون القيام بجمعها ، أو تقديرها ، فهم لهذا لم يميزوا باى شكل من الأشكال بين ضريبة الأرض وضريبة الراس وانه قسد حدث أول تحول عن هذا النظام ، في ولاية عبدالعزيز بن مرءان عندما ، فرض ضريبة رأس على الرهبان بمعدل دينار على كلل منهم ، وذلك الى جانب ما كان يجمعه الموظفون المصريون ، وبعد احصاء السكان الذي قام به عبيد الله بن الحبحاب ، أدخل عند ذلك النظام الحقيقي لضريبة الأرض ، وضريبة الرأس ، اى الخراج والجزية ، ويستند في ذلك الى أن كلمة خراج لم تذكر في ايسة بردية يرجع تاريخها الى القرن الأول الهجرى في مصر (٤) .

والحقيقة اننا كثيرا ما نجد خلطا في المصادر التاريخية ، في الستعمال لفظى الخراج والجزية ، منرى أحيانا ، لفظ الجزية ، يعنى ضريبة الأرض وضريبة الراس معا ، كما اننا نجد أحيانا ، لفظ الخراج بمعنى الضريبتين معا ، أي جميع ما يجبى من أهل الذبة من الضرائب ، نذكر من الأمثلة على ذلك ، ابن عبد الحكم ، المؤرخ

المصرى المسلم ، فهو يستعمل لفظ الجزية أحيانا ، بمعناه الدقيق ، فيقصد به ضريبة الرأس ، وأحيانا يستعمله للدلالة على كل الضرائب المفروضة على الذميين ، كما أنه يستعمله أيضا ، أحيانا للدلالة على الخراج دون غيره من الضرائب . كما يستخدم لفظ خراج بمعنى ضريبة الرأس (٥) .

بينما نجد المؤرخ القبطى ساويرس ، يقصد أحيانا بلفظ الخراج ، الضرائب عامة وكثيرا ما استعمله بمعناه الدقيق - أى ضريبة الأرض - أما لفظ الجزية ، فلم يستخدمه على الاطلاق ، الا بمعناه الخاص ، وهو ضريبة الرأس (٦) ،

الما عن الجزية ، وهي ضريبة الرأس ، فنجد المسادر التاريخية العربية المختلفة ، تجمع على وجودها في مصر الاسلامية ، حيث يلتزم بدفعها آهل الذمة . ويناقش دانيل دانيت بعض آراء الكتاب المحدثين في ذلك . فيشير الى أن المؤرخ كايتاني ، يرفض وجود مثل هدفه الضريبة ، بينها يصفها بيكر بأنها حقيقة تاريخية ، وان كان يرى ، أن ضريبة الدينارين على كل فرد ، معدل نظرى استعمله عمرو بن العاص ليحسب به ما أراد أن يحصل عليه من أيراد . وأن الدخل الذي يؤدي منه الأفراد ضريبتهم كان يأتي من أوجه نشاط مختلفة حسب عمل كل فرد منهم ، ولكن يأتي من أوجه نشاط مختلفة حسب عمل كل فرد منهم ، ولكن الغالبية العظمى من المصريين كانت تعمل في الزراعة ، ولذلك كان ما يدفعه القبط من ضرائب ، من ايراداتهم من فلاحة الأرض، وعليه الأنواع التي كانت تجبى من المصريين . وأن ضريبة الرأس كانت جزءا من هذه الاتاوة ، وأنها ضريبة ضئيلة لا أثر لها تقريبا في حصيلة الايراد (٧) .

ونحن نرى أنه من العسير ، قبول ما ذهب اليه بيكر بشان الجزية في مصر ، ونقول : ان الجزية ، كانت ضريبة مستقلة عن غيرها من الضرائب ، وانها تتضمن نسبة كبيرة لها شأنها في مالية البلاد المصرية \_ كما سنرى \_ ونستدل على راينا هذا بها جاء في النصوص المختلفة بشأن الجزية أو ضريبة الرأس ، والتي جاء في غيها أن الجزية أو بمعنى آخر معدل الدينارين ، لم يكن شامللا لجميع الضرائب التي التزم الذميون في مصر بأدائها للعرب ، ويؤيد لك أيضاً كثير من أوراق البردى ، وتجدر بنا الاسارة الي النصوص والعهود المختلفة التي تضمنت غرض الجزية وغيرها من الضرائب على المصريين ،

« فاجتمعوا على عهد بينهم ، واصطلحوا على أن يفرض ، على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط ، دينارين دينارين ، عن كل نفس شريفهم ووضيعهم ، ومن بلغ الحلم منهم ليس على الشيخ الفانى ، ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحلم ، ولا على النساء شيء ، وعلى أن للمسلمين عليهم النزل لجماعتهم حيث نزلوا ، ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك ، كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام ، معترضة عليهم . وأن لهم أرضهم وأموالهم ، لا يتعرض لهم في شيء منها . فشرط هذا كله على القبط خاصة . وأحصوا عدد القبط يومئذ ، خاصة من بلغ منهم الجزية ، فاصة . وأحصوا عدد القبط يومئذ ، خاصة من بلغ منهم الجزية ، فكان جميع من أحصى يومئذ بمصر أعلاها وأسفلها من جميع فكان جميع من أحصى يومئذ بمصر أعلاها وأسفلها من جميع القبط فيما أحصوا وكتبوا ، ورفعوا ، أكثر من ستة آلاف ألف نفس. وكانت غريضتهم يومئذ ، اثنى عشر الف الف دينار فى كل سنة (٩).

ويذكر البلاذرى (١٠) ، أن عمرو بن العاص لما عقد صلح بابليون ، فرض على كل بالغ من القبط دينارين الا أن يكون

فقيرا ، وأن يدغع ملاك الأراضى منهم ـ الى جانب الدينارين ـ ثلاثة أرادب هنطة ، وقسطى زيت ، وقسطى عسل ، وقسطى خل ، رزقا للمسلمين ، تجمع فى دار الرزق وتقسم بينهم ، وأن يقدموا لكل مسلم جبة صوف وبرنسا أو عمامة وسراويل وخفين فى كل عام ، ويجوز لهم أن يستبدلوا بالجبة الصوف ثوباً قبطياً . وفى مقابل ذلك يكون لهم الأمان على أموالهم وأملاكهم ولا تسبى نساؤهم وأولادهم .

كما جاء في الأمان الذي منحه عمرو بن العاص لقبط مصر " . وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية أذا اجتمعوا على هذا الصلح ، وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف ، وعليهم ما جنى لصوتهم ، فأن أبى أحد منهم أن يجيب ، رفع عنهم من الجزيسة بقدرهم ، وذمتنا ممن أبى بريئة وأن نقص نهرهم من غايته أذا أنتهى رفع عنهم بقدر ذلك . . . . » (١١) .

ويقول أبو صالح الأرمنى (١٢): « ملك عمرو الحصن ، وفتحه عنوة ، واستباح ما فيه وأمن أهله على انهم ذهة ، ووضع عليهم الجزية والخراج في أرضهم ، وأن صاحب اللونية أى الفسطاط ، قرر على كل حالم دينارين ، وهي سبعة وعشرون درهما الا ثلثا ، الا أن يكون الحالم فقيرا ، والتزم كل غنى موسر في كل سنة بدينارين وثلاثة أرادب حنطة ، وكان عدد القبلط بمصر دون الشيخ الكبير العاجز ، والفتى الذي لم يبلغ الحلم ، ستة آلاف ألف نفس ، وكان المحمول من جهتهم اثنى عشر السف دينار ، خارجا عن جزية اليهود بمصر وأعمالها وحمل الى عمر بن الخطاب ، وهو أول مال حمل اليه من مصر » .

كذلك جاء فى عهود الصلح التى عقدها عمرو بن العاص مسع بعض المدن المصرية مثل اخنا ورشيد والبرلس ، أن يفرض على كل قبطى جزية دينارين الى جانب أرزاق المسلمين (١٣) .

نستخلص من هذه الروايات المختلفة التى نصت على أداء المصريين الجزية أن الجزية كانت ضريبة مستقلة ، عن غيرها من الضرائب الثى فرضها العرب على المصريين وأن معدلها الذى اشارت اليه هذه الروايات لم يكن شاملا لجميع الضرائب ، وأن هذه الضريبة ضريبة رأس ، كالتى كانت فى العصر البيزنطى مسن قبل وتسمى Andrismos or, diagraphon (١٤) .

والى جانب ذلك كان لا يدفع ، الجزية الا الرجال البالغون القادرون بينها يعفى منها الفقراء ، والشيوخ العجزة والنساء والأطفال ، ويؤيد ذلك ما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب الى عمرو ابن العاص « ، . ولا يضربوا الجزية ، الا على من جسرت عليها المواسى (١٥) ، ولا يضربوا على النساء ولا على الولدان » (١٦) ،

نستخلص من الروايات التاريخية السابقة أيضا ، أن مقدار الجزية الذى الزم به المصريون كان متساويا بين الجميع ، وهو ديناران ، والواقع — كما يقول بعض الكتاب المحدثين — انه لوكان العرب ، عالموا أهل الذمة في مصر على هذا الأساس ، لثار المصريون عليهم منذ السنوات الأولى للفتح ، ولكان العرب قد عادوا بذلك الى ظلم الرومان ، وعسفهم — وكانت حكومتهم — أى الحكومة الرومانية ، تعفى ذوى النفوذ والثراء من الأعباء المالية أو على الأقل من أغلبها ، بينما يقع عبؤها على الطبقات الفقيرة من السكان ، كما أن هذا لا يتفق وسياسة العرب الحكيمة ، التي من السكان ، كما أن هذا لا يتفق وسياسة العرب الحكيمة ، التي المطانهم غيها ، ليس بقوة السيف ، وأنما بحسن السياسة (١٧) ،

والواقع ، أن مقدار الجزية الذى الزم به أهل الذمة فى مصر ، كان يتناسب وثروة الذمى ، وما له من دخل ، وانه لم يكن واحدا بالنسبة لجميع الذميين ، وذلك اسوة بأهل الذمة فى البلاد الاسلامية

الأخرى ، ونرى الفتهاء يجمعون على أن الجزية كانت تتناسب وثروة الذمى ، سواء كان من القبط أو اليهود ، وكانت الجزية على ثلاثة مستويات ، الموسر يؤدى ثمانية وأربعين درهما ، ويؤدى المتوسط الحال ، اربعة وعشرين درهما ، أما من دون هـــؤلاء فيدفع اثنى عشر درهما ، كجزية رأس (١٨) .

وكان الخليفة عمر بن الخطاب « يأخذ ممن صالحه بن المعاهدين ما سمى على نفسه لا يضع من ذلك شيئا ، ولا يزيد عليه ، ومن نزل منهم على الجزية ، ولم يسم شيئا نظر عمر في أمره ، فاذا احتاجوا خفف عنهم ، وان استغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهم » (١٩) .

ويبدو من بعض الأحداث التاريخية أن العرب عند فتحهم لمر ، لم يحددوا الجزية تحديدا نهائيا ، وانها اهتموا بفرضها ، وتركوا تحديدها للوالى أو الخليفة . كما يتضح ذلك ايضا من نص معاهدة بابليون . فقد حدث أن جاء الى عمرو بن العاص عقب الفتح ، طلما صاحب اخنا ، وسأله عما عليهم من جزيسة حتى ينظموا شئونهم . فأجابه عمرو ، وهو يشير الى ركن كنيسة : «لو أعطيتنى من الأرض الى السقف ، ما اخبرتك ما عليك ، انما أنتم خزانة لنا ، ان كثر علينا ، كثرنا عليكم ، وان خفف عنا خففنا عنكم » (٢٠) أى أن عمرو بن العاص لم يحدد مقدار الجزية المقررة على الممريين عند الفتح ، ويمكن القول أن مقدار الدينارين الذى على الممريين عند الفتح ، ويمكن القول أن مقدار الدينارين الذى وليس عند عقد الصلح ، كما أن معدل الدينارين ، لم يستمر طوال تاريخ مصر الاسلامية كما سنرى .

وتؤكد أوراف البردى المختلفة أن الجزية في مصر ، كانت تتناسب \_ في الواقع \_ مع شروة الذمي ، وأن مقدار الجزيلة

المفروض على أهل الذمة ، لم يكن متساويا بين الجميع . مفى كتاب من قرة بن شريك الى صاحب كورة اشقوة ، نجده يأمره فيه بأن يرسل كشفا بالأماكن المختلفة وبعدد الرجال فى كل مكان ، وما عليهم من جزية ، وأملاك كل منهم من الأرض ، وما يباشرونه من الأعمال ، ويطلب أيضا من صاحب الكورة ألا يوجد أى مجسال للشكوى أو للاستياء منه ، ويذكره بأنه مصمم على مكافأة من يسير احسنا ، ومعاقبة من يتنكب عن طريق العدل (٢١) ،

وبناء على ما جاء في هذا الكتاب ، فانه لو كان كل ذمى يدفع جزية مساوية لما يدفعه الآخر ، لما استدعى الأمر ، ان يطلب والى مصر من صاحب هذه الكورة ، كشفا بما يملكه كل شخص وما يقوم به من عمل وما عليه من جزية . ولما طلب من صاحب الكورة ، أن يكون عادلا في عمله ، ولما هدده اذا هو لم يتبع طريق الحق ، أو أوجد أي مجال للشكوى أو الاستياء ، من جانب أهل كورته ، وأنه لؤ كانت الجزية متساوية بالنسبة لجميسع الذمين لاكتفى الوالى بمعرفة عدد الرجال ، وبذلك يتمكن من معرفة مقدار الجزية الواجبة عليهم (٢٢) .

يدلنا على ذلك ايضا كناب آخر لقرة بن شريك ، يطلب فيه من صاحب الكورة ، أن يعدل في تقرير الضرائب الواجبة على كل فرد وأن يسهل عليهم الاتصال به كى يسمع ما يقولون (٢٣) بكما حفظت لنا أورأق البردى أيضا ، كشوفا دونت فيها أسماء اشخاص مختلفين ، وترجع هذه الكشوف الي القرن الثالث الهجرى ، وقد ذكر فيها مقدار الجزية الواجبة على كل منهم ، ونلاحظ فيها اختلاف ما يؤديه كل شخص ، وقلما نجد شخصسين يدفعان جزية متساوية ، فشخص يدفع دينارا ، وآخر دينارا وهكذا (٢٤) ،

وتؤكد أوراق البردى اليونانية أن ضريبة الرأس ، كانت تتفق ومدى يسار دافع الضريبة ، وأنه لتسميل عملية التقدير ، كان العرب المسلمون ، يحسبون دافعاً أقل أو أكثر من رجل كامل . وأن المعدل الذي تقرر لضريبة الرأس كان دينارين لمتوسط دفسع الضريبة وهو الرقم الذي ذكره المؤرخون المسلمون ، وهذه بردبة تتضمن قائمة لدافعى الجزية ومقدار الجزية على كل منهم :

| معدل ضريبة<br>الراس لرجل كامل |     | نسبة دافع الضريب<br>الى رجل كامل |      | ر <b>قم</b> الاسم<br>السطر |
|-------------------------------|-----|----------------------------------|------|----------------------------|
| ٣                             | ٣   | ١                                | 1    |                            |
| 7                             | ۲   | 1                                | 1    | ٣                          |
| ۲                             | 17  | 7                                | 1    | ۴                          |
| 7 %                           | 7 7 | }                                | 1    | ξ                          |
| *                             | 17  | 4                                | }    | ٥                          |
| ۲                             | 14  | 7                                | 1    | ٦                          |
| ۲                             | 17  | £                                | ĭ    |                            |
| ۲                             | 17  | 7                                | ١    | ٨                          |
|                               |     | واضح                             | غسير | 9                          |
| 4                             | 1   | +                                | 1    | 1 +                        |
| ۲ <u>۶</u>                    | 17  |                                  | }    | 11                         |
| ۲                             | 14  | 7                                | ,    | 17                         |
| ۲                             | 17  | ÷.                               | 1    | 18                         |
| *                             | -14 | 7                                | •    | 15                         |
| 7(07)                         | ١%  | <u> </u>                         | 1    | 10                         |

#### تقسسايم

يسرنى أن أقدم للقارىء الكريم هذا الكناب المهم عن: « ناريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية من الفتح العربى الى نهاية العصر الفاطمى » وهو فى الأصل رسالة علميه أعدتها الدكنورة فاطمة مصطفى عامر ، وحصلت بها على درجة الدكتوراه وهى عمل علمى كبير عالج موضوعا مهما وجديدا فى حقل الدراسات التاريخية ، وهو الذى يتناول أوضاع القبط واليهود ، الذى صاروا أهل ذمة بعد الفتح العربى لمصر ، وكانت المرحومة الدكتورة فاطمة مصطفى عامر رائدة فى هذا الميدان ، ثم تبعها عدد كبير من فاطمة مصطفى عامر رائدة فى هذا الميدان ، ثم تبعها عدد كبير من الباحنين الذين أعدوا دراسات علمية جامعية للماجستير والدكتوراه الستكملت لحد كبير فترات العصر الاسلامى ، وتجاوزته الى العصر العثمانى .

وقد سبق لهذه السلساة من تاريخ المصريين أن نشرت عددا مهما من هذه الدراسات ، فقد نشرت للدكتورة سيدة اسماعيل كاشف كتاب: « مصر الاسلامية وأهل الذمة » • كما نشرت للمؤرخ « تريتون » كتاب : « أهل الذمة في الاسلام » ، ترجمة الدكتور حسن حبشي ، ثم للدكتور سلام شافعي محمود كتابه : « أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول » ، وللدكتورة نريمان عبد الكريم كتاب : « معاملة غير المسلمين في الدولة الاسلامية » ، وللدكتورة محاسن الوقاد كتاب : « اليهود في مصر الماوكية في ضوء وثائق محاسن الوقاد كتاب : « اليهود في مصر الماوكية في ضوء وثائق

البعيزة » • وسوف ننشر في هذه السلسلة قريبا دراسة علمية أخرى عن اليهود في العصر العنماني ، حتى تكون تحت أنظار قارىء هذه السلسلة موسسوعة كاملة عن أهل الذمة في مصر يهودا وأقباط ـ عبر عصور مصر التاريخية •

والدراسة العلمية التي بين أيدينا هي دراسة موسعة ننشرها على جزءين: الجزء الأول ويتناول بابين ، الأول عن دور أهل الذمة في الحياة السياسية في مصر ، والثاني ، ويتناول أهل الذمة في المجتمع المصرى .

والباب الأول ينقسم الى أربعة فصول تتناول: موقف القبط واليهود من الفتح العربى ، ودور أهل الذمة فى الحياة السياسية فى عصر الولاة ، وأهــل الذمة فى عصر الدولتين الطولونيــة والأخشيدية ، وموقف الدولة الفاطمية من أهل الذمة .

أما الباب الثانى ، وهو يضم أربعة فصول أيضا ، فيتناول أحكام أهل الذمة في الاسلام ، وهدى تطبيقها في مصر الاسلامية حتى نهاية العصر الفاطمى ، ثم الاحتفالات الدينية والقومية ، والأخلاق والعادات ، وعلاقات أهل الذمة بسائر عناصر المجتمع المصرى .

هذا عن الجزء الأول ، أما الجزء الثانى للكتاب فينقسم الى ثلاثة أبواب : الباب الأول ـ وهو الثالث فى الدراسة ـ وهو عن دور أهل الذمة فى الحياة الاقتصادية • ويتناول الضرائب التى يؤديها أهل الذمة فى موارد مصر المالية ، ونشاط آهل الذمة الزراعى ، والصناعى ، والتجارى •

أما الباب الرابع ، فهو عن دور أهل الذمة في الحياة الفكرية ، ويتكون من ثلاثة فصول : الفصل الأول عن الاسلام والتعريب ، والثاني عن انتساط الفكري لأهل الذمة في دور العبادة ، وموقفهم من الثقافة العربية ، والنالث ويتناول أشهر المفكرين والأطباء مي أهلل الذمة .

أما الباب الخامس، فهو عن علاقة الكنيسة القبطية بكنائس الحبشة والنوبة وانطاكية وينكون من فصلين، الفصل الأول، ويتناول علاقة الكنيسة القبطية بكنيستى الحبشة والنوبة والفصل الثاني ويتحدث عن الاتحاد بين كنيستى الاسكندرية وأنطاكية وقد اختتم الكتاب بسبعة ملاحق تاريخية مهمة وفضلا عن الهوامش والمصادر، الأمر الذي يجعل منه مرجعا مهما لاغنى عنه للقارىء المتخصص والقارىء المثقف والمتاريء المتخصص والقارىء المثقف والمتاريء المتخصص والقارىء المثقف والمتارية المتخصص والقارىء المثقف والمتارية المتخصص والقارىء المثقف ويتعلل منه مرجعا مهما لاغنى

وأملى أن يلقى هذا العميل العلمي ما يستحق من اهتمام الدوائر العلمية .

والله الموفق •

رئيس التحسرير د • عبد المظيم رمضان

#### المقسدمة

موضوع الرسالة هو « تاريخ أهل الذمة في مصر الاسلامية من الفتح العربي حتى نهاية العصر الفاطمي \* ، أي ما بين سنتي ٢٠ \_ ٢٥ ه = ٦٤١ \_ ١١٧١ م ، ويعد هذا الموضوع جديدا في ميدان الدراسات التاريخية لمصر الاسلامية . فهو دراسة شاملة جامعة لتاريخ هذه الفتة من سكان مصر الاسلامية ، من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية . ومما لا شك فيه أن هذه الدراسة ، تعد بحثا علميا له أهميته ، فهو يسد فراغا في دراسة تاريخ مصر الاسلامية في هذه الحقبة من التاريخ .

وذلك أن أهل الذمة (وهم القبط واليهود الذين صاروا أهل ذمة بعد الفتح العربي لمصر) في مصر الاسلامية في هذا العصر، كانوا يمثلون عنصرا اجتماعيا له أهميته في البلاد من جميعالنواحي، وكان أهل الذمة يمنلون الغالبية العظمى بين سكان مصر في بادئ الأمر . ثم أخذ التحول الى الدين الاسلامي طوال عصر الولاة يتم على نطاق واسع ، حتى اذا كان عصر الدولة الطولونية ، تضاءل عدد أهل الذمة ، واصطبغت البلاد بالصبغة الاسلامية ، ومع ذلك كان لهم دور كبير في حياة المجتمع المصرى . فقد اعتمد حكام مصر المنتلمون على الكثير منهم ـ منذ الفتح ـ في شئون الحكم والادارة ،

وجباية الخراج وغيره من الوظائف المالية ، وان كنا نلاحظ تضاؤل ظاهرة استخدامهم أواخر عصر الخلفاء الفاطميين وما بعده .

كما كان لأهل الذمة دورهم البارز في الحياة الاقتصادية في البلاد ، حتى بعد أن صاروا أقلية ، بالنسبة للأغلبية المسلمة . فكان أهل الذمة وخاصـة القبط ، يقومون بدور كبير في ميدان النشاط الزراعي ، كما كانوا عماد الصناعة في مصر الاسلامية ، الى جانب نشاطهم التجاري الواسع حتى بعد أن اصطبغت مصر بالطابع الاسلامي في مختلف النواحي ، ولم يكن أهل الذمة ـ الى جانب ذلك \_ يعيشون في عزلة عن باقي عناصر المجتمع المصرى ، فبالرغم من أن كل طائفة منهم كان لها أخلاقها المميزة ، وتقاليدها وعاداتها المتمسكة بها ، فضللا عن أعيادهم واحتفالاتهم الدينية المختلفة ، كان يسود بينهم وبين عامة المسلمين في الغالب ، علاقات الود والوئام ، وأيضا بينهم وبين كنير من الحكام المسلمين وكان كل منهم يشارك الآخر في كثير من مظاهر الحياة الاجتماعية .

وعليه كانت دراسة تاريخ أهل الذمة ، في مصر الاسلامية ، في هذا العصر ، هي في الواقع ، دراسة تحول مصر من الحضارة المصرية الاغريقية القديمة ، الى الحضارة العربية الاسلامية المستمدة من الاسلام ونظمه ومبادئه القائمة على التسامح والعدل ، خاصة بعد أن اختلط القبيط بالعرب ، واندمجوا معهم ، وتأثروا بأسلوب حياتهم ، الى جانب ما تم بينهم من تزاوج ، وامتزاج اجتماعي .

وقد اهتممنا في بحثنا بدراسة موجات التحول ، في مصر ، من الدين اليهودى والدين المسيحى الى الدين الاسلامى الذى صار دين البلاد الرسمى ، بعد الفتح العربي للبلاد ، فدخل المصريون في الاسلام أفواجا متتالية ، اذ كانت تجذبهم في أغلب الأحيان ، تعاليم

الدين الاسلامي وما انطوت عليه من التسامح والعدل وتكافؤ الفرص أمام الجميع . كما صارت اللغة العربية ، في مصر ، هي اللغة الرسمية في مختلف نواحي الحياة ، وتغلبت على اللغتين اليونانية والقبطية ، وصارت لغة السياسة والحكم ، ولغة التخاطب والمعاملات التجارية ، بل لغة العلم والفكر والكتابة في ذلك العصر ، وكان لذلك اثره الواضح في نهضة الدراسات العربية اللغوية والأدبية ومن نم كانت الرسالة ايضا دراسة موضحة لحركات نشر الاسلام والتعريب في مصر في هذا العصر .

وقد اعتمدنا فى رسالتنا على عديد من المصلدر العربية المقديمة المخطوطة والطبوعة وعلى الصادر القديمة المترجمة الى اللغات الانجليزية والفرنسية ، والتى لم يوجد لها أصل عربى ، الى جانب كنير من المراجع الحديثة العربية والافرنجية .

زذكر من المصادر المخطوطة ذات الأهمية البالغة في مجال هذه الدراسة ، ابن زبر القاضى ( أبو محمد عبد الله بن أحمد ) وكتابه « شروط النصارى » وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ٣٩٥٢ تاريخ ) ويتحدث ابن زبر فيه عن أحملاً الذميين في الاسلام موخاصة النصارى موما نزل بشأن ذلك من آيات قرآنية كريمة ، وأحاديث شريفة وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وآراء الفقهاء بشأن هذه الأحكام أو هذه الشروط ، وأشار فيه أيضا الى سياسة بعض الخلفاء في تنفيذ هذه الشروط والأحكام ، وكتبهم التي بعثوا بها الى عمالهم بشأنها .

ومنها مخطوط لكتاب ابن الدريهم ( أبو الحسن على بن محمد ابن أبى الفتح المصرى المتوفى سنة ٧٦٧ هـ ) ، وعنوانه هو « منهج الصواب فى قبح استكتاب أهل الكتاب » وهو ميكروفيام بمعهد

المخطوطات العربية تحت رقم ( ٥١ سياسة ) ويحتوى هذا المخطوط على ما استهده المؤلف من كتاب الله تعالى من النهى عن تقريب أهل الذمة ، وموالاتهم ، واعزازهم ، واستكتابهم ، وأيضا سنن وأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم بشأن استخدامهم أهل الذمة ، وما تتضمنه من كراهية استخدام المسلمين لهم ، وأيضا آراء الصحابة والتابعين ، وأقوال العلماء والفقهاء في ذلك مما يكشف عن كثير من الحقائق .

أما ابن النقاش ( محمد بن على ، من علماء القرن الثامن الهجرى ) فكتابه باسم « المذمة فى استعمال أهل الذمة » وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ، تحت رقم ( ٣٩٥٢ تاريخ ) وأهم ما تحدث عنه ابن النقاش ، هو كراهية بعض الخلفاء المسلمين ( سبواء كانوا الأمويين أو العباسيين أو الفاطميين ) لاستخدام أهل الذمة فى شئون الحكم والادارة وأعمال الكتابة فى البلاد الاسلامية ومن بينها مصر ، واقتدائهم فى ذلك بسنن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما كتبه هؤلاء الخلفاء الى عمالهم على البلاد والأقاليم ، بشأن عدم استخدام أهل الذمة فى أعمال الحكومة واحلال الموظفين بشأن عدم استخدام أهل الذمة فى أعمال وتهديد هؤلاء العمال بأشد أنواع العقوبات اذا توانوا عن تنفيذ ذلك .

ومن مخطوطاتنا أيضسا ، مخطوط أبى البلاغ عبد الغنى الصباغ ، الذى عاش فى القرن التاسع الهجرى . ومخطوطه بعنوان « شروط عمر بن الخطاب » وقد صاغه فى قصيدة شعرية ، نظمها سنة ٨٤٠ هـ فى مائتين وأحد عشر بيتا ، تضمنت شروط الخليفة عمر بن الخطاب ، التى اشترطها على القبط واليهود ، وغيرهم من أهل الذمة ، ومدى تطبيق هذه الشروط فى البلاد المصرية خاصة وعنى فيها بذكر من استوزر لماوك مصر المسلمين من أهل الذمة

## ويسى بدايداني:

رئيس التريد:

د. عبد المعلم رمضان

مامود المصاد

تصدر عن الهينة العصرية العامة للكتاب



# が此る意じ

في مصر الإسالامية (من الفتح العربي إلى نها بية العصر الفاطمي)

الجزء الأول

تألیف د . فاطم ر مصطفی عاصر



الاشراف الفني

معمسود الجسزار

وهدا المخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ١٠٩٠ تاريخ تيمسور ) .

ومن المخطوطات المهمة في هذه الدراسة أيضا ، مخطوط المقريزى ( أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد ، المتوفى سنة ١٤٥ هـ) بعنوان « اتعاظ الحنفاء في أخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء » ، وهو ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية ، تحت رقم ( 7 تاريخ ) ويعد هذا المخطوط دراسة شاملة لتاريخ مصر في عهد المخلفاء الفاطميين من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، مع أبراز موقف هؤلاء الخلفاء من أهل الذمة في هذه الميادين جميعها ، والمجزء الأول من هذا المخطوط ، قد اطلعنا عليه بعد أن حققه المرحوم الدكتور جمال الدين الشيال ، ونشره المجلس الأعلى للشئون الاسلامية .

نذكر من مخطوطاتنا أيضا ، مخطوط ابن الرفعة ( نجم الدين أحمد بن محمد بن على الشافعي المصرى المتوفى سنة ٧١٠ هـ ) وعنوانه « الرتبة في الحسبة » وهو ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم ( ٢٥ سياسة ) وأهم ما يفيدنا منه ، هو ما يتعلق بدور عامل أو صاحب الحسبة بالنسبة لأهل الذمة .

وتعد هذه المخطوطات جميعها ، جديدة في مجال البحث والدراسة ، في تاريخ أهل الذمة في مصر الاسلامية في هذا العصر ( أي من الفتح العربي حتى نهاية العصر الفاطبي ) والواقع أن هذه المخطوطات قد أفادتنا كثيرا في دراسة دور أهل الذمة في الحياة السياسية ، والسياسة التي اللهجها الولاة والخلفاء المسلمون بشأن استخدام هذه الفئة من سكان مصر ( وغيرها من البلاد الاسلامية ) . فلك الى جانب أهميتها في دراسة أحكام أهل الذمة في العسالم

الاسلامى عامة ، ومدى تطبيق هذه الأحكام فى مصر الاسلامية بصفة خاصة ، هذا فضلا عن الاستعانة بهذه المخطوطات فى دراسة بعض النواحى الاجتماعيه .

ومن المصادر القديمة المطبوعة ، الجديدة في مجال هذا البحث العامى ، كتاب ابن قيم الجوزية (شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ، المتوفى سمة ٧٥١ هـ ) وهذا الكتاب بعنوان « أحكام ١٣٨٣ هـ = ١٩٦٣ م . يتحدث ابن قيم في المجلد الأول عن. أحكام الجزية والخراج وغيرها من الالتزامات المادية التي كان علي أهل الذمة الالتزام بها ، وأيضا عن بعض الأحكام الاجتماعية بشمأن. استكتابهم وتعاملهم مع المسلمين ، وأحكام البيع والشراء وغيرها . أما المجلد الثاني ، فقد خصص الجرء الأكبر منه لدراسة شروط عصر بن العنطاب الشكلية والاقتصادية والاجتماعية وقد عنى ابن قيم بذكر أمنلة لهذه الأحكام والشروط في بعض البلاد الاسلامية 🔹 وقد أفادنا هذا المصدر كثيرا، في توضيح موقف بعض الخلفاء المسلمين من أهل الذمة في مصر ، واستخدامهم في شئون الحكم والادارة أو النهى عن استخدامهم . هذا الى جانب اعتمادنا عليه كثيرا ، في دراسة أحكام أهل الذمة ومدى تطبيقها في مصر في هذا العصر .

ومن المصادر الجديدة في هذه الرسالة أيضا ، تلك الوثائق، الموجودة بمكتبة دير سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء والتي قام، بدراستها ونشر أجزاء منها الدكتور جوزيف نسيم في مجلة كلية الآداب ، بجامعة الاسكندرية سنة ١٩٦٤ وهذه الوثائق لها أهميتها البالغة في مجال البحث والدراسة في تاريخ أهل الذمة في مصر ، في عصر بعض الخافاء الفاطميين ( وأيضا في عصر بعض السلاطين.

الايوبيين) فهي تفيد الباحث كثيرا في دراسة حياة الرهبان المصريين في طور سنيناء وتفهم بعض جوانب حيانهم الاجتماعية والاقتصادية والالمام ببعض عاداتهم وتفاليدهم . هذا فضلا عن العلاقة بينهم وبين جيرانهم العربان من ناحية وبينهم وبين الحكام المسلمين من ناحية اخرى وتوضيح هذه الوثائق ، أيضا موقف بعض الخلفاء الفاطميين من هؤلاء الرهبان وروسانهم الدينيين والأخذ بأيديهم في المحافظة على حقوقهم ، والدفاع عنهم ، وغير ذلك من سيبل توفير الأمن والسلام لهم .

ومن أهم المصادر التاريخية القديمة ، وأكثرها قيمة في هذه الرسالة ، هو كتاب ساويرس بن المقفع ، أسقف مدينة الأشمونين وقد ظهر هذا الكتاب بأسماء متعددة ، فيسمى «سير البيعة المقدسة» أو «سير الآباء البطاركة » أو «تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » وقد عاش الأسقف ساويرس في القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادي ) وعاصر الخلفاء الفاطميين الأوائل في مصر ، وصنف كتابه المذكور ، باللغة العربية واعتمد في تصنيفه على السير والتراجم الموجودة بالأديرة المختلفة ، ونلاحظ أن هذا الكتاب قد أكماله أساقفة آخرون بعد وفاة ابن المقفع ، وساروا على نهجه في الكتابة والعناية بمختلف الأخبار والأحداث ،

ويدرس الكتاب ، تاريخ حياة البطاركة القبط منذ ظهور المسيحية في مصر ، وحتى عصر السلاطين الأيوبيين ، وفي الحقيقة ، يعد هذا الكتاب من أهم المصادر الأصلية في دراستنا ، فقد أفادنا كثيرا في دراسة دور أهل الذمة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية . وهذا الكتاب في الواقع ، ليس تاريخا دينيا بحتا ، كما يخيل للقارىء لأول وهلة من اسمه ، بل يحتوى على كثير من المعلومات التاريخية القيمة في مجالات السياسة والاجتماع والاقتصاد والفكر الى جانب المعلومات الدينية المتنوعة

عن الكنيسة المصرية ورؤسائها الدينيين · كما يتضمن هذا الكتاب · كثيرا من الروايات التي توضح علاقة الكنيسة القبطية بكنائس كل من الحبشة والنوبة وأنطاكيا .

وقد عنى ساويرس بن المقفع (ومن جاء بعده) فى هذا الكتاب بتوخى الحقيقة ، وتميزت رواياته بالدقة ، وان كان قد ضمن كتابه كثيرا من الأساطير ، شأنه فى ذلك شأن مؤرخى العصور الوسطى الاسلامية والأوربية ، وكان اعتمادنا على المجلد الأول ، المجزء الأول والثانى ، الذى نشر فى Beryti-E. Typographeo ، أما المجلدان الثانى (فى ثلاثة أجراء) والشالث (ثلاثة أجزاء أيضا) ، فقد عنيت بنشرهما جمعية الآثار القبطية فى السنوات من ١٩٤٧ الى ١٩٧٠ .

ومن المصادر التاريخية القديمة ذات الأهمية البالغة في هذه الدراسة ، كتاب أبي صالح الأرمني الذي عاش في القرن السادس وأوائل السابع الهجري . وكتابه باسم كنائس وأديرة مصر . وقع قام أحه القسس بالكنيسة المعلقة بنسخ هذا الكتاب في النصف الأول من القرن الثامن الهجري . وعني Evetts بنشره في أكسفورد سنة ١٨٩٥/١٨٩٤ م . مع ترجمة انجليزية للنص العربي . وقد تحدث أبو صالح في كتابه عن تاريخ الكنائس والأديرة في مصر الاسلامية ، وما أصابها من عمارة أو تخريب . وموقف الخلفاء والوزراء المسلمين من الرهبان والقبط عامة . كما أشار فيه الى بعض عادات القبط ورهبانهم في الديار المصرية ، وذكر علاقة كنيسة بلاد الحبشة بالكنيسة القبطية ، وموقف ملوك النوبة من البطاركة القبط وأثر ذلك في سياسة حكام مصر آنذاك نحو من النواحي مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر الفاطمي من النواحي

وهكذا اعتبر ، العرب المسلمون ، بعض الرجال ، انهم اقل من رجل كامل أو أكثر ، وذلك حتى يهكنهم أن يعدلوا بين الغنى والفقير فى أداء ضريبة الرأس ، على أساس معدل الدينارين للرجل الموسر منهم ، وعليه اعتبر ، دافع الضريبة ، فى السطر الثالث ثلثى رجل ، فأدى ضريبة رأس مقدارها دينار وثلث ، فلك لأن متوسط الضريبة ديناران المرجل الكامل ، وفى السطر العاشر اعتبر دافع الضريبة نصف رجل ، ولذلك أدى نصف المعدل أى دينارا واحدا ، وفى السطر الأخير اعتبر دافع الضريبة خمسة أى دينارا واحدا ، وفى السطر الأخير اعتبر دافع الضريبة خمسة أسداس رجل ، وعليه ادى دينارا وثلثى دينار ، وهكذا .

كما تشير أوراق البردى الى أن كثيرا من الولاة فى مصر ، كانوا يميلون الى توخى العدل فى جباية الجزية ، وعدم محاباة شخص دون آخر ، أو التساهل مع أحدهم وعدم التساهل مسع الآخرين ، ويدلنا على ذلك ، ما جاء فى احدى البرديات اليونانية المحفوظة فى المتحف البريطانى :

« خوفا من الله ، وحفظا للعدالة والحق في توزيع القدر المفروض عليهم ، رتب ناظرا يعاونه أربعة من البارزين في كورتك المساعدتهم في جمع الضرائب ، فاذا فرغوا من ذلك فابعث الينا ، بمكلفة شاملة للتفاصيل المتعلقة بالمبلغ المطلوب من كن واحد منهم ، مبينا في هذه المكلفة ، أسماء الأشخاص الذين جمعت منهم هذه المجزية المقررة ، ومكان إقامتهم . ولا تجعلنا نعرف أنك قد خدمت اهل كورتك بأى صورة من الصور في مسألة الضريبة التي كلفت أهل كورتك بأى صورة من الصور في مسألة الضريبة التي كلفت بها . أو انك حابيت ، أو ظلمت أحدا ما في جمعها . لأننا نعرف أن الأشخاص المكلفين بدفعها لا بد وألا يطيعوا بعض أوامسرك . فأذا وجدت أنهم قد عالموا أحدا ما ، بلين زائد نتيجة محاباتهم إياه ، فأذا سنقتص منهم ، أو أثقلوا عليه غاية الإثقال لكراهيتهم إياه ، فاننا سنقتص منهم ،

فى اشخاصهم وأملاكهم تنفيذا للشرع . ومن أنذرهم وحذرهم وأخبرهم ألا يرهقوا عاملا ، وألا يحملوه ما لا يطيق ، حتى ولو كان بعيدا عنهم أو ليس من زمرتهم فى جمع الضرائب ولكن تجب معاملة الجميع بالعدل ، وأخذ الشيء من كل منهم بقدر طاغت ومر جباة هذه الضريبة ، بأن يبدأوا باتفاق مدون يبينون فيه انه أذا ثبت بعد التحصيل انهم كلفوا أحدا فوق قدرته ، وخففوا عن أحد تماما ، غانهم يتحملون جميعا ، سد النقص فيما بينهم بالتساوى وسيكونون عرضة \_ الى جانب ذلك \_ للعقاب الشديد ، جزاء عدم انصياعهم لأمرنا . ويجب أن يرسل الاتفاق المذكور الينا برفقة المكلفة المشتملة على ما قرر على كل شخص » (٢٦) .

والواضح من أوراق البردى ، ومن الروايات الناريخية ، أن الجزية في مصر ، كانت تدفع نقدا بالدنانير وكسور الدنانير ، وكان المصريبون يعرفون تلك الضريبة حسب ما ورد في قطع الأوستراكا (٢٧) ، وفي أوراق البردى المكتوبة باللغة اليونانية بالسم دمزيا ، أما في أوراق البردى العربية فتعسرف باسسم الجزية (٢٨) ،

اما ضريبة الخراج ، غاننا نتساءل من قبل الحديث عن هذه الضريبة وما كان من شروطها ، ومقدارها ، وكيف كانت تجبى ساهل مصر فتحت صلحا أم عنوة ؟؟ (٢٩) .

نلاحظ اختلاف الروايات التاريخية ، بشأن الاجابة عن هذا التساؤل ، واختلط الأمر على المسؤرخين انفسسهم ، مثل ابسن عبد الحكم (٣٠) ، والمقسريزى (٣١) ، وأبر المحساسن (٣٢) والسيوطى (٣٣) ، فنجد كل مؤرخ من هؤلاء يذكر بعض الروايات التى يذهب أصحابها الى أن مصر قد فتحت جميعها صلحا الا مدينة الاسكندرية وبعض المدن والقرى المجاورة لها ، بينما يشسر الى روايات أخرى تتضمن أن مصر قد فتحت عنوة .

اما المجموعة الأولى من الروايات ، فقد جاء فى إحداها: « ان عمرا ، لما فتح الاسكندرية بقى من الاسارى بها من بلغ الخراج ، وأحصى يومنذ ست مائة ألف ، سوى النساء والصبيان ، فاختلف الناس على عمرو فى قسمهم . فكان أكثر المسلمين يريدون قسمها ، فقال عمرو : لا أقدر على قسمها حتى اكتب الى أمير المؤمنين . فكتب اليه يعلمه بفتحها وشانها ، وأن المسلمين طلبوا قسمها ، فكتب اليه عمر : لا تقسمها وذرهم ، يكون خراجهم فينا للمسلمين ، وقوة لهم على جهاد عدوهم . فأقرها عمرو وأحصى الملها ، وفرض عليهم الخراج ، ففتحت مصر كلها صلحا بفريضة دينارين على كل رجل لا يزاد على أحد منهم فى جزية راسه أكثر من دينارين على كل رجل لا يزاد على أحد منهم فى جزية راسه أكثر من دينارين ، الا أنه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع ، وينارين ، الا أنه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع ، قدر ما يرى من وليهم ، لأن الاسكندرية فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد ، ولم يكن لهم صلح ولا ذمة » (٣٤) .

ونحن نرى أن فتح الاسكندرية عنوة ، كان فى المرة الثانية ، عندما حاول الرومان استردادها من أيدى المسلمين فى سنة ٢٥ ه ، بينما كان قد تم فتحها صلحا فى بادىء الأمر - كما جاء فى كتاب حنا النقيوسى (٣٥) وعقد عمرو بن العاص مع سكان المدينة الصلح ،

كما تشير بعض الروايات من هذه المجبوعة ؛ الى عقود صلح مع كثير من المدن المصرية \_ وهى المدن التى صالح عمرو أهلها على صلح شبيه بصلح بابليون \_ ومن هذه المدن اخنا ورشيد والبرلس (٣٦) ، والفيوم وأخميم والبشرودات وقرى الصعيد وسائر مدن الوجه البحرى « فاستجمع عمرو بن العاص ، فتحم مصر ، فصارت أرضها أرض خراج » (٣٧) وكان لهم في عهدهم ستة شروط « أن يؤخذ من أرضهم شيء ولا يزاد عليهم ، ولا يكلنون

غير طاقتهم ولا يؤخذ ذراريهم ، وأن يقاتل عنهم عدوهم من ورائهم » (٣٨) .

أما المجموعة الثانية من الروايات التي يرى فيها رواتها أن مصر فتحت عنوة ، فتستند في ذلك الى عدم وجود أى عقد أو عهد بين المسلمين الفاتحين وبين المصريين سكان البلاد . وقد جاء في بعض هذه الروايات أن عمرو بن العاص ، كان يقول : « لقسد قعدت مقعدى هذا ، وما لأحد من قبط مصر على عهد ولا عقد ، أن شئت قتلت ، وأن شئت بعت ، وأن شئت خمست » (٣٩) .

ومهما اختلفت هذه الروايات التي ضمنها المؤرخون كتبهم ، فقد أجمع هؤلاء المؤرخون على أن مصر ، قد عوملت معاملة البلاد المفتوحة صلحا ، غفرض العرب الفاتحون الجزية على الرءوس والخراج على الأرض ، وقد حدد صلح بابليون مصير مصر السياسي — كما ذكرنا من قبل — وهكذا — كما تذهب بعض المصادر — الحديثة — بالرغم من أن مصر قد فتحت عنوة ، فأن العرب في نفس الوقت ، قبلوا عقد الصلح مع المصريين ، لأنهم اعتبروا أنفسهم محاربين للرومان لا المصريين ، كما أنه عندما فتح العرب الاسكندرية في سنة ٢٥ ه عنوة ، كان فتحها انتصارا على الرومان ، وعلى المبراطورهم قسطنطين الثاني ، ولم يؤثر ذلك في عهد الصلح المنز أعطاه العرب المصريين (.) .

ویؤیدنا فی ذلک ، ما ذکره البلاذری (۱۱) فی روایة لعبد الله ابن عمرو بن العاص فقال : « اشتبه علی الناس أمر مصر ، نقال قوم : فتحت عنوة ، وقال آخرون : فتحت صلحا ، والثلج (۲۱) فی أمرها أن أبی قدمها ، فقاتله أهل الیونة (۳۱) ، ففتحها قهرا ، وأدخلها المسلمین ، وكان الزبیر أول من علا حصنها ، فقال

صاحبها لعمرو: أنه قد بلغنا فعلكم بالشام ، ووضعكم الجزية على النصارى واليهود ، واقراركم الارض في آيدى أعلها ، يعمرونها ويؤدون خراجها . غان فعلتم بنا مثل ذلك ، كان أرد عليكم ، ــن قتلنا وسبينا وإجلائنا ، قال : فاستشار أبي المسلمين ، فأشاروا عليه بأن يفعل ذلك الانفر منهم ، سألوا أن يقسم الأرض بينهم . فوضع على كل حالم دينارين جزية الا أن يسكون فقيرا وألزم كل ذى ارض مع الدينارين ، ثلاثة أرادب حنطة ، وقسطى زيت ، وقسطى عسل ، وقسطى خل ، رزقا المسلمين ، تجمع في دار الرزق ، وتقسم فيهم . وأحمى المسلمين ، فألزم جميع أهل مصر لكل رجل منهم ، جبة صوف ، وبرنسما (٤٤) أو عمادمة وسراويل (٥٥) ، وخفين في كل عام ، أو عدل الجبة الصوف ثوبا قبطيا (٢٦) ، وكتب عليهم بذلك كتابا ، وشرط لهم ، اذا وفوا بذلك ألا تباع نساؤهم ، ولا يسبسوا ، وأن تقسر أموالهم ، وكنوزهم في أيديهم ، فكتب بذلك الى أمير المؤمنين عمر فاجازه ، وصارت الأرض ، أرض خراج ، الا أنه لما وقع هـذا الشرط والكتاب ، ظن بعض الناس انها فتحت صلحا . قال : ولما فسرغ ملك أليونة ، من أمر نفسه ومن معه في مدينته ، صالح عن جهيسع أهل مصر على مشل صلح أليونة فرفضوا به ، وقالوا : هؤلاء المتنعون (٧٤) قد رضوا وقنعوا بهذا ، منحسن به أقنع لاننسا فرش (٤٨) لا متعة لنا • ووضع الخراج على أرض مصر فجعل كل جريب (٤٩) دينارا وثلاثة أرادب طعاما ، وعلى رأس كل حالم دينارين . وكتب بذلك الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » .

وهكذا ترك العرب الأراضى فى أيدى اصحابها المصريين ، دون التعرض لها وتتسيمها بين الفاتحين ، ويؤكد ذلك أيضا ما جاء فى نص العهد أو الأمان الذى منحه عمرو بن العاص المصريين عتب الفتح مباشرة « هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر ،

من الأمان على أنفسهم ، وملتهم وأموالهم ، وكنائسهم وصلبهم و وبرهم وبحرهم ، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ..»(.٥) وفي رواية أخرى ، أن من الشروط التي اشترطها عمرو بن العاصل للمصريين أيضا أن تكون « لهم أرضهم وأموالهم ، لا يتعرض لهم في شيء منها » (٥١) .

ويتضح لنا من رواية البلاذرى ، أن ضريبة الخراج فى مصر ، كانت مسمين : مسم يؤخذ نقدا بالدنانير ، والقسم الثانى يؤخذ عينا من الحنطة والزيت والعسل والخل وغير ذلك من ألوان الطعام ، يؤكد ذلك لنا ، ما تضمنته كثير من أوراق البردى ، مها يشير المى أن ضريبة الخراج كان المصريون يدفعونها نقدا وعينا .

فهناك بردية تتضمن كتابا من قرة بن شريك ، في سنة ٩٩ هالى أهل شبرا بسيرو من كورة السقوه ، يطلب فيه منهم دفحة متأخرات الجزية عليهم بالدنانير ، ودفع ضريبة الطعام قمحا ، وقد جاء في هذا الكتاب « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من قرة بن شريك لأعل شبرا بسيرو من كورة السقوه ، إنه أصابكم من جزية سنة ٨٨ ه مائة دينار وأربعة دينار وثلثي دينار عددا ، ومن جزية الطعام احد عشر أردب وثلث اردب قمح ، وكتب راشده في صغر من سنة ٩١ هـ » (٥٢) وفي بردية اخرى نجد كتابا من قرة بن شريك الى أهل باكونيس من كورة افروديتي ( اشقوه ) يعلمهم ما أصابهم من الجزية سنة ٨٨ ه ، أي من ضريبة الرأس وما أصابهم أيضا من ضريبة الطعام ، أي الضراح في هده السنة (٥٣) .

وهكذا نجد أن ضريبة الطعام ، في هذه البرديات وغيرها ، كل بد وأنها تعنى ضريبة الأرض أو بمعنى آخر الخراج ، أو جزءا منه ، وهو ما يدفع عينا ، ويسمى ترتون (٥٤) هذا الجزء من

خريبة الخراج بضريبة الغلة . أما فى أوراق البردى اليونانيسة فتسمى إمبولا — (Embola) (٥٥) ، بينما فى أوراق البردى العربية ، نسمى ، كما رأينا ، ضريبة الطعام ، وتؤكد ذلك بردية أخرى تتضمن كتابا خاصا بضريبة الطعام ، مرسلا الى السوالى قرة بن شريك من عاملين ، هما : بقطر بن ثيودوسيوس ، وأبسو قيرس بن اندرياس (٥٦) ،

ونجد في أوراق البردي أيضا ، ما يؤكد أن جزءا من ضريبة الخراج ، كان يدفع نقدا ، فهناك بردية ، تتضمن كتابا من قرة بن شريك لصاحب كورة اشقوه ، يطلب فيه ، منه ، أن يرسل اليه القمح المفروض على أهل كورته ، ويخبره أنه أذا وجد الأهسالي صعوبة في دفع الجزية غلة ، فلا بأس من دفعها نقدا ، ويحدد أن ما يعادل عددا معينا من الأرادب نقدا ، ولكنه يطلب منه أن يعمل على أرسال القمح لا النقود (٥٧) ، وكذلك حفظ عن لنا أوراق البردي أيصالات عن خراج سنة ٢٧٨ ه ، سنة ٢٨٧ ه ، سنة ٢٨٧ م ، سنة ٢٨٧ م ، سنة ٢٨٧ م ، سنة ١٠٠٠ م ، منه أن الخراج دفع نقدا (٥٨) .

وتجدر بنا الاشارة الى أن أهم ما كان يجبى فى ضريبة الطعام هو القمح الى جانب أنواع أخرى من الطعام . وكانت الفيال ترسيل منذ السنوات الأولى للحكم العربى فى مصر الى العاصمة الاسلامية ، المدينة ، ثم انقطع ارسالها فى فتنة عثمان بن عفان ، ثم أعيد حملها الى المدينة فى عهدى معاوية وابنه يزيد ، ثم انقطع حتى خلافة عبد الملك بن مروان ، واستمر بعد ذلك حمل الفلال الى المدينة حتى عهد الظيفة العباسى أبى جعفر المنصور (٥٩) ، ولعل هذا الأمر هو الذى جعل الأب لامانس (٦٠) المحتوب وتدفع الضرائب المهية اقتصادية ، اذ كانت تنتج المحبوب وتدفع الضرائب .

ويتضح لنا من الروايات التاريخية المختلفة ، أن ضريبة المخراج ، كانت تجبى من المصريين على أساس مساحة الأرض التي يمتلكها الشخص ، كما انه كان يراعى في ذلك حالة فيضان النيل في كل سنة ، لارتباطه بالزراعة ، وقد لمسنا ذلك من نص العهد الذي أعطاه عمرو بن العاص للمصريين (٦١) ، ويتضلح لنا ذلك أيضا ، من روايات ساويرس عن مدى اهتمام المصريين بل الولاة أيضا ، بفيضان النيل حتى يتمكنوا من جباية الخراج ، وما كان يحدث ، حكما راينا حين اشتراك الجميع في الدعاء والصلاة من أجل زيادته .

ويقول ابن مماتى (٦٢): «وفى كتب المصريين ، اذا أوفى النيل ستة عشر ذراعا ، فقد وجب الخراج ، واذا زاد على ذلك ذراعا ، زاد فى الخراج مائة ألف دينار ، فان نقص ذراعا نقص الخراج مائة ألف دينار ، ولا يبعد أن يكون ذلك فيما تقدم من السنين ، عند بلوغ العمارة الى حد اعتبر به هذا القدر ، فأما الآن ، فقد تغيرت الأحوال ، واختلفت أحكام الأعمال » ، كذلك كان يراعى فى تقدير الخراج ، كمية المحصول الذى تنتجه الأرض ، وحالة الأراضى اذا كانت عامرة أو غامرة .

وقد كتب الماوردى (١٣) في هذا المعنى فقال: ان الأرض تختلف من ثلاثة أوجه ، يؤثر كل واحد منها في زيادة الخراج ونقصانه « أحدها ما يختص بالأرض من جودة يزكو بها زرعها ، أو رداءة يقل بها ريعها ، والثاني ما يختص بالزرع من اختلف أنواعه من الحبوب والثمار ، غمنها ما يكثر ثمنه ، ومنها ما يقل ثمنه ، فيكون الخراج بحسبه ، والثالث ما يختص بالستي والشرب ، لأن ما التزم المؤنة في سقيه بالنواضح (٦٤) ، والدوالي (٦٥) ، لا يحتمل من الخراج ما يحتمله سقى السيح (٦٢)

والامطار .. ومن الناس من اعتبر شرطا رابعا وهو قربها من البلدان والأسواق ، وبعدها لزيادة أثمانها ونقصانها ، وهذا انها يعتبر فيما يكون خراجه ورقا (٦٧) ، ولا يعتبر فيما يكون خراجه حبا (٦٨) ، وتلك الشروط تعتبر في الحب والورق » .

وهناك نوعان من الخراج ، خراج جزية ، وهـو الخراج الذى يفرض على الأرض التى صولح أهلها على أن تكون لهم . . أما النوع الثانى فيسمى خراج أجرة ، ويفرض على الأرض التى صولح أهلها على أن تصير وقفا ، ولا يسقط عنها باسلامهم، أو بانتقالها الى غيرهم من المسلمين (٦٩) ، وكان الخراج في مصر من نوع خراج الجزية ، لأن الأراضى المصرية تركست في أيسدى أصحابها يزرعونها ويؤدون الخراج عنها .

كان على المصريين الى جانب الجزية والخراج ، ضرائب اخرى متعددة الأنواع ، وان كنا لا نجد اشارة لكثير منها فى كتب المقه والتشريع الاسلامى ، ويقول ترتون (٧٠) ، معتمدا على ما وصل اليه من أوراق البردى اليونانية والقبطية والعربية ، انه كان هناك ضرائب متعددة ، فكانت ضريبة الأرض تدفع نقدا ، وأما وعينا ، أما الضريبة الثلاثية Tetartia فكانت تدفع نقدا ، وأما الماتيد معينة من اللبن والعسل والجزية ، ولم يكن يدفع المسلمون معاتيد معينة من اللبن والعسل والجزية ، ولم يكن يدفع المسلمون شيئا من هذه الضرائب ، بمعنى أن عبء الضرائب كله ، كان يقع على عاتق أهل الذمة فى مصر ، ويقول فى موضع آخر ، إن الضريبة الثلاثية كانت تبلغ على وجه التقريب جزءا من مائة من الخراج ، وإنه من الجدير بالملاحظة أن هناك قائمة واردة فى مجموعة ريزنيه ، تحتوى على ثلاث ضرائب نقدية ، كما يشير أحد المؤرخين السريان الى الضرائب والجزية والخراج ،

بينما نرى دانيل دينيت (٧٢) ، يقسم الضرائب التي كان يؤديها أهل الذمة في مصر بناء على ما جاء في الأوراق البردية الى سبع مثات هي:

ا ـ الضريبة النقدية Demosia .

٢ - ضريبة الـ Tetartia وقدرها واحد في المائة بن الضريبة النقدية ، ويرجّح انها كانت لنغطية نفقات جمع الضرائب .

٣ ــ ما يسمى Aparurismos dianamon aneutimesos وهو مقدار من المال مخصص لامدادات خاصة ، يطلبها العرب ، وتشترى حسب سعر السوق ، وقد ذكر تحت هذا البند ، الأغنام والدواجن ، والزبيب والنبيذ والأوتاد الخشبية وجدوع النخل وغير ذلك .

3 — Apargurismos dianamon te timései وهو حساب شراء أدوات وامدادات تطلبها الحكومة حسب تعريفة محددة أو جدول أسعار ، وقد ذكر من بينها الحصر والحبال والخيش اللازم لعمل الأجولة .

ه مس ضريبة لبن لصنع الزبد وتسمى Apargurismos galaktus .

Apargurismos melitos النحل على عسل النحل الضريبة لا يؤديها سوى المروديتي نفسها وبوكانيس .

V — Iogismia وتتضون مقدارا من المال ، يستقطع خصيصا من جميع الحصص الضريبية ما عدا ، الضريبة الثلاثية وضريبة العسل ، وكانت هذه الضريبة محددة بعناية ويؤخذ منها المبالغ اللازمة لجميع الاغراض الاعتيادية ، لتغطية نفتات العمال وبناء السفن وشراء المسامير والحبال والقوارب وغير ذلك ،

وتحفظ بعض أوراق البردى اليونانية كشوفا بالضرائب المفروضة على بعض الأديرة ، نذكر منها القائمة التالية (٧٣):

| وجه الصرف                                       | أبا ارمانوس                                  | بربروسة            | مريم المتدسة                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| لأمير المؤمنين                                  |                                              | _                  | Base-148                               |
| بضائع للسفن                                     | 7                                            |                    | Ž.                                     |
| قماش لخيمة من الشعر                             | * <b>T</b>                                   | 1 <del> </del>     | 77                                     |
| غرامية                                          | 7 / F                                        | 4                  | 444                                    |
| لبحارة الأسطول ومصاريف وقسطان من خل للمهاجرين . | <u>}</u>                                     | <u>\frac{1}{Y}</u> | 7                                      |
| قسطان من خسل لمهاجسرى الأسطول .                 | nd                                           | <del>}</del>       | <del>7</del>                           |
| عربة بضائع عند القلزم                           | <b>9</b>                                     | <u>¶</u>           | *<br>                                  |
| اكسوام الرصف                                    |                                              |                    | 1                                      |
| مصاريف للوالى                                   | 9                                            | <b>\</b> ₹         | •                                      |
| المناية بالأكوام                                | ***************************************      |                    | <u>\</u> .                             |
| بضائع الى القلزم                                | 1                                            | Ì                  |                                        |
| حارة للأسطول الأناضولي                          | <u>,                                    </u> |                    | and made                               |
| ومصاريف أخرى                                    |                                              |                    |                                        |
| أربعون عاملا لجامع دمشق                         | 7                                            |                    | maraj                                  |
| للعناية بالأكوام والسلال                        | enne                                         | ۲.                 | ٥.                                     |
| المجموع                                         | r i 🔭                                        | 77 1               | 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

ويعقب ترتون (٧٤) على هذه القائمة ، التى جاءت في احدى البرديات ، مستشهدا ببردية اخرى ، جاء غيها ان الوالى ، كان يحتاج الى مواد مختلفة « لاعالتنا ، وللعمال الذين معنا من العرب والنصارى على السواء ، ولغيرهم « كما ان الاساطيل كانت في حاجة الى كثير من البحارة ، الذين يلتزم لهم دافعو الضرائب بأجورهم ، وكذلك الحال إزاء العمال الذين كان لا بد من إنفاذهم للعمل في بيت المقدس ودمشق ، ويضيف الى ذلك غرار كثير سن الفلاحين المصريين من قراهم وتخليهم عن أراضيهم ، وقد لا نكون بعيدين عن الصواب اذا قلنا ان غداحة الضرائب ، كانت أحد الدوافع لهم على ذلك ، وان هذا الموقف من جانب الحكومة العربية ادى الى حمل كثير من الفلاحين المصريين احيانا عسلى تسرك اراضيهم ، ومن الجلى أن هناك تناقضا واضحا بين ما يراه الفقهاء والمشرعون ، وبين الوقائع الواردة في أوراق البردى ، اذ تبرهن البرديات على وجود ضرائب لم تتضمنها احكام الاسلام نحو آهل النمسة ،

ويقول دانيل دينيت (٧٥): انه من المؤكد انه كان « هناك حصة من المال لم تكن تسدد للعرب ، وانه كان في استطاعتهم ، ان يرسلوا أوامر خاصة في طلب اشياء بعينها ، أو خدمات نودى قيمتها من هذه الحصة حتى تستنفد ، وبهذا نعرف تماما ، أن جميع المطلوبات الخاصة والأوامر التي تخلهر دائما في خطابات الدوالي الى الباجارك ، لا تمثل أعباء اضافية ، وانها هي امدادات قد دخل حسابها ضمن ميزانية قائمة بذاتها ، نشئات من استقطاع مقدار معين من كل الضرائب العادية ، . » .

ونستخلص من الروايات التاريخية التي تضمئتها المسمادر العربية أن عمرو بن العاص عند متحه البلاد المسريسة ، العرب

المصريين ببعض الالتزامات المادية أو بمعنى آخر بضرائب عينية ، يأتى في مقدمتها أرزاق المسلمين التي تجمع وتوزع على الجند المسلمين ، وتتكون من الحنطة والزيت والعسل والخل ، وتحفظ لنا المصادر العربية نصين بشأن هذه الأرزاق ،

فيشير ابن عبد الحكم (٧٦) الى أن عمر بن الخطاب ، كان قد كتب الى أمراء الاجناد بتحديد الجزية على الذين بلغوا سن سكان البلاد المفتوحة ، الى جانب أرزاق المسلمين ، ومن بين هذه البلاد مصر ، وقد جعل على المصريين لكل مسلم ، اردبا في كل شهر ، ومقدارا معينا من الودك والعسل ، وأيضا بعض الثياب ،

بينها يقول البلاذرى (٧٧): « . . . والزم كل ذى ارض مع الدينارين ، ثلاثة ارادب حنطة وقسطى زيت ، وقسطى عسل ، وقسط خل ، رزقا للمسلمين ، تجمع فى دار السرزق ، وتقسم غيهم . . والزم جميع أهل مصر أن يقدم لكل رجل منهم اى مسن المسلمين ـ جبة صوف وبرنسا أو عمامة وسراويل وخفين فى كل عام أو عدل الجبة الصوف ثوبا قبطيا » .

الى جانب أرزاق المسلمين وكسوتهم ، اشترط عسلى المصريين ، ضيافة من نزل عندهم من المسلمين ثلاث ليال ، تقول الرواية العربية : « . . وعلى أن للمسلمين النزل لجماعتهم حيث نزلوا ، ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك ، كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام مفترض عليهم ، ، » (٧٨) .

كانت الأسباب التى دنعت العرب الى اشتسراط واجسب الضيافة على المصريين هو أن العرب فى بداية الأمر ، كانت إقامتهم مقصورة على العاصمة والثغور المصرية لحمايتها والدغاع عنها .

وواجب الضيافة أخذه العرب عن الروسان والبيزنطيسين في مصر (٧٩) .

وتؤكد أوراق البردى ، ما تشير اليه المصادر العربية مسن التزامات مادية س غير الجزية والخراج سلتزم المصريون بها عند الفتح العربى لمصر ، فهناك بردية يرجع تاريخها الى سنة ٢٢ هـ (٢٤٢م) جاء فيها «بسم الله الرحمن الرحيم ، أنا الأمير عبد الله ، أكتب اليكما خريستوفسورس وثيودوراكيسوس ، باجساركى هيراكليوبولس سليوبولس سلياسيا سقد حصلت منكما في هيراكليوبولس لصالح من معى من العرب خمسا وستين من الغنم ، ولا اكثر من ذلك ، وللعلم قد حررنا لكم هذا البيان » (٨٠) .

كما أن ضيافة المسلمين ثلاثة أيام ، تؤيده البردية (رقيم PERE 555 (۱۱)) وتقديم مد من القمح لكل مسلم تشير اليه البردية رقم 555 و 555 من نفس المجموعة أما البردية رقم 557 فتتضمن تقديم الزيت للمسلمين ، وهكذا تؤكد أوراق البردى ، المسادر الاسلامية في وصفها للضرائب الاضافية ، وتدل في الوقت نفسه على أن الباجارك كان أصبح في مصر الاسلامية الموظسف الرئيسي في الادارة المحلية (۸۲) ،

وجاء فى بعض أوراق البردى اليونانية ما يشير الى وجدود ضرائب غير عادية ، كان على أهل الذمة أداؤها فى مصر الاسلامية . فنرى ، مثلا ، قرة بن شريك يطلب من صاحب كورة اشقوة جمع تلك الضرائب غير العادية والعادية مع مراعاة العدل بين الدافعين لها (٨٣) .

وهكذا أدخلت ضرائب جديدة في مصر الاسلامية في بعدن العصور . ويبدو أن الولاة المسلمين ، كانوا يلجأون الى فرض

الضرائب الجديدة ، عندما تزداد مصروفات الدولة عن إيراداتها ، أو رغبة منهم في جمع أكبر مقدار ممكن من الأموال من مصر ، ففي ولاية موسى بن مصعب الخثعمى ( ١٦٧ – ١٦٨ هـ ) فرضت ضرائب على الحوانيت ، وعلى الأسواق والدواب (٨٤) ، ولما ولى أحمد بن محمد بن مدبر خراج مصر ، ابتدع ضرائب جديدة ، تقول الرواية القبطية انه فرض ضرائب على الحشيش والنخل والشجرة المثمرة ، المغروسة في بيوت الرهبان في جميع أنصاء البالد

بينما تذهب الرواية العربية الى أنه أول من أدخل في مصر ضرائب سوى مال الخراج ، فكان من « دهاة الناس ، وشياطين الكتاب » وابتدع في مصر ، بدعا استمرت سائدة من بعده ، فحجر على النطرون ، بعد أن كان مباحا لجميع الناس ، وفرض ضرائب على الكلأ الذي ترعاه الماشية وسماها المراعى ، كما فرض ضرائب على الأسماك ، وسماها المصايد ، وغير ذلك من الضرائب التي عرفت آنذاك باسم المرافق والمعادن ، فانقسم مال مصر حينذاك الى خراجى وهلالى ، والهلالى هو ما عرف باسم المرافق والمعادن ، وقد الفاها أحمد بن طولون عندما ولى امارة مصر ، وقد بلغت هذه الضرائب في مصر ، مائة ألف دينار في كل سنة ، وقد أعيدت الأموال الهلالية في عهد الفاطميين وصارت تعرف باسم المكوس ، مصر فالما استبد صلاح الدين بأمور البلاد ، أمر باسقاط مكوس مصر والقاهرة (٨٦) ،

والى جانب ما تقدم ، نجد انه كانت هناك ضرائب على التجارة وتسمى المكوس (٨٧) ، فرضت منذ مطلع الفتح العسربى لمصر ، وأول من ولى أمر هذه الضرائب في عهد عمرو بن العاص ربيعة بن شرحبيل بن حسنة ، وكان مهن ساهم في فتح مصر من

العسماية (٨٨) . ويبدو أن هذه الضرائب كانت تؤخذ عن التجارة الداخلية في البلاد المصرية ، ركان مقر صاحب المكس الذي يباشر منه مهام منصبه هو أم دنين ، التي عرفت باسم المكس أو المقس نسبة الى صاحب المكس الذي يقيم فيها (٨٩) ،

ويقول جروهمان (٩٠) ، ليس من الغريب أن نجد نظام المكس منذ بداية الادارة العربية في مصر ، اذا لاحظنا ان ثمة نظاما مماثلا تماما ، كان قائما في العبدين اليوناني والروماني وانه مما لا شك فيه كان يوجد مركز تجارى للفلال في الفسطاط عرف بانسم ميدان القبح أو ميدان الفلة ، وكان يحده غربا ، المكان الذي يلى بساب القنطرة حتى المقس ، ويصل الى خليج القاهرة من ناحية الشرق .

ونجد في أوراق البردى العربية ، ما يؤكد وجود المكوس على التجارة الداخلية في مصر غهناك وثيقة خاصة بارسال القمح الى الفسطاط ، واطلاق المكس لتجارة القمح ، ويرجع تاريخ هدفه الوثيقة الى ربيع الأول سنة ٩١ هـ (٧١٠م) وقد جاء فيها « ، ، المى الفسطاط فانى وضعت عنهم مكسه ، فليبيعوه بالفسطاط ، وعجل ذلك غانى قد خفت غلاء الطعام بالفسطاط ، وانى اذا وضعت للتجار مكسبهم ، أصابوا ربحا حسنا ، وانما الحصاد ان شاء الله في اربعين ليلة أو قريب من ذلك ، فعجل ما كنت تساعد به مسن ذلك ، واكتب الى كيف غعلت في ذلك ، وما بأرضك من التجار ذلك ، واكتب الى كيف غعلت في ذلك ، وما بأرضك من التجار الذين يبيعون الطعام ، والسلام على من اتبع الهدى ، ، » (٩١) ،

قد ولى مكس مصر ، فى عهد الخلفاء الأمويين ، الوليد بسن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ، وزيق بن حيان . وكان عمر بن عبد العزيز قد كتب اليه أن « انظر من مر بك من المسلمين ، فخذ مما ظهر من أموالهم ، مما يديرون المتجارات ،

من كل أربعين ديناراً ، ديناراً ، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا ، بثلاثة دنانير فدعها ولا تأخذ منها شيئاً ، ومن مر بك من أهل الذمة ، فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا ، دينارا ، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير ، فان نقصت ثلاثة دنانير ، فدعها ولا تأخذ منها شيئا ، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى مثله من الحول » (٩٢) .

ونستخلص من هذا النص أن المكس كان يؤخذ من التجسار المسلمين بنسبة اثنين ونصف فى المائة من تجارتهم ، بينما كان يؤخذ من الذميين ضعف ذلك ، أى بنسبة خمسة فى المائة من تجاراتهم وأن المكس كان يؤخذ من التجار مرة واحدة فى السنة ، ويعطون ايصالا بذلك حتى لا يدفعوا على نفس التجارة مكسا ثانيا . بينما يرى بعض الفقهاء ، وجوب أخذ المكس على التجارة فى كل مسرة ممر بها صاحبها (٩٣) .

وكما اهتمت الحكومة العربية في مصر ، بفرض الضرائب على التجارة الداخلية ، فقد اهتمت أيضا بفرض الضرائب على التجارة الخارجية ، التي تمر بثفورها بين الشرق والغرب ، وكذلك على التجارة الصادرة والواردة ، فكانت هناك ضرائب مقررة على التجار في الثفور المصرية ، دمياط وتنيس ورشيد وعيداب وأسوان والاسكندرية ، فالكس قبل الاسلام كان عبارة عن حق فرض الضرائب على الاسواق ، أو حق فرض الضرائب التي تجبى في المواني والبلاد التي على الحدود المصرية ، وقد حافظ المسلمون على هذا الحق وقربوه من نظام الزكاة والعشور (٩٤) ،

هذه هى الضرائب التى التزم اهل الذمة فى مصر بدفعها . ويمكن القول بصفة عامة ، إن النظام المالى العربى ، كان مأخوذا

— الى حد كبير — من النظام البيزنطى ، ولم يكن أخف منه وطأة الا أنه كان يمتاز بتبسيطه بعض الشيء عن سالفه ، فقد أبطل العرب ، خاصة في أول عهدهم بعض الضرائب التافهسة التي استحدثها البيزنطيون ، وقد زادت وطأة النظام الضرائبي خاصة في عهد أصحاب الاقطاع في مصر الاسلامية ، من الترك ، كما يتبين من أوراق البردى (٩٥) ،

وننتقل الى دراسة طرق جباية الضرائب فى مصر الاسلامية . والواقع أن العرب بعد فتحهم لمصر ، ابقوا على نظام الجبايسة الذى كان سائدا فى مصر البيزنطية ، اذ كانت كل كورة أو قريسة مسئولة بالتضامن عن دفع ما على سكانها من الضرائب ، ويؤيد ذلك الرواية العربية وأوراق البردى العربية واليونانية .

يقول ابن عبد الحكم (٩٦) انه لما استوثق الأمر اعمرو بسن العاص في مصر ، « اقر قبطها على جباية الروم ، وكانت جبايتهم بالتعديل ، اذا عمرت القرية وكثر أهلها زيد عليهم وان قل أهلها ، وخرجت ، نقصوا ، فيجتمع عرفاء كل قرية ، وماروتها (٩٧) ، ورؤساء أهلها فيتناظرون في العمارة والخراب ، حتى اذا أقروا من القسم بالزيادة ، انصرفوا بتلك القسمة الى الثور ، ثم اجتمعوا هم ورؤساء القرى ، فوزعوا ذلك على احتمال القرى وسحمة المزارع ، ثم ترجع كل قرية بقسمهم ، فيجمعون قسه بم وخراج كل قرية وما فيها من الأرض العامرة ، فيبخرون ، فيخرجون من الأرض غدادين لكنائسهم ، وحماماتهم ، ومسدياتهم ، ونزول الساملان ، الأرض عفراء منها عدد الضيافة للمسلمين ، ونزول الساملان ، فاذا فرغوا نظروا الى ما في كل قرية من الصناع والأجراء ، فقد موا عليهم بقصد احتمالهم ، فان كانت نيها جالية قسموا عابه المناب او المتزوح .

ثم ينظرون ما بقى من الخراج ، فيقسمونه بينهم على عدد الأرض ، ثم يقسمون ذلك بين من يريد الزرع على قدر طاقتهم ، فان عجز احد وشكا ضعفا من زرع أرضه ، وزعوا ما عجسز عنه عسلى الاحتمال ، وان كان منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه أهل الضعف ، فان تشاحوا قسموا ذلك على عدتهم ، وكانت تسمتهم على قراريط ، والدينار ، أربعة وعشرين قيراطا ، يقسمون الأرض على ذلك » .

نرى من هذا النص أن رؤساء القرى ، وذوى النفوذ بها هم الذين كانوا يقدرون الضرائب تحت اشراف صاحب الكورة ، الذى كان عليه الاتصال بالوالى أء عامل الخراج لتأدية الضرائب المقررة على كورته وعلى القرى التى تدخل في دائرة نفوذه .

ویؤید ذلك كثیر من أوراق البردی ، غفی كتاب من قرة بن شریك الی صاحب قریة شبرا بسیرو فی سنة ۹۱ ه ، نجده یطلب منه ما علی قریته من جزیة سنة ۸۸ ه . وقدرها مائة واربعیة وثلثا دینار ، ومن ضریبة الطعام احصد عشر وثلث أردب مسن القمح (۹۸) . وهناك بردیة أخری تتضمن أیضا كتابا من قسرة بن شریك ، فی نفس السنة ، الی اهل قریة شبرا أجیه نیوتیة مسن خورة اشتقوة ، یذکر لهم فیه انه أصابهم من جزیة سنة ۸۸ سبعة وثلاثون دینارا (۹۹) و نجد بردیة ثالثة ، فیها كتاب لنفس الوالی، وفی نفس السنة الی أهالی قریة أروس سمن قری الشرقیة ویعلمهم فیه ما أصابهم من جزیة سنة ۸۸ أیضا ومبلغها ثلاثون یعلمهم فیه ما أصابهم من جزیة سنة ۸۸ أیضا ومبلغها ثلاثون شریك ایضا فی نفس السنة الی أهالی هروس أبیرمیوطسی سمن عررة اشتوة سینک ایضا فی نفس السنة الی أهالی هروس أبیرمیوطسی سمن كورة اشتوة سینکر لهم فیه ما علیهم من جزیة وقدرها ثمانیسة وعشرون وسدس دینار (۱۰۱) .

وكما كان الحاكم العام في مصر البيزنطية ، يقدر الضرائب التي تفرض على نواحي البلاد المختلفة على اساس المعلومات والقوائم التي يقدمها اليه حكام الأقاليم ، نجد الوضع كذلك في مصر الاسلامية ، اذ يتبع العرب نفس النظام . وتشير بعسض اوراق البردي الى ذلك فهناك بردية فيها أن قرة بن شريك ، قد ارسل الي صاحب كورة اشقوه ، تعليمات خاصة بجبايسة الضرائب ، ويأمره فيها بجمع رؤساء كل قرية ، ونوى النفوذ فيها ، كسى يختاروا رجالا أمناء اذكياء ، ليكلفهم بتقدير ما على كل قريسة من الضرائب بقدر استطاعتهم وبعد أن يقوموا ، بمهمتهم هذه تحت اشراف صاحب الكورة ، ويطلب منه أن يرسل اليه نتيجة عملهم اشراف صاحب الكورة ، ويطلب منه أن يرسل اليه نتيجة عملهم والقاب ، ومحل اقامة هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائب . وينذره والقاب ، ومحل اقامة هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائب و وقل ، الكورة ، النه سيعاقب هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائب و محل الكورة النه النه سيعاقب هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائب وصاحب الكورة أيضا اشد عقاب (١٠٢) .

ويشرح بعض الكتاب المحدثين ، الاجراءات الضريبية او بمعنى آخر الخطوات المتبعة في جمع الضرائب في مصر الاسلامية ، معتمدا في ذلك على ما جاء في اوراق بردى افروديتي (١٠٣) كما أنه يذكر أرقام بعض هذه البرديات مستشهدا بها ، ونذكر غيما يلى هذه الخطوات :

تتضمن الخطوة الأولى ، عند جمع الضرائب ، إعداد تائمة ، لا يمدها الحاكم نفسه وانها أغراد احسن اختيارهم ، ويكواون ، ن رؤساء القرى ، ومن كبار ملاك الأراضى ، وكانت هذه القرائم ، تشمل جميع السكان من الرجال ، وغيها ضريبة الراس التي قدرت على كل منهم والأرض التي يملكها ، والضريبة المقدرة عليها .

وكذلك الخدمات الخاصة التي قام بها كل واحد منهم . ثم ترسل هذه القوائم ، بعد الانتهاء من إعدادها ، الى موظفى ديوان الخراج بالفسطاط . وكثيرا ما كان يطلب من مقدرى الضرائب ، أن يصحبوا قوائمهم الى العاصمة الاسلامية (١٠٤) . ويتضح ذلك من اجدى البرديات وقد جاء فيها : « وأحضروا معكم رجال إقليمكم الذين ذكرنا أسماءهم في خطاباتنا السابقة ، وكذلك قائمة بالأماكن في كل منها أسماء الذكور من السكان وضريبة الراس التي تدرت على كل منهم ، ومساحة الأرض التي يمتلكها كل رجل ، من أرض الكروم والأرض الزراعية ، والخدمات التي قام بها ، سواء بناء على تعليمات بذلك أو بغيير تعليمات ، وقائمة بأسماء الآبقين والقابهم في كل مكان ، وباختصار أوضحوا لنا في قائمتكم كل ما تعرفون ٠٠ على أن تخبروا أولئك الذين سيصحبونكم في كل مكان في اقليمكم أن يحضروا معهم قوائم أماكنهم حتى اذا احتاج الأمر ، أن نستقى منهم المعلومات عن موضوع ما ، كانوا على استعداد ، لكى يزودونا بكل ما يعلمون ، وان يقدموا لنا كـل ما يستطيعون » (١٠٥) .

ثم تأتى الخطوة الثانية في جمع الضرائب ، ذلك انه بعد أن تصل القوائم المختلفة من الكور المصرية ، يقوم موظفو بيت المال في العاصمة ، بتقدير حصص الضرائب على كل اقليم وكل قرية ، تدخل في سلطة حاكم الاقليم ( الباجارك ) وبعد ذلك يأتى دور الوالى في اعلان النتائج المختلفة لكل قسم من أقسام الاقليم في « أمر طلب » مقررا فيه مقدار الضرائب النقدية \_ وخاصة الجزية والخراج \_ التى كان على هذا القسم من الاقليم أن يؤديها ويؤكد وجود هذه الخطوة حوالى احدى عشرة بردية ، نشرها بيكر ، وهذا نص ما جاء في واحدة منها : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من قرة بن شريك لأهل باكونيس من كسورة

المروديتى ، انه اصابكم من جزية سنة ٨٨ أربعمائة دينار وثمانية وتسعون ، ومن ضريبة الطعام مائة وثمانية وعشرون إردب قمح ، ونصف إردب ونصف ويبة » (١٠١) وعندما يصل هذا الأمر ، الى القسام الاقليم ، كان يختار اشخاص ليقوموا بجمع الضرائب بعد تقديرها على المراد السكان ، وكان جامعو الضرائب ، يقومون بعمل قوائم للتقدير ، توضح ما يجمعون ، ويطلق عليها اسسم بعمل قوائم للتقدير ، توضح ما يجمعون ، ويطلق عليها اسسم Merismoi

وهكذا نجد أنه كانت هناك عمليتان منفصلتان لتقدير الحصة الضريبية ، الأولى عند اعداد القائمة التي ترسل الى الفسطاط ، والتي تقدر الحصة على أساسها ، أما العملية الثانية فهى اعداد قوائم التقدير التي توضيح ما يجمع من الضرائب وتسمى Merismoi وكانت تعد لجمع الضرائب عندما يصل أمر الطلب من الوالى ، وهذه الخطوات ، في الواقع ، كانت بشأن الضرائب الاعتيادية . أما الضرائب الأخرى ، غير الاعتيادية ، فكانت حسصها تعد بالفسطاط بنفس الطريقة (١٠٨) .

ونحن نرى أنه من العسير هبول ما ذهب اليه بل Bell من أنه لما كانت الضرائب في السنوات الأولى للحكم العربي في مصر ، كما كانت في العهد البيزنطى ، تفرضها الحكومة في شكل اجمالي على القرى ، لا على الفرد ، فأن اساس النظام المالي ، كان دائما مبدأ الضرائب الجماعية التي تفرض على الجماعة لا الفرد ، وأن علاقة هذا الأخير للحكومة الفرض الضريبة للخماعة التي ينتمى اليها لا بالحكومة (١٠٩) ، ذلك لان نظام الضرائب كان أساسه الفرد في المحل الأول ، الفرد وما يؤديه من الضرائب عمل ، وما يفلحه من أرض ، فكانت الخطوة الأولى لجمع المناسغ المقررة ، اعداد هائمة التقدير لكل فرد ، يلى ذلك جمع المبالسغ

الفردية ، كما تظهر في القائمة بعضها الى بعض ، أما الخطوة الثالثة فكانت تتضمن أن يؤخذ من كل فرد ما فرض عليه ، يلى ذلك الخطوة الرابعة والأخيرة وكان يتمثل فيها المظهر الجماعي لذ كان التسديد بواسطة القرية لكل الحصة المجموعة (١١٠) .

ثم خلهر في مصر في العصر العباسي ، نظام آخسر لجبايسة الضرائب ، وهو نظام قبالات (١١١) الأراضي . وقد بدأ العمل به خاصة ، بعد أن انتشر الاسلام بين القبط ، ونزل العسرب الى القرى المصرية بعد أن كانت اقامتهم مقصورة على العاصمة والثغور المصرية . يقول المقريزي (١١٢) : « وكان من خبر اراضي مصر بعد نزول العرب بأريافها ، واستيطانهم واهاليهم فيها ، واتخاذهم الزرع معاشا وكسبا ، وانقياد جمهور القبط الى اظهار الاسلام ، واختلاط انسابهم بأنساب المسلمين لنكاحهم المسلمات . أن متولى خراج مصر ، كان يجلس في جامع عمرو بن العاص في الفسطاط في الوقت الذي تتهيأ فيه قبالة الأراضي وقد اجتمع الناس من القرى والمدن ، فيقوم رجل ينادى على البلاد ، صفقات ، صفقات . وكتاب الخراج بين يدى متولى الخراج ، يكتبون ما ينتهى اليه مبالغ الكور ، والصفقات على من يتقبلها من الناس ، وكانت البلاد يتقبلها متتبلوها بالأربع سنين ، لأجل الظمأ والاستبحار وغيير ذلك ، فاذا نقص هذا الأمر ، خرج كل من كان تقبيل أرضيا ، وضمنها الى ناحيته ، فتولى زراعتها ، واصلاح جسورها وسائر وجوه أعماله بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك . ويحمل ما عليه من الخراج في إبانه على أقساط . ويحسب له من مبلغ قبالته وضمانه لتلك الأراضي ، ما ينفقه على عمارة جسورها ، وسد ترعها ، وحفر خلجها بضرابة مقدرة في ديوان الخراج (١١٣) . ويتأخر من مبلغ الخراج في كل سنة في جهات الضمان والمتقبلين ، ويقال لما تأخر من مال الخراج البواقى . وكانت الولاة تتشدد في طلب ذلك مرة ، وتسامح به مرة ، فاذا مضى من الزمان ، ثلاثون سنة ، حولوا السنة (١١٤) وراكوا (١١٥) البلاد كلها ، وعدلوها تعديلا جديدا فزيد فيما يحتمل انزيادة غير ضمان للبلاد ، ونقص فيما يحتاج الى التنقيص منها ، ولم يزل ذلك يعمل في جامع عمرو بن العاص إلى أن عمر أحمد ابن طولون جامعه وصار العسكر (١١٦) منزلا لأمراء مصر ، فنقل الديوان الى جامع أحمد بن طولون ، ثم نقل أيام العزيز بالله نزار ، الى دار الوزير يعقوب بن كلس ، فلما مات الوزير ، نقل الديوان الى القصر بالقاهرة ، واستمر به مدة الدولة الفاطمية » ،

وهكذا كان يقام فى جامع عهرو بن العاص ثم فى جامع أحمد أبن طولون نم فى قصر يعقوب بن كلس فى العصر الفاطمى ومن بعد وغاته فى قصر الفلاغة ، مزاد علنى لتقبل الأرض أو بمعنى آخر ، ضمان خراجها ، وكان تقبل الأرض لمدة أربع سنوات حتى تتعادل سنوات المحصول الطيب مع سنوات المحصول الضعيف ، كما كان الشخص المتقبل للأرض يخصم من الأموال المقرر عليه دغعها ما يصرفه فى كرى الترع ، واصلاح الجسور ، وما السي ذلك ، كما ننهم من هذا النص أيضا ، ان الخراج كان يتم دفعسه على أقساط ولا يدنع مرة واحدة كل سنة وان ما تبقى منه كان يسمى البواقى .

ويؤكد ابن حوقل (١١٧) الذي زار مصر في القسرن الرابسع الهجرى — في عهد الفاطميين — أن الخراج كان يتم دفعه في مصر على أتساط وانه كان لا يجبى جميعه دفعة واحدة ، بل يبقى منه ما يسمى بالبواقى وان ذلك قد أصبح عادة متبعة بين المصريين فيقول : ٥٠٠٠ وبطوبة يطالب الناس بافتتاح الخراج ومحساسبة

المتقبلين على الثمن من السجلات من جميع ما بأيديهم من المحلول والمقعود . وبأمشير يؤخذ الناس فيه باتمام ربيع الخسراج من السبجلات وببرمهات يطالب الناس فيه بالربع الثانى والثمن بسن الخراج . . وببرمودة تقع المساحة على أهل الأعمال ويطالب الناس باغلاق نصف الخراج عن سجلاتهم . . وببشنس تقرر المساحة ويطالب الناس بما يضاف الى المساحة من أبواب وجوه الأمسوال كالصرف والجهبذة وحق المراعى والقرط والكتان على رسوم كل ناحية . ويستخرج منه اتمام الربع مما تقررت عليه المقسود والساحة ويطاق الحصاد لجميع الناس . وبونة يستخرج فيه بتمام نصف الخراج مما بقى ولم يوزن بعد المساحة وبأبيب يستتم فيه ثلاثة أرباع الخراج وهو أصل زيادة ماء النيل ويكون ضعيفا . ومسرى يغلق فيه الخراج ، وفيه جمهور زيادة ماء النيل . وفي ذى الشهرين ، تتأخر البقايا على دق الكتان لأنه يسل في توت ريدق في بابه . . » .

ويؤكد ، وجود نظام الالتزام او القبالة فى جباية الضرائب المختلفة فى مصر الاسلامية ما جاء فى الأوراق البردية ، وخاصة فى العصر العباسى ، فهناك برديات تشير الى ذلك ويرجع تاريخها الى القرن الثالث الهجرى (١١٨) ، وبرديات أخرى يرجع تاريخها الى القرن الرابع الهجرى (١١٩) .

والماضح أيضا من الروايات التاريخية ، ان نظام الالتزام في جباية مصر ، ظل سائدا حتى عصر الفاطميين ، فقد عهد الخليفة الفاطمي ، المعز لدين الله ، في سنة ٣٦٣ ، الى يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن ، بولاية الخراج ، ووجوه الأموال والحسبة والسواحل والأعشار (١٢١) ، والجسوالي (١٢١) ، والأحباش والمواريث والشرطتين ، وجميع ما يرتبط بذلك في مصر وسائس

الأعمال . وكتب المعز لهما سجلا بذلك ، قرىء على منبر جامع احمد بن طولون . وقد باشر هذان الرجلان ، مهامهما بحلم وسياسة حسنة . فكانا يقومان بالمزاد على الناس لتقبل الأراضى وغيرها من وجوه الأموال . كما كانا يتسحدان في المطالبة بالبواقي . تقول الرواية التاريخية : « وجلسا غد هذا اليوم اليوم الذي اعلن فيه توليهما الخراج في دار الامارة في جامع احمد بن طولون ، للنداء على الضياع ، وسائر وجوه الأموال ، وحضر الناس للقبالات ، وطالبوا بالبقايا من الأموال ، مما على الملكين والمتبلين والعمال . واستقصيا في الطلب ، ونظرا في المطالم » (١٢٢) .

وكما كان بعض الولاة يتشددون فى حمل المتقبلين على أداء ما عليهم من البواقى كان هناك من يتساهل فى ذلك بل كان بعضهم، أحيانا ، يتسامحون فى ترك هذه البواقى دون المطالبة بها ، وقد حدث مثل ذلك فى عهد الخليفة الفاطمى الآمر ووزيره الأفضل بسن أمير الجيوش وذلك فى سنة ١٥٥ ه ، حين كتبت سجلات تضمنت ترك البواقى التى على المتقبلين والضامنين فى هذا العام ، وأرسلت الى جميع أنحاء البلاد لقراءتها على الناس (١٢٣) ،

وكان يحدث بعد انخفاض النيل وبذر البذور المختلفة ان يرسل من العاصمة المصرية الفسطاط ثم القاهرة ، بعض الاشخاص المشهورين بالثقة بالعدل ، والنباهة ، ممن يكون لهم معرفه بالخراج ، وكان يصحب هؤلاء في العادة كاتب من القبط ويخرجون الى كل ناحية من نواحى البلاد ، فيحررون مساحة مما شمله الرى من الأراضى مما لعله بار أو شرق ، ويكتب بذلك سجلات واضحة من الأراضى مكلفات بالأفدنة ، والقطائع ، وما تتضمنه من الأصناف المزروعة ، وفي الشهر الرابع من السنة القبطية ، يعين مين المنروعة ، وفي الشهر الرابع من السنة القبطية ، يعين مين

العاصمة ايضا بعض الرجال المعروفين بالحماسة وقوة البطش ويصاحبهم بعض الكتاب المشهورين بالعدل والأمانة وأيضا كاتب من القبط وهؤلاء غير الذين خرجوا لمسلح الأراضى ويذهب هؤلاء لكل ناحية فيستخرج مباشرو كل بلد ، ثلث ما وجب عليهم من الخراج ، وفقا لما جاء في المكلفات ومن هذا الثلث ، كان يدفع ما تتطلبه العساكر من النفقات ، وكانت تبقى في جهات الضمان والمتقبلين جملة البواقى ، والظاهر ان المتقبلين للأراضى ، كانوا يدفعون ما عليهم من الخراج نقدا أوعينا مما تنتجه الأرض من الفلال والأصناف المختلفة (١٢٤) ، ويمكن أن نقول بناء على ذلك ، إن الخراج كان يختلف من سنة الى أخرى وحسب حالة الرى والمساحة المزروعة ،

وتشير بعض المصادر الأخرى ، الى أن الذى كان يقسوم بمسلح الأراضى الزراعية ،وكتابة المكلفات ، هم خولة البلد ، ويعينهم مباشر الخراج الخاص بالناحية أو الاقليم ، وأن مباشر الخراج فى كل ناحية ، هو الذى يعين أيضاً من يقومون باستخراج الخراج ، من شاد وعدول ذوى خبرة بعلم المساحة ، وكاتب أمين ، وقصابين لقياس الأراضى ، ولم يكن هؤلاء جميعا ينتدبون من العاصمة (١٢٥) ،

ونحن نرى انه لما كان لكل اقليم ديوان خراج خاص به وهو فرع لديوان الخراج الرئيسى فى العاصمة من فمن ثم كان لكل اقليم مباشرون للخراج ، وعليه كان يعتمد مباشر الخراج على موظفين وعمال من نفس الاقليم ، الى جانب انه كان يحضر من ديوان الخراج الرئيسى موظفون يشرفون على الموظفين والعمال المحليين عند القيام بعملهم ، ويحصلون على صورة مسجلة لما تم بشأن الاراضى وتقدير الخراج فى كل ناحية ، حتى يطلع عليها صاحب، الديوان الرئيسى وموظفوه ،

وكان الذين يقومون بدفع ما عليهم من الضرائب ، يتسلمون ايصالا عرف فى أوراق البردى العربية باسم براءة . وكانت هذه الايصالات أو البراءات تختم بخاتم بيضى الشكل ، يتضمن عبارة دينية ، يليها اسم الجهبذ والصراف (١٢٦) . وقد جاء ذكر البراءة فى بعض الروايات القبطية التى تشير الى أن الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك ، كتب الى والى مصر يأمره باعطاء براءة لكل من يدفع الخراج ، حتى لا يظلم أحد ، ولا يكون فى دولته ظلم (١٢٧) . وكان جابى الضريبة العينية ينتخبه السكان ويسمى القبال (١٢٨) .

ونستخلص من أوراق البردى ، ومن المصادر التاريخية المختلفة ، ان ديوان الخراج والأموال في العاصمة كانت له فروع في الأقاليم المختلفة ، وأنه كان يتولاها موظف يسمى التسطال . وكان هؤلاء الموظفون غالبا من القبط (١٢٩) . أما من يقوم بجمع الضرائب ، ويضطلع بتسليم وتحرير دفع الخراج ، والاعفاء منه ، والاشراف على الضرائب ، فيسمى الجهبذ وكان هولاء الجهابذة في مصر الاسلامية ، في الغالب ، من القبط أيضا (١٣٠).

ويقول النويرى ( ١٣١) ، انه كان يجب على مباشرى الجوالى 
- أى الجزية - أن يلزم رئيس اليهود ، ورئيس القبط ، وغبرهما 
من طوائف أهل الذمة ، بكتابة أوراق يسمونها الرقاع ، يوضحون 
غيها من استجد في منطقتهم من الطوارى ( ١٣٢) والنوابت ( ١٣٣) 
كما يشير كل منهم في نهاية الرقاع الى من تحول الى الاسلام ، 
ومن توفى ، وأيضا من خرج من بلده الى بلد آخر ، والى أى جهة 
ذهب إن أمكن ذلك ، وكان هؤلاء يتفقدون دائما أحوال النوابت ، 
حتى اذا وصل أحدهم الى سن البلوغ الزم بأداء الجزية .

كان أهالي بعض الكور يقدمون الشكاوي في بعض الأحيان ضد عمال الضرائب في مناطقهم ، ويرفعونها الى صاحب الخراج ، وحاكم الكورة نفسه ، اللذين كانا من جانبهما يسرعان الى التحقق من مدى صحة الشكاوى أو التظلمات ، ويتضح لنا ذلك من بردية يرجع تاريخها الى الفترة بين سنتي ١٣٧ ــ ١٤٠ هـ ( ٧٥٤ ــ ٧٥٧ ) وتتضمن هذه البردية اخطارات مدونـة بثلاث لغات ، اليونانية والقبطية والعربية ، خاصة بظلامات من التعدى مسن قبل عمال الخراج . وهذه الاخطارات خاصة بأهالي أخميم الذين رمعوا ظلاماتهم الى صاحب بيت المال ،والى يزيد بن عبد الله ، صاحب كورة أخميم وطهطا ضد عامل الضرائب عمرو بن عطاس ومرءوسيه ، على أساس انهم ظلموا الأهالي ظلما واضحا ، وفرضوا عليهم ضرائب لا تتفق مع العدالة ، فنشط يزيد بن عبد الله لفحص أسباب هذه الظلامة ، وتبين الحقيقة وطلب تقريرا بشأن ذلك ، وقع عليه المسئولون المحليون الذين تبينوا أن عمرو بن عطاس ومرءوسيه لم يلحقوا أى ظلم ولا أجحاف بأهالى أخميم ، فكتب لهم براءة أن عمرو بن عطاس ومرءوسيه لم يلحقوا أي ظلم ولا أجماف بأهالي أخميم 6 فكتب لهم براءة بذلك أشهد عليها بعض الشهود الحاضرين (١٣٤) .

ونلاحظ في الأوراق البردية المتضهنة لقوائم داغعى الخراج والجزية وغيرهما من الضرائب ، أن هناك كثيرا من الأغراد الذين يؤدون ضريبة الأرض – أى الخراج – بينما لا يؤدون ضريبة الراس (أى الجزية) . وعليه فاننا نتساءل لماذا لا يؤدى هؤلاء الأغراد كغيرهم من الذميين الجزية ؟

ومن المؤكد انه ليس بين هؤلاء الذين يدفعون الخراج ، ولا يدفعون الجزية ، ذميون تركوا دينهم اليهودي أو المسيحي ،

واعتنقوا الاسلام ، لان مثل هؤلاء يشار اليهم في اوراق البردى بكلمة مولى \_ Mouléus . ونحن نرجح أن هؤلاء الذين لا يؤدون الجزية من الفئات التي اشارت ، احكام الاسلام بشأن الجزية ، الى اعفائها من ضريبة الراس .

ونذكر من الأمثلة على ذلك بردية ، تذكر سبعة وخمسين شخصا يؤدون الخراج ، ولا يؤدون الجزية ، ومن بين هؤلاء اثنتا عشرة امراة ، وأربعة أطفال ، وأربعة قسس وشماس واحد ، ونيس في بردية افروديتي كله حالة واحدة يؤدى فيها أحد الكهنة ضريبة انراس ، وكذلك الشمامسة ، وغيرهم من رجال الدين المسيدى ، لم يذكر أحد منهم كدافعي الجزية (١٣٦) ،

وهناك سجلات كثيرة لأديرة وكنائس تؤدى ضريبة الأرض وضريبة القمح بينما لا يأتى فيها ذكر لضريبة الراس ، الا في بردية واحدة تتضمن حالات كثيرة لأديرة وكنائس تدفع الضرائب الخاصة بها ، ثم تتضمن تفاصيل مبالغ تؤديها ستة أديرة خمسة منها خاسة بضريبة الأرض والقمح أما الدير السادس ، وهو ديسر أنبا هرموت للرأس ، ومن المرجح أن هذا الدير كان يقوم بدور الوسيط في جمع الضرائب من سكان منطقته ، ويؤيد ذلك أن أنبا هرموت ، كن يؤدى عن عؤلاء ضريبة قمح مقدارها ، سبعة وستون إردبا ، بينما يتضح من بردية أخرى أن ضريبة القمح الخاصة بهذا الدير كانت ستة أرادب فقط ، وبغض النظر عن هذه الحالة ، لا يوجد دليل آخر ، على أن الرهبان والقسيس ، كانوا يؤدون ضريبة دليل آخر ، على أن الرهبان والقسيس ، كانوا يؤدون ضريبية رأس (١٢٧) .

ويتفق ما جاء في هذه البرديات مع ما ذكره الفقهاء والعلماء المسلمون من اعفاء الرهبان ورجال الدين الذميين من الجزية . يقول

الشعرانى (١٣٨) : « واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب مطلقا ، ولا على صبيانهم حتى يبلغوا ولا على عبيدِهم ، ولا على مجنون ، وأعمى وشيخ مان ، ولا على اهل الصوامع » .

وهكذا وجد في مصر ، منذ الفتح العربي ، طبقة ممتازة من أهل الذمة لا تؤدى ضريبة الجزية ، وهم جماعة الرهبان وغيرهم من رجال الكنيسة ، ولذلك لجأ كثير من القبط الى الأديرة وحياة الرهبنة ، كي يتخلصوا من دفع الجزية ، وغيرها من الالتزامات المالية التي فرضها العرب على المصريين غير المسلمين ، واستمر الوضع على ذلك حتى كانت امارة عبد العزيز بن مروان (١٣٩) .

عهد الوالى الأموى ، عبد العزيز بن مروان الى ابنه الاصبغ ، بولاية الخراج ، وجميع وجوه المال فى البلاد المصرية ، فأمر الاصبغ باحصاء الرهبان فى كل الكور ووادى هبيب، وسائر الإماكسن ، وجعل على كل واحد منهم جزية رأس ، دينارا ، فكان ذلك « أول جزية وزنوها الرهبان » ، كما أمر ألا يدخل أحد فى سلك الرهبنة بعد من أحصاه ، ولم يكتف الاصبغ بذلك ، بل ألزم الأساقفة بدفع مبلغ ألفى دينار سنويا الى جانب خراج أملاك كنائسهم المتسرر عليهم أداؤه (١٤٠) ،

ويبدو أن الزام الرهبان بأداء الجزية لم يستمر بعد ولايسة عبد العزيز بن مروان والدليل على ذلك ، ما تشير اليه المصادر التاريخية ، من أن أسامة بن زيد ، قد اعاد إحصاء الرهبان ثانية ، اثناء ولايته لخراج مصر ، ذلك أنه أمر بمنع الترهب في عصره ثم أمر باحصاء الرهبان في جمع أرجاء البلاد ، وأن يوسم كل راهب منهم بحلقة من حديد في يده اليسرى عليها اسم بيعته وديره بغير

صليب ، وعليها تاريخ مملكة الاسلام ، أى التاريخ الهجرى ، وكان ذلك في سنة ٩٦ ه . كما أنه ضيق على هؤلاء الموسومين (١٤١) ويتوز ابن المقفع (١٤٢) : « واذا ظفروا بهارب أو غير موسوم ، قدمود الى الأمير ، غينتب أعصابه ويبقى أعرج ، ولم يكن يحصى عدد من شوه به على هذه القضية ، وحلق لحا كثير وقتل جماعسة وقلع أعين جماعة بغير رحمة » .

ولم يكتف اسامة بن زيد بما قام به من احصاء الرهبان ووسمبم ، وانما أراد التأكد من أن جميع الرهبان موسومون ، وأنه لم يلحق بهم رهبان جدد بعد احصائهم ، ففاجسا عمالسه الديارات المختلفة ، حيث وجدوا جماعة من الرهبان بدون وسم ، فالحق اسامة بهم عقابا شديدا فمنهم من قطعت رقبته ، ومنهم من فحرب بالسياط حتى مات ، كما الزم الرهبان بدفع الف دينار ، وأن يقدم كل واحد منهم دينارا كجزية ، وهددهم بهدم الأديرة والكنائس اذا لم يقوموا بذلك (١٤٣) .

ولنا أن نتساءل : لماذا كل هذا الحرص من جانب بعض الولاة المسلمين على فرض الجزية على الرهبان ، وكانوا لا يؤدونها من قبل في مصر الاسلامية ؟ الواقع أن كثيرا من الناس كانوا يهجرون قراهم ، ويتركون أعمالهم وأراضيهم ، تخلصا مسن الضرائسب المفروضة عليهم ، وكانت أراضى الأديرة غير معفاة من الضرائب، اذ كان عليها الخراج ، شأنها في ذلك شأن غيرها مسن الأراضى الزراعية ، ولم يكن على الرهبان أعباء مالية أخرى ، لذلك كان دخول الاديرة والترهب ، من أيسر السبل ، أمام هؤلاء الاشخاص الهاريين من الضرائب ، فلما ولى الخراج الاصبغ بن عبد العزيز ، الهاريين من الضرائب ، فلما ولى الخراج الاصبغ بن عبد العزيز ، نمنع نب من يد ، وغرض الجزية على الرهبان ، وبذلك قضى في الوةست

نفسه على الدافع المادى الذى كان يشجع كثيرا من الذميين على الرهيئة .

فلها ولى الخلافة عمر بن عبد العزيز ، المشهور بحزمه ، وشدته في تطبيق أحكام الاسلام ، أبطل جهيع اجراءات أسامة بن زيد بالنسبة للرهبان ، بل بلغ به الأمر انه أعفى الاساقفة والكنائس من الجزية والخراج (١٤٤) ، ومن المسلم به أن الكنائس والاديرة غيل خلافة عمر بن عبد العزيز ، كانت تؤدى الخراج ، ويبدو أن الجزية قد أسقطت من على الرهبان ورجال الكنيسة مند عصر هذا الخليفة الأموى حتى منتصف القرن الثالث الهجرى حينسا أعيدت الجزية على الرهبان في العصر العباسي ، في ولاية أحمد بن عدم بن مدبر على الخراج فأرسل عماله الى الديارات في مختلف الاتقاليم وأمرهم باحصاء الرهبان بها « وطالبهم بالجزية والخراج عن الحشيش الذي في البهلس وعن النخل والشجسر المتهسرة والمغروسة في بيوتهم » (١٤٥) .

ونحن نرجح أن الجزية على الرهبان قد اسقطها احهد بسن طولون ، عندما ولى إمرة مصر ، من بين ما اسقطه من الضرائب من على المصريين التى اثقلت كواهلهم فى ولاية ابن مدبر لخراج مصر . والدليل على ذلك أنه قد حدث فى بداية القرن الرابع الهجرى — أى الفترة ما بين سقوط الدولة الطولونية وقبل قيام الدولة الاخشيدية ، وهى الفترة التى عادت فيها مصر الى التبعية للخلافة العباسية فى بغداد وصار ولاتها يعينون من قبل الخليفة — فقد حدث فى سنة ٣١٣ ه ، أن الوزير عبد الله بن محمد بن خاقان ، أرسل على بن موسى الى مصر ، ليتفقد احوالها ، غلما دخلها ، الزم جماعة الرهبان والاساقفة ، والضعفاء والمساكين من أهل الذهة بماعة الرهبان والاساقفة ، والضعفاء والمساكين من أهل الذهة في جميع أنحاء البلاد المصرية ، بأداء الجزية . فما كان من هؤلاء

الرهبان والاساقفة الا أن ارسلوا جماعة منهم الى بغداد للاستفائة بالخليفة العباسى المقتدر الذى كتب لهم سجلا يتضمن إعفاءهم من الجزية « وأن تجرى أمورهم على ما كانت عليه قديما . . » (١٤٦) وكان هذا الحدث في عهد الوالى أبى منصور تكين بن غبد الله المقتصدى (١٤٧) . وغيما عدا هذه الفترات التى تحدثنا عنها كان الرهبان ورجال الكنيسة لا يؤدون الجزية .

ذكرنا ، من قبل انه الى جانب الرهبان ، كان يعفى من الجزية النساء والأطفال والفقراء ، فيقول ابن مساتى (١٤٨) . « الجزية واجبة على أهل الذمة الاحرار البالغين دون النساء والصبيان ، والرهبان والعبيد والمجانين ، وأما الشياخ الفانى وغيره ، ففيها قولان ، والفقراء الذين لا كسب لهم ففيهم أيضبا قولان ، الأول تجب عليهم ، والثانى لا تجب عليهم ، ويطالبون كذا أيسروا ، وان كان منهم من يجن ويفيق يوما ، فالمنصوص أن تؤخذ منه الجزية ، ومن مات منهم أو أسلم في أثناء الحول ، قيل أن تؤخذ منه ، لما مضى بقسطه وقيل انها لا تجب عليه ، فليس عليه شيء » .

وقد جاء فى بعض أوراق البردى ما يؤكد ذلك . كما كيان هناك أيضا بعض أفراد مميزين من أهل الذمة ، معفيين من أداء الجزية . ويدل على ذلك قول عمر بن عبد العزيز أن تؤخذ الجزية من سائر الناس ، الذين لا يعتنقون الاسلام ، ولم تجرر عادتهم على القيام بها . ويذكر دانيل دينيت (١٤٩) بعض الأمثلة الهذه الحالات معتمدا على ما جاء فى بعض الأوراق البردية ، سواء كانوا من الفقراء ، أو النساء ، أو الاطفال ، أو بعض العلماء والموظفين الذين كان لهم بعض المهيزات .

ونتساءل ، هل كان من يعتنق الاسلام من اهل الذمة ، يلزم بأداء الجزية والخراج ، أو أن هذه الضرائب كانت ترفيع عين الذمي الذي يعتنق الاسلام ؟

أما من ناحية الجزية ، فيبدو أنه في بداية الحكم العربي في مصر ، لم يفكر أحد من الولاة في فرض الجزية على من أسلم من أهل الذمة ، وقد أراد عبد العزيز بن مروان أن يبدأ في فرضها ، بايحاء من الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ، الا أن ابن حجيرة نهاه عن ذلك ، وقال له : « اعيذك بالله أيها الامير أن تكون أول من سن ذلك بمصر ، فوالله إن اهل الذمة ليتحملون جزية من تسرهب منهم ، فكيف تضعها على من أسلم منهم .» فتركهم على ما كسانوا عليه لا يؤدون الجزية عند اعتناقهم الاسلام (١٥٠) ،

فلما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة ، رغب فى تشجيسع الذميين على الاسلام ، وذلك عن طريق إعفائهم من بعض الأعبساء المالية ، التى كانوا يلتزمون بأدائها للحكومة العربية واهمها الجزية . فكتب الى عماله : « من شهد شهادتنا ، واستقبل قبلتنا ، واحتن ، فلا تأخذوا منه جزية » (١٥١) . وعليه أمر واليه على مصر ، بالعمل على ذلك ، وتسجيل أسماء من يعتنق الاسلام من أهسل الذمة فى الديوان وكتب الى حيان بن سريح يأمره برفع الجزية عمن أسلم من الذميين ، واستشهد فى ذلك بقوله تعالى : ( فسان عمن أسلم من الذميين ، واستشهد فى ذلك بقوله تعالى : ( فسان عمن أسلم من الذميين ، واستشهد فى ذلك بقوله تعالى ، ( فسان عمن أسلم من الذميين ، واتوا الزكاة ، فخلوا سبيلهم ، ان الله عفور رحيم ) (١٥١) .

ويبدو أنه قد نتج عن ذلك أن ضعفت ايرادات مصر ، فلما أدرك ذلك واليها حيان بن سريح كتب الى الخليفة عمر بن عبد العزيز يقول له : « أما بعد ، فان الاسلام قد أضر بالجزية ، حتى سلفت

من المسارث بن تابتة عشرين ألف دينار ، وتممت عطاء أهسل الديوان . فأن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل « وهكذا رغب والى مصر ، في أخذ الجزية ممن أسلم من أهل الذمة ، بينها رغض الخليفة ذلك ، وكتب اليه يقبح رأيه ويقول له : « فأن الله أنها بعث محمدا يُزينَم ، هاديا ، ولم يبعثه جابيا ، ولعمرى ، لعمر احتر من أن يدخل الناس كلهم الاسلام على يديه » (١٥٣) .

ويعلق توماس ارنولد (١٥٤) على ذلك فيقول: ولكن الولاة الذين جاءوا بعد ذلك ، اعترفوا ان مثل هذه السياسسة تسخر بالدولة ، لأسباب تتعلق بمال الجباية والحوا بأن يؤدى السذين يدخلون في الاسلام الضرائب ، كما كانوا يؤدونها من قبل . على ان مثل هذه السياسة لم يقدر لها الاستمرار ، وعمل كل وال من هؤلاء الولاة برايه وبصورة تقوم على التعسف وعدم النظام .

وندن نتفق مع توماس ارنولد فيما ذهب اليه ، من أن سياسة عمر بن عبد العزيز قد اتبعها بعض الولاة والخلفاء ،الذين حكموا بعده ، ومنيم الوالى حفص بن الوليد الذى ولى مصر في سنسة المما ه ( ؟؟٧ م ) فقد حدث انه لما وعد أهل الذهة بالاعفاء من الجزية أذا هم تركوا دينهم اليهودى أو المسيحى ، واعتنقسوا الاسلام ، أسلم من أهل الذمة نحو أربعة وعشرين الفا (١٥٥) .

وتكرر حدوث ذلك أيضا في عهد الخليفة أبسى العبساس عبد الله السفاح — في مطلع الدولة العباسية — حينها أعلن هذا الخليفة سياسته فقال: « أن كل من يصير على دينه ، ويصلى كصلاته يكون بغير جزية ، فمن عظم الخراج والكلف عليهم انكسر كثير من الفقراء والاغنياء دين المسيح وتبعوه » (١٥٦) ، وهكذا حرص أغلب ولاة مصر على أخذ الجزية ممن أسلم من أهل الذهة ، الا في الفترات المحدودة التي اشرنا اليها .

أما بالنسبة للخراج ، ووضعه عن أرض من يعتنق الاسلام من أهل الذمة ، فلم نجد أية أشارة اليه في المصادر المختلفة . ونحن نرى انه لما كانت مصر ، قد عوملت معاملة البلاد المفتوحة صلحا ، ففرض على رعوس رجالها الجزية ، وعلى أراضيها الخراج ، فلا بد أن الخراج لم يرفع عن أرض الذمي حتى بعد تركه دينه واعتناقه الاسلام ، وكان ذلك في الواقع ، يتفق وما ذهب اليه الفقهاء المسلمون .

قال مالك بن أنس: ان من أسلم من أهل الصلح ، فه و احق بأرضه وماله ، أما أهل العنوة ، فمن أسلم منهم تصير أرضه للمسلمين « لأن أهل العنوة غلبوا على بلادهم ، وصارت غيلا للمسلمين ، ولأن أهل الصلح ، انما هم قوم امتنعوا ، ومنعوا بلادهم حتى صالحوا عليها وليس عليهم الا ما صالحوا عليه . ولا أرى أن يزاد عليهم ، ولا يؤخذ منهم الا ما فرض عمر بسن الخطاب ، لأن عمر خطب الناس فقال : قد فرضت لكم الغرائض ، وسننت لكم السنن وتركتم على الواضحة » (١٥٧) .

بينما يتول يحيى بن آدم القرشى (١٥٨): « من أسلم من أهل الصلح ، رفع الخراج عن رأسه وعن أرضه ، تصير أرضه أرض عشر ، الا أن يكون من أهل الصلح ، صولحوا على أن يوضع على رءوسهم الجزية ، وعلى أرضهم الخراج ، فهن أسلم رفعت الجزية عن رأسه ، وكان الخراج على أرضه على حاله » .

ونلمس من دراستنا لتاريخ أعل الذمة في مصر الاسلامية ، أن كثيرا من الولاة كان يحرص أشد الحرص على تحصيل الجزية والمخراج من الذمى الذى يترك دينه ويعتنق الاسلام ، بل بالمغ بعض الولاة في ذلك ، حتى انهم أصروا على أخذ جزية الموتمى

الذميين من تركاتهم أو من أقاربهم من أهل الذمة ، وتشير بعض أنروايات التاريخية الى حدوث ذلك في عصر الولاة الأمويين ، بينما لم يحدث ذلك في عصر الولاة المستقلة لم يحدث ذلك في عصر الولاة العباسيين أو عهد الدولة المستقلة \_ الطولونية ، والاخشيدية ، والفاطمية \_ .

وكان أول حدوث ذلك في عهد الوالى عبد الله بن عبد الملك الذي ولى أمرة مصر بعد عبد العزيز بن مروان الذي اشتهر بتسدده مع أهل الذمة ، وزيادته الخراج عليهم · فتشير الرواية القبطية الى تمسكه الشديد بأخذ جزية موتى القبط فتقول : « وأمر الا يدخن ميت حتى يقوموا عنه بالجزية . . حتى أن المستورين الذين لا يقسدرون على الضير ، أذا ماتسوا لا يدفنهم أحسد الا بأمره .. » (١٥٨م) . والواضح لنا أن مثل هذا الاجراء كان أو زوال أمره .

ما المرة الثانية التى الزم فيها الأحياء من أهل الذهبة وفاصة القبط بأداء جزية موتاهم ، فكانت فى عهد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز ، وولاية حيان بن سريح . وقد سبق أن ذكرنا أن أسلام الذهبين المتوالى فى عصر هذا الخليفة ، ووضع الجزيبة من أسلم ، قد أضر بايرادات مصر ، وأنقص دخلها . ويبدى أن حيان بن سريح فكر فى أن يلزم الأحياء من أهل الذهة ، بدفع جزية موتاهم ، ليعوض بذلك ما حدث فى دخل مصر من نقص . فكتب فى هذا الأمر ، وسأل عراك بن مالك واستفتاه بشأن ذلك . فقال للم عراك : « ما سمعت لهم بعقد ولا عهد ، أنما أخذوا عنوة بمنزلة العبيد » . عند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز يأمر واليه على مصر أن يجعل جزية موتى القبط على أحيائهم (١٥٩) .

ويقول ابن عبد الحكم (١٦٠) في ذلك: « وذلك يدل على ان عبد بن عبد العنزيز كان يرى أن أرض مصر ، فتحت عنوة ، وأن الجزية انما هي على القرى ، فمن مات من أهل القرى كانت تلك الجزية ثابتة عليهم ، وأن موت من مات منهم لا يضع عنهم من الجزية شيئا ، ، ويحتمل أن تكون مصر ، فتحت بصلح ، نذلك الصلح ثابت على من بقى منهم ، وأن موت من مات منهم ، لا يضع عنهم مما صالحوا عليه شيئا » .

ولعل ذلك هو الذى دفع هذا المؤرخ الى ان يقول: ان الجزية في مصر ، جزيتان: جزية على رءوس الرجال ، وجزية جملة تكون على أهل القرية ، فين هلك من أعلى أهل القرية التى عليهم جزية مسهاة على القرية وليست على رءوس الرجال ، من لا ولد له ، ولا وارث ، ترجع أرضه الى قريته في جملة ما عليهم من الجزية ، ومن هلك من جزيته على رءوس الرجال ، ولم يدع وارثا ، فان أرضه للمسلمين ، وقال عمر بن عبد العزيز: « ان الجزية على الرءوس وليست على الأرض » (١٦١) ،

وقد أثقل كثير من الولاة في مصر ، كاهل أهل الذمة وخاصة القبط ، بالأعباء المالية ، وتشددوا في جباية الضرائب ، فلجأ كثير من القبط الى المقاومة السلبية في بادىء الأمر ، فهرب كثير منهم من المناطق التى يقيمون فيها الى مناطق أخرى ، وخاصة بعد أن أدركوا أنه لا فائدة من الاعتصام بالأديرة بعد أن فرض الأصبغ بن عبد العزيز الجزية على الرهبان بومما لا شك فيه أن حركة الهروب هذه ، كان لها أثرها في مالية البلاد ، الى جانب ما كانت تثيره من الفوضى والاضطراب .

وقد أخذ الولاة المسلمون ، منذ ولاية عبد الله بن عبد الملك للذي زاد الخراج على القبط ، فجعل من عليه خراج دينار ،

يؤدى دينارا وثلثين \_ يتشددون في مراقبة الآبقين ، والحد من حركتهم . فأمر عبد الله بن عبد الملك بوسم الفرباء الذين وجدوا في الأقاليم المختلفة على أيديهم وجباههم ، ثم أمر بارسالهم الى مناطق. پختلفة غر التي نزلوا بها (١٦٢) .

استمرت حركة البروب بعد ذلك في ولاية قرة بن شريك ، نا تخذت في عصر هذا الوالى ، شكلا واسع النطاق سه فكانت عائلات باكيلها من الرجال والنساء والأطفال تهرب من منطقة الى أخرى كا خطصا من عبء الضرائب ، مها اضطر قرة بن شريك الى تعيين جهاعة خاصة لمراقبة هذه الحركة وايقافها ، ويقول ابن المقفع (١٦٣) بشأن ذلك : « وكان الناس يهربون ونساؤهم وأولادهم من مكان ألى مكان ، ولا يأويهم موضع من أجل البلايا ، ومطالبات الخراج وعظم ظلمه اكثر ممن تقدمه ، ثم انه ولى انسان اسمه عبد العزيز ، وعن مدينة سخا ، وكان يجمع الذين هربوا من كل موضع ، ويردهم ويربطهم ، ويعاقبهم ، ويعيد كلا منهم الى موضعه » .

ونحن نرى أن ذلك كان طبيعيا من جانب القبط في مصر ، في ذلك العصر ، وخاصة اذا علمنا أن قرة بن شريك ، قد طالب أهل أذمة ، بدنع الجزية المتأخرة عليهم ، منذ عهد سلفه وتشدد في ذلك (١٦٤) ، كما أنه كان يفرض ، أحيانا ، ضرائب غير عادية عليهم (١٦٥) ثم أنه قرر على البلاد ، مائة ألف دينار ، الى جانب ما هو مقرر من الخراج (١٦٦) .

وتوضح أوراق البردى المختلفة جوانب هذه الحركة ، وكيف معتم بنا قرة بن شريك خاصة ، وكيف أنه كان يأمر عماله على الاقاليم ، باعادة هؤلاء الزراع أو الجالية (١٦٧) ، التي هي حور الحركة الى قراهم الأصلية . نذكر من هذه البرديات ، برديسة

تتضمن ما كتبه قرة بن شريك الى صاحب اشقوة ، بأنه علم بوجود جالية فى أرضه ، ويطلب منه ، ان يردها الى موطنها الاصلى . وقد جاء فى هذه البردية « بسم الله الرحمن الرحيم من قرة بن شريك الى باسيل صاحب اشقوة ، فانى أحمد الله الذى لا اله هو ، أما بعد ، فإن هشام بن عمر ، كتب إلى يذكر جالية له بأرضك ، وقد تقدمت الى العمال ، وكتبت اليهم ألا يأووا جاليا ، فاذا جاءك كتابى هذا ، فادفع اليه ما كان له بأرضك من جاليته ولا أعرفن ما رددت رسله ، أو كتب الى يشتكيك ، والسلام على من اتبع الهدى ، وكتب يزيد فى جمادى الآخرة ، سنة ١٩هـ»(١٦٨).

وهناك بردية أخرى ، تشير الى أن قرة بن شريك أرسل مندوبين من قبله ، للنظر في حركة الآبقين ، وفي نفس الوقت يطلب من صاحب الكورة تيسير مهمة هؤلاء المندوبين بأن يرسل معهم رجالا ثتات يعرفون الكتابة ، ليقوموا بكتابة اسماء الآبقين والقابهم ، وليبينوا أيضا ، الاماكن التي هربوا منها ، والأماكن التي لجأوا اليها من أجل حصر الذين عادوا الى قراهم ، والذين سمح لهم بالاستقرار فيها على أن يؤدوا الضرائب . ثم يأمر صاحب الكورة أن يوصى هؤلاء الاشخاص بالتزام الجد والنشاط في هنذا العمل ، ويحذرهم بعدم قبول الهدايا والرشوة ، وإلا ألحق العقاب بصاحب الكورة وبالشخص المذنب أيضا (١٦٩) .

وهناك بردية ثالثة ، يطلب غيها ، قرة بن شريك من صاحب كورة اشقوه أن يرسل اليه الهاربين وأسرهم ، ومقاعهم ، وأن يعد له سجلا بأسماء الأشخاص الذين أرسلوا ، ويحدد في أي موضع من كورته هربوا ، وأملاك كل شخص والوقت الذي أمضاه في كورته ، وكل معلومات لازمة عن الهاربين دون كذب أو محاباة ، وأن يرسل الهاربين ، وهذه المعلومات عنهم ، مع المندوب الذي أرسله قرة لهذا الغرض ويهدده بأشد أنواع العقاب الجسماني

والمائى ، اذا توانى فى تنفيذ ذلك ، او تفاقل عن أحد الهاربين ، كما نراه فى هذا الكتاب يهدد الذين يأوون الهاربين ، بدغع غرامة كبيرة تفوق قدراتهم وامكاناتهم المادية (١٧٠) .

ونستخلص من هذه الوثيقة أن بعسض الأهسالي ، كسانوا برجعون بالآبقين الى بلادهم ، ويخفونهم في منازلهم ، ويؤكد لنا ذلك ما جاء في البردية رقم ١٣٨٤ من بردى أفروديتي « لكسل من بثبت انه يخنى أحدا من الآبقين ، بعد هؤلاء ، سنوقسع عليسه غرامة ، وقدرها عشرة دنانير عن كل رجل ، وسنوقع على الآبق غرامة قدرها خمسة دنانير ، وعلى الاداريين والرؤساء والبوليس خمسة دنانير ، وسيكافأ بدينارين عن كل آبق ، كل من يزود بعطومات بعد اعداد القائمة » (١٧١) .

وهكذا استمر قرة بن شريك ، يراقب حركة الآبقين ، بعسرم ونشاط ، محاولا وقفها بمختلف الوسائل ، حتى توفى ، وانتهست ولايت على مصر فى سنة ٩٦ ه ، وولى خراج مصر فى هذه السنة اسامة بن زيد ، وقد استمرت فى عهده حركة الهروب ، ذلك أنسه تشدد فى جباية الضرائب المقررة على أهل الذمة ، ولذلك نجده يأمر المصريين بألا يأوى احد منهم غريبا ، فى الكنائس أو الفنادق ، اى السواحل ، ولشدة الخوف منه طرد الناس ، من كان يلوذ بهم من الغرباء الآبقين (١٧٢) .

ومن أجل وضع حد لهذه الحركة ، التي كانت تسيء الى مالية البلاد ، بالاضاغة الى ما كانت تسببه من الفوضى والاضطراب ، أمر أسامة بن زيد بعمل سجلات للأهالي ، اشبه بجوازات السفر اليوم ، والزم كل شخص يريد ، الانتقال من جهة الى أخرى في البلاد المصرية أو يريد ركوب سفينة أو النزول منها ،

أن يحمل معه سجلا ، وأمر عماله بالقبض على أى شخص يوجد ماشيا ، أو عابرا ، من موضع الى موضع وليس معه سجله ، واذا وجد شخص فى سفينة بدون سجل ، ينهب ما فى المركب ، وتشعل فيها النار ، أما من فقد سجله أو أصابه التلف لسبب من الأسباب ، فلا بمكنه الحصول على سجل آخر ، الا بدغع غرامة قدرها خمسة دنانير (١٧٣) .

وهكذا كان أهل الذمة في مصر ، يقاسون أحيانا من التشدد في جباية الضرائب المختلفة التي أثقلت كواهلهم في بعض الفترات ، وبالرغم من أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان قد أمر برفيع الجزية والضراج - كما ذكرنا - عن الكنائس والأساقفة والرهبان، الا أن خلفه يزيد بن عبد الملك ، أعاد الجزية والخراج الى ما كانت عليه ، قبل عصر سلفه عمر بن عبد العزيز وأخذ جميع المسيحيين بالشدة في أداء الالتزامات المالية (١٧٤) .

واستمر ولاة مصر في تشددهم في جباية الجزية والخراج ، وغيرها من الالتزامات المالية ، التي يلتزم بها اهل الذمة ، بل زادوا في مقدارها أحيانا ، مما دفع التبط وهم الغالبية العظمى من وهل الذمة في مصر الى المقاومة الايجابية وترك المقاومة السلبية ونلمس ذلك في العهد الذي تولى فيه عبيد الله بن الحبطاب خراج مصر ، في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك ، فقد أمر عبيد الله باحصاء الناس والدواب ، وبأن تقاس الأراضى ، وتحصى الكروم حتى يمكن تحديد مساحة كل من الأراضى الزراعية ، والأراضى البور ، ووضع علامات في الأراضى المصرية ، على الحدود والطرقات ، كما انه ضاعف الخراج ، وأمر بختم رقاب الذميين والطرقات ، كما انه ضاعف الخراج ، وأمر بختم رقاب الذميين المسيحيين منهم بوسم الاسد (١٧٥) وقد زاد عبيد الله في الخراج على كل دينار قيراطا (١٧٦) .

وامام هذه الأعباء المالية المتزايدة ، بدأ القبط ، لأول مرة في تاريخ مصر الاسلامية ، يتركون المقاومة السلبية ويقاومون العرب مقاومة ايجابية . فقاموا بأول ثورة في وجه الحكومة الاسلامية في سنة ١٠٧ هـ ، وتركزت الثورة في الوجه البحرى ، وكان والى مصر آنذاك الحر بن يوسف ، الذي بادر بارسال الجند اليهم محاربوهم ، وقتلوا من القبط نفرا كثيرا (١٧٧) ،

وقد تتابعت ثورات القبط بعد ذلك ، وشملت الوجه القبلى الى جانب الوجه البحرى ، ففى سنة ١٢١ هـ فى ولاية حنظلة بن صفوان ، انتفض أهل الصعيد ، وحارب القبط عمالهم فأسرع حنظلة بارسال الجند لمحاربتهم ، والقضاء على هذه الحركة وتمكن الجند بن قمع هذه الحركة وقتل كثير بن القبط (١٧٩) -

وفى سنة ١٣٢ ه ، خرج رجل من القبط ، بسمنود ، وكان يسمى يحنسى ، وثار ضد حكومة العرب فى ولاية عبد الملك بسن موسى النصيرى الذى بعث اليه بالجيوش فهزم وقتل نفر مسن أصحابه (١٨٠) .

ثم ثار القبط فى رشيد فى نفس هذا العام ، فلما وصل مروان ابن محمد ــ آخر الخلفاء الأمويين الى مصر ، فـارا من وجـه خصومه العباسيين ، أرسل اليهم جيشا تمكن من هزيمتهم (١٨١) . كذلك ثار اهل البشرود فى نفس السنة ، أى سنة ١٣٢ ه ، وكان على رأسهم مينا بن بقيرة ، وامتنعوا عن أداء الخراج ، وخرج عبد الملك بنفسه لقتالهم ، وتمع ثورتهم ، الا أن البشموريين تمكنوا من هزيمته ، فأرسل اليهم عسكرا آخر ، يساعده أسطول فى البحر ، ولكنهم تغلبوا عليهم أيضا فى البر والبحر ، ورأى مروان ابن محمد مسالمتهم ومصالحتهم ، نظرا لاقتراب خصومه العباسيين

حنه ، فكتب اليهم بالعهد والأمان إلا أنهم رفضوا ذلك فأرسل اليهم جيوشا كثيفة ولكنها لم تتمكن من الوصول اليهم « لانهم تحصنوا في مواضع الوحلات التي لا يقدر أن يصل اليها سوى رجل ، رجل . فاذا زلت قدمه في الطريق . . هلك . وكان العساكر يحرسونهم براً ، فيخرجون لهم في الليل البشامرة من طرق يعرفونها يتلصصون عليهم ويقتلون من قدروا على قتله ، ويسرقون اموالهم وخيلهم عليهم الأمر فيرحلون عنهم » (١٨٢) .

وهكذا اخفق مروان وجنده في القضاء على ثورة البشموريين والنوامهم الهدوء وارغامهم على اداء ما عليهم من الضرائب . وقد التهم البطرك أنبا خايال بأنه حرضهم على الثورة والعصيان فتبض عليه ، وألحق به قواد مروان كثيرا من الوان التعذيب ، وأرادوا فتله ، ولكنهم في نهاية الأمر فكروا في حمله معهم الى البشسامرة ليهدىء من روعهم ، ويضطرهم الى السكينة والهدوء ، ويعلمهم أن كل ما أصابه ، يرجع الى تمردهم وعصيانهم . وعليه خسر الجند ومعهم البطرك الى البشامرة ، إلا أنهم تمكنوا من هزيمتهم ، الجند ومعهم البطرك الى البشامرة ، إلا أنهم تمكنوا من هزيمتهم ، هزيمة ساحقة ، وقتلوا أكثر جند مروان ، وطردوا الباقى . ومسن مرحم عجز مروان وجنده عن القضاء على انتفاض هؤلاء القبط ، وما لبث أن تمكن العباسيون من دخول مصر والقضاء على الخلافة الأصوية نهائيا . فتفاءل القبط خسيرا في مصر ، وخمسدت ثورة البشامرة (۱۸۳) .

وبالرغم من ذلك فالمشكلة المالية بالنسبة للقبط لم تنته بقيام المدولة العباسية وزوال حكم الأمويين ، بل زادت الضرائب ، عما كانت عليه زمن الأمويين ، اذ لم تمض ثلاث سنوات على قيام الدولة العباسية حتى ضوعف الخراج على القبط ، ولم يتحقق ما وعدهم العباسيون به من التخفيف عنهم في الاعباء المالية (١٨٤).

وسرعان ما عاد القبط ، الى الانتفاض والثورة ، والامتناع عن أداء الخراج وغيره من الضرائب ، فثار قبط سمنود في سغنة ١٣٥ هـ ، في عهد الوالى أبي عون عبد الملك بن يزيد عندما ولى مصر في المرة الأولى ( ١٣٣ – ١٣٦ هـ ) فبادر بارسال جيش لقتالهم ، فتمكن من هزيمتهم وقتل زعيمهم ( أبو مينا ) (١٨٠) .

ونار قبط سخا، في سنة ١٥٠ ه، في عهد والي مصر يزيد ابن خاتم بن قبيصة ، وطردوا العمال المسلمين ، وانضم الى هذه التورة جماعة البشموريين ، وبعض اهالي الوجه البحري ، نبعث اليهم يزيد بن حاتم ، بالعساكر لقتالهم والقضاء على ثورتهم ، الا أن القبط في هذه المرة تمكنوا من هزيمة المسلمين وقتال كثير مسن امرائهم وقوادهم (١٨٦) .

وفى سنة ١٥٦ه ، انتفض القبط على العبال العرب وكان ذلك فى عهد الوالى موسى بن على رباح اللخمى ، فى بلهيب ، فأرسل موسى بن على اليهم جيشا تمكن من هزيمتهم والقضاء على تمردهم (١٨٧ ، ١٨٨ ) ، ويبدو أنه قبض على نفر كثير من القبط ، يتول أبو الماسن (١٨٩) ، إنه قتل منهم جهاعة وعفى عن جماعة أخرى .

واستمر الولاة المسلمون بالرغم من ذلك ، يضاعفون الخراج ، ويتشددون في جباية الضرائب وعليه استمر القبط من جسانبهم في الانتفاض ، واعلان العصيان ، خاصة في بعض أقساليم الوجسه البحرى ، وقد شاركهم في الثورة والانتقاض العرب في مصر . ففي سنة ١٧٨ ه ، زاد اسحق بن سليمان الخراج عسلى المصريين فخرج عليه أهل الحوف ، فقاتلهم ، ولكنه لم يتمكن من القضاء على

عصيانهم نهائياً ، غبعث الخليفة هارون الرشيد ، اليه هرثمة بن اعين في جيش عظيم ونزل اقليم الحوف ، فأذعن أهله ، له بالطاعة ، ودفعوا ما قرر عليهم من الخراج ، ثم خرج اهل الحرف، مرة ثانية على الليث بن الفضل لأنه بعث بمساحين ، لمسيح الأراضى الزراعية ، غانتقصوا من القصبة ، أصابع ، فتظلم الناس الى الليث ، إلا أنه لم يستجب اليهم ، مساروا الى المسطاط في سنة ١٨٦ ه لقتاله ، الا أنه تمكن من هزيمتهم ، وامتنعرا عن اداء الخراج في السنة التالية ؛ مما اضطر الليث بن الفضل الي الخروج الى بغداد في المحرم سنة ١٨٧ ه . وطلب من الخليفسة الرشيد أن يرسل برفقته جيشا يمكنه من جباية خراج أهل الحوف م هُسال محفوظ بن سليم ، الخليفة ، أن يوليه خراج مصر ، وضمن له الجباية بلا سوط ولا عصا . فعهد اليه الخليفة بذلك الا أن أهل الحوف كانوا كثيرا ما يمتنعون عن أداء الخراج المقرر (١٩٠)٠ وبالرغم من أننا لا نجد في هذه الأحداث تحديدا للقبط ، أو سواهم ممن قاموا بالثورة فاننا نرجع انه قد شارك العرب المسلمون ، المقبط في هذا العصيان ، والامتناع عن أداء الخراج ، وخاصة أن عددهم قد زاد في مصر ، وتوسع انتشارهم في المدن والقسرى المصرية ، واشتغل الكثير منهم بالزراعة .

كانت آخر ثورة القبط في مصر ، أو بمعنى آخر ، آخر محاولة لهم في المقاومة الايجابية ، نتيجة تشدد بعض الولاة ، ومضاعفة الخراج عليهم ، في سنة ٢١٦ ه . في عهد الخليفة العباسي المأمون ، وولاية عيسى بن منصور على مصر ، وقد شارك العرب ، القبط في هذه الثورة ، وتقول الرواية العربية : « انتفضت أسفل الأرض كلها ، عربها وقبطها ، في جمادى الأولى في سنة ٢١٦ ه ، وأخرجوا العمال ، وخالفوا الطاعة ، وكان ذلك لسوء سيرة العمال ، وخالفوا الطاعة ، وكان ذلك لسوء سيرة العمال فيهم » (١٩١) ، بينما تشير الرواية القبطية ، الى ان

الفراج ، كان ينولى أمره فى ذلك الحين ، شخصان هما : أحمد بن الأسبط ، والثانى ، ابراهيم بن تميم ، وكانا يتصفان بالقسوة والعنف فى جباية خراج مصر ، مما أرهق الناس ، وجعلهم فى ضيق شديد ، ادى الى الثورة واعلان العصيان (١٩٢) .

ويبدو ان هذه الثورة ، كانت من أشد ثورات القبط وأعنفها ، خاصة انه قد تعاون كل من القبط والعرب المسلمين فيها ، فصاروا قوة لا يستهان بها لدرجة بلغت معها أن والى مصر ، عيسى بن منصور وجنوده ، لم ينجحوا فى الصمود أمام جموع الثائرين ، حتى قدم اليهم الاغشين من برقة (١٩٣) ، وتمكن مسن التغلب على الثائرين ، وبدد جمعهم ، ثم توجه الى منطقة الحوف الشرقي حيث تمكن من هزيمة الثائرين به ، وأرسل فى نفس الوقت ، الشرقي حيث تمكن من هزيمة الثائرين به ، وأرسل فى نفس الوقت ، عيسى بن منصور وبعض التواد الآخرين الى مختلف الجهات عيلي بالبحرى ، تم سار الاغشين الى الاسكندرية ، فهزم الثائرين عيها وسيطر على المدينة ، وتفرغ بعد ذلك للقضاء عملى غيها وسيطر على المدينة ، وتفرغ بعد ذلك للقضاء عملى تمرد البشموريين وعصيانهم (أهل البشرود) (١٩٤) . •

ويبدو أن البشموريين كانوا قد قاسوا كثيرا من عمال الخراج ، مما اضطرهم الى بيع أولادهم والعمل في الطواحين ، بدلا من الدواب ، فتقول الرواية القبطية : « واكثر النصارى البشموريين ، كانوا يعذبون بعذاب شديد ، مثل بنى اسرائيل ، الى أن باعوا أولادهم في الخراج من كثرة العذاب ، لأنهم كانوا يربطونهم في الطواحين ، ويضربونهم حتى يطحنوا مثل الدواب ، وكان الذي يعذبهم رجل يعرف به ( غيث ) أو ( بغيث ) وتمادت عليهم الأيام ، وانتهوا الى الموت » (١٩٥) .

ومها لا شك فيه أن الظلم يولد الانفجار ، وكان من الطبيعى ــ نتيجة لذلك ــ أن ينتفض البشموريون ، ويمتنعــوا عــن أداء

المخراج ، المقرر عليهم ، وكان من اكبر العوامل المشجعة لهم على خلك طبيعة ارضهم « غلما نظر أهل البشموريين أن ليس لهم حرضع يخرجون منه ، وموضعهم لا يقدر عسكر يسلكه ، لكثرة الوحسلات عيم وما يعرف طرقهم ألا هم ، غبدوا ينافقون ويمتنعون أن يدفعوا المخراج ، واتفقوا وتآمروا على ذلك » (١٩٦) .

وبعد ان انتهى الأغشين من امر الوجه البحرى ، وأخضاء مدينة الاسكندرية ، تفرغ للقضاء على ثورة البشامرة ، ولكنه عجز عن التغلب عليهم ، فقد استمروا في عصيانهم . وكتب الأغشين بخلك الى الخليفة المأمون في بغداد (١٩٧) . فلما علم المأمون بما وصلت اليه حال البشامرة في مصر قدم اليها واصطحب بطرك أنطاكيا أنبا ديونوسيوس (١٩٨) . ودخل المأمون مصر ، في المحرم عسنة ٢١٧ ه ، وسخط على الوالى عيسى بن منصور وعماله ، وقال له : « لم يكن هذا الحدث العظيم الا عن فعلك وفعل عمالك حملتم الناس ما لا يطيقون ، وكتمتموني الخبر حتى تفاقم الأمسر ، وأضطرب البلد » (١٩٩) .

ونحن نرجح ان المأمون اراد باصطحاب بطرك انطاكيا ، ان يعتمد على الأثر الدينى فيضغط كل من بطرك انطاكيا وبطرك مصر على الثائرين ، فيستجيبوا لهما ، لما لهما من مكانة روحية لدى الشائرين ورئاسة دينية عليهم . ولذا طلب المأمون من البيطركين التوجه الى هؤلاء الثائرين لتهدئة روعهم ، وإرضائهم وقال لهما : « ان تهضيا الى هؤلاء القوم ، وتردعوهم ، كما يجب في ناموسكم ، ليرجعوا عن خلافهم ، ويطيعوا أمرى ، فان أجابوا ، فأنا أفعل معهم الخير في كل ما يطلبونه منى وان تمادوا على الخلاف ، متحن بريئون من دماهم » وتوجه البطرك ديونوسيوس والبطرك تحديد يوساب الى أهل البشرود ، وحاولا إرشادهم ونصحهم حتى

يتخلوا عن عصيانهم ، ويضعوا حدا لتمردهم ، ولكن بدون جدوى ، فقد أصر البشموريون على موقفهم من الحكومة الاسلامية (٢٠٠) .

فلما أدرك المأمون اصرار البشموريين على الثورة ، ارسيل الافشين على رأس الجيش لقتالهم ، ولكنه أخفق لحصانة موضعهم فخرج المأمون لقتالهم ، وحشد معه جميع من يعرف طرقهم من أهل المدن والقرى المجاورة ، وركز كل قوته ضدهم ، حتى اضطروا الى التسليم ، فأعمل الجند فيهم السيف ، واخربوا مساكنهم ونهبوها ، وأشعلوا فيها النار ، وهدموا كنائسهم (٢٠١) .

ويتول المقريزى (٢٠٢): « محكم فيهم ، بقتل الرجال وبيع النساء والذرية ، فبيعوا وسبى أكثرهم . . ومن حينئذ ذلت القبط في جميع أرض مصر ، ولم يقدر أحد منهم بعد ذلك على الخسروج على السلطان ، وغلبهم المسلمون على عامة القرى ، فرجعوا من المحاربة الى المكايدة ، واستعمال المكر والحيلة ، ومكايدة المسلمين وعملوا كتاب الخراج . . . . » .

وقد لمسنا عند دراستنا لدور أهل الذمة في الحياة السياسية ككيف كان الولاة والخلفاء يتوسعون في استخدامهم في دواوين الخراج وما يتصل بها من الأعمال ، وخاصة في العصر الفاطمي . كما لاحظنا أن كثيرا من القبط كانوا عندما يصلون الى المناصب الرئاسية كايعمدون الى خدمة اخوانهم القبط ، واستخدامهم ، واحلالهم محل الموظفين المسلمين .

ويمكننا ان نقول ، بعد ذلك ، ان الجزية والخراج وغيرهما من الضرائب المفروضة على اهل الذمة ، كانت من أهمم مسوارد الحكومة العربية في مصر ، وكان أول من جبى خراج مصر وجزيتها

عمرو بن العاص ، عذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب . وبلغ مقدار ما جباه عمرو بن العاص اثنى عشر مليون دينار (٢٠٣) . ويشير المقريزى (٢٠٤) الى أن هذا المبلغ جباه عمرو بن العاص من جزية الرءوس فقط دون الخراج . ولعل البلاذرى (٢٠٥) كان يقصد بعبارته « جبى عمرو خراج مصر وجزيتها ألفى ألفى . . » ما جباه عمرو بن العاص من الخراج نقدا دون ضريبة الطعام ، ونلاحظ أنه قدر ضئيل بالنسبة للقدر الذى يذكره كثير من المؤرخين وهو اثنا عشر مليون دينار .

وكان الخلفاء يبدون اهتماما عظيما بجباية مصر ، وقد ظهر ذلك بوضوح منذ السنوات ، الأولى للعرب في مصر . ويدلنا على ذلك الكتابات المتبادلة بين الخليفة عمر بن الخطاب ، وواليه في مصر عمرو بن العاص ، وتجدر بنا الاشارة الى نص ما جاء في بعض هذه المكاتبات ، والواضح منها أن عمر بن الخطاب استبطأ عمرو بن العاص في ارسال الذراج فكتب يستعجله ويوبخه على تأخره « فانى أحمد إليك الله الذي لا إله الا هو ، أما بعد ، فاني فكرت في أمرك ، والذي أنت عليه ، فاذا أرضك ، أرض واستعهة ، عريضة ، رفيعة ، قد أعطى الله أهلها عددا وجلدا ، وقوة في بر وبحر وأنها قد عالجتها الفراعنة ، عملوا فيها عملا محكما مع شدة عتوهم وكفرهم ، فعجبت من ذلك ، وأعجب مما عجبت ، أنها لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير قحوط 6 ولا جدوب ، ولقد أكثرت في مكاتبتك في الذي على أرضك من الخراج ، وظننت أن ذلك سيأتينا على غير نزر ، ورجوت أن تفيق، فترفع الى ذلك ، فاذا انت تأتيني بمعاريض تفتالها ، لا توافق الذي في نفسى ، ولست قابلا منك ، دون الذي كانت تؤخذ به قبل ذلك من الخراج ، ولست ادرى بعد ذلك ، ما الذى انفرك من كتابى ، وقبضت ، غلنن كنت مجزئا كافئا صحيحا ، ان البراءة لنافعة ، من ان كنت مضبعا نطفا (٢٠٦) . ان الأمر لعلى غير ما تحدث يسه غيرات ، وقد تركت ان ابتلى ذلك منك في العام الماضى رجاء ان تغيق غترفع الى ذلك . وقد علمت انه لم يمنعك من ذلك الا عمالك عمال السوء . وما توالس عليه ، وتلفف اتخذوك كهفا وعندى بأذن الله دواء ، غيه شفاء عما اسالك عنه ، غلا تجزع أبا عيد الله ، نن يؤخذ منك الحق ، فتعطاه ، فإن النيز (٢٠٧) يخرج الدر ، والحق ابليج ، ودعمنى وما عنمه تلجملج ، غانمه قد برح الخفاء والسلام ، المناه ،

م كتب عبر بن الخطاب الى عمرو بن العاص ثانية ، وقد جب ق كنابه هذا : " من عبر بن الخطاب ، سلام عليك ، مانى أحمد اليك الله ، الذى لا اله الا هو . أما بعد ، فقد عجبت است كثرة كتبى اليك في ابطائك بالفراج ، وكتابك الى بينات الطرق ، وتد علمت انى لست أرضى فعلا الا بالحق المبين ، ولم أقدمك الى مدر . اجعلها لك طعمة ، ولا لتومك ، ولكنى وجهتك لما رجوت من توغيرك الفراج ، وحسن سياستك ، فاذا أتاك كتابى هذا ، فاحمل الفراج ، فانها هو في المسلمين ، وعندى من تعلم ، قسوم مصورون ، والسلام » (٢٠٩) .

وبعد عبد عبرو بن العاص ، زادت جبایة مصر ، فقد بلغ خراج مصر فی ولایة عبد الله بن سعد بن أبی سرح ، أربعة عشر منبون دینار ، فاستحسن الخلیفة عثمان بن عفان ذلك منه ، واستحضر الوالی السابق ، عمرو بن العاص ، وأعلمه مضحدار ما جباه عبد الله درت اللقحة بن سعد ، وقال له : « یا آبا عبد الله درت اللقحة بنسر من درها الأول » ، فأجابه عمرو : « أضررتم بولدها » (۱۱) ، وننبه من عذا الحدیث ، كیف كان الخلیفة شدید الاهتهام بجبایة

مصر ، ويحرص من جانبه على زيادته ، ولكن الواقع ، ان خراج مصر قد نقص بعد ذلك ، ولم يصل طوال هذا العصر الذى ندرسه الى ما كان عليه فى امارة كل من عمرو بن العاص ، وعبد الله بن سعد بن أبى سرح .

تشير بعض المصادر التاريخية الى أن جباية مصر ، فى عهد الوالى مسلمة بن مخلد كانت خمسة ملايين دينار (٢١١) ، وانسه أرسل منها الى الخليفة معاوية بن أبى سفيان ، ستمائة ألف بعد أن أدى الى أهل السديوان أعطياتهم وأرزاقهام ، وأداء رواتب الكتاب ، وغير ذلك من المصروفات كما أرسل أيضا ، القمح الى المدينة (٢١٢) .

ويرجع هذا النقص في خراج مصر الى عدة أسباب ، أولها تحول كثير من أهل الذمة الى الاسلام — بتعاقب السنين — وبالتالى اعفائهم من كثير من الالتزامات المادية التى كان يؤديها الذمى وخاصة الجزية ، مما كان يؤثر في خراج مصر وايراداتها المالية . أما العامل الثانى فهو أن ولاة مصر ، في العصرين : الأموى والعباسى ، كان كل همهم جمع ما يمكن جمعه من الأموال لارضاء الخليفة من ناحية وادخار ما يمكن ادخاره لانفسهم من ناحية أخرى ، لقصر فترات توليهم الحكم ، فلم يعنوا بعمارة الأراضى ، وما تتطلبه من إحسالاح الجسور ، وحفر الترع والقنوات وإقامة السنود ، وغير ذلك من وجوه الاصلاح والتعمير ، أما العامل الثالث فهو ، ما كانت تتعرض له البلاد من فتن وثورات داخلية او حروب خارجية ، تتطلب كثيراً من النفقات كما انها كانت تشغل الناس عن الاهتمام بأراضيهم وأعمالهم ، ومن ثم ينقص الدخل ، ويتعذر على المصريين اداء ما عليهم من الأعباء المالية .

ويول المقريزى (٢١٣) بشأن تناقص خراج مصر وايرادها : « وانحط خراج مصر ، بعدهما الى بعد عهد كل من عمرو بن العاص العاص وعبد الله بن سعد النمو الفساد مع الزمان ، وسريان الخراب في أكثر الأرض ، ووقوع الحروب ، غلم يجبها بنو أمية ، وخلفاء بنى العباس الا دون الثلاث الف ، ما خلا أيام هشام بن عبد الملك ، غانه وصى عبيد الله بن الحبماب ، عامل مصر بالعمارة » . ذلك أن عبيد الله ، أمر عماله بمسح الأراضى المصرية ، لتحديد خلك أن عبيد الله ، أمر عماله بمسح الأراضى المصرية ، لتحديد أو بمعنى آخر البور ، وما ترويه مياه النيل من هذه الأراضى . كما أنه أصلح كثيرا من الأراضى وعمل على تقويمها ، وتمكن نتيجة لبذه العمارة من جباية خراج مصر أربعة ملايين دينار (٢١٤) .

ونلاحظ نقص خراج مصر ، كثيرا فى نهاية العصر الأموى ، فقد بلغ ما أرسله والى مصر الى دمشق فى عهد الخليفة الأموى مروان بن محمد بعد خصم النفقات والمتطلبات الداخلية ، مائتى الف دينار (٢١٥) .

وبلغ خراج مصر فى خلافة المهدى العباسى فى سنة ١٦٢ ه ، عوالى مليون وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف وخمسمائة دينار (٢١٦). ثم زاد فى خلافة هارون الرشيد ، وولاية موسى بن عيسى فبلغ مليونين ومائة وثمانين ألف دينار (٢١٧) ، ومما لا شك فيه أن هذه المبالغ ، كانت تحمل الى بغداد بعد استقطاع ما تتطلبه النفقات المحلية ، فكان مجموع ما جباه موسى بن عيسى من الجزية والخراج أربعة ملايين دينار ، وقد استمر خراج مصر بعد ذلنك ثلاثة ملايين دينار (٢١٨) ، وأن كانت بعض المصادر تشير الى أن خراج مصر بلغ فى عهد الخليفة المأمون ، أربعة ملايين ومائتين وسبعة وخمسين الف، دينار (٢١٩) .

وفي عهد الأمراء الطولونيين ، زاد خراج مصر ، عما كان عليه قبل ذلك العصر ، وترجع هذه الزيادة الى اهتمام الأمراء بعمارة الأرض وتحسين المحصول ، فقد تسلم أحمد بن طولون أراضى مصر من أحمد بن محمد بن مدبر ، وقد أصابها الخراب ، ونقص خراجها كثيرا ، فاهتم ابن طولون بتعميرها حتى بلغ خراج مصر ، أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار ونقصت جباية مصر عن هذا القدر قليلا ، في امارة ابنه خمارويه ، فجبي أربعة ملايين دينار (٢٢٠) ،

اما فى عهد الأمراء الاخشيديين ، فقد نقص خراج مصر عن ذلك كثيرا وبلغ فى عهد كافور الاخشيدى ثلاثة ملايين ومائتين وسبعين ألف دينار ، وكان هذا المبلغ أقل كثيرا من الأموال المطلوبة للنفقات المحلية (٢٢١) ، وقد ساهمت الفيوم وحدها ، فى جملة هذا الخراج يستمائة وعشرين ألف دينار (٢٢٢) ساهمت فيه الاديرة وحدها (فى كورة الفيوم ) — بحوالى خمسمائة دينار ، وكان عدد الأديرة المؤدية لهذا الخراج عن أراضيها خمسسة وثلاثين ديرا (٢٢٣) ، بينما زاد الخراج عن ذلك قليلا ، عندما تم للفاطميين فتح مصر ، فجباها قائدهم جوهر الصقالى فى سنسة ١٥٨ ه ثلاثة مسلايين فرابعمائة ألف دينار ، وربما كانت هذه الزيادة راجعة الى زيادتهم الضريبة النقدية على الفدان اذ انه فى هذا العام ، جباها جوهر ، الضريبة النقدية على الفدان الواحد ، بينما كان المصريون يؤدون ، قبل ذلك عن الفدان ثلاثة دنانير ونصفاً ، وربما زاد أو نقص عن ذلك قليلا (٢٢٤) .

نستخلص من دراستنا هذه ، وجود عديد من الضرائب التى يلتزم بها الذمى في مصر الاسلامية ، فنجد الى جانب الجزيسة والخراج ، ضرائب لتغطية الاحتياجات الرسمية والأعباء غير

الاعتبادية ، وضياغة المسلمين وارزاقهم وكسوتهم ، وضرائب لتغطية نفقات الموظفين المحليين وضرائب على التجارة الداخلية والخارجية وتسمى المكوس ، وكان يقوم بتقدير هذه الضرائب اشخصاص معينون من القرية نفسها او الكورة ، ويكتبون بذلك سجلات ، ترسل الى ديوان الخراج الرئيسي في العاصمة المصرية ، بناء على تعليمات واردة منه ، قبل القيام بهذا التقدير ، ثم بعد ذلك يرسل والى الخراج امر طلب بجباية الضرائب المقررة لكل قرية او قسم من الكورة ، فيقوم موظفى ديوان الخراج المحلى بجبايتها وعمل توائم الكورة ، فيقوم موظفى ديوان الخراج المحلى بجبايتها وعمل توائم بأسماء الأفراد ، ومقدار ما دفعه كل منهم .

ونلاحظ أنه لم تكن هناك حصة معينة من الضرائب النقديسة أو العينية تأتزم بها كل قرية أو كورة ، وانها كان اساس الضرائب يفتلف مسن في مصر آنذاك الفرد . وعليه ، كان مقدار الضرائب يفتلف مسن مكان الى آخر ، حسب عدد السكان ، وحسالتهم ، ومساحسة الأراضى المزروعة ، وكان يعفى من الجزية بعض الفئات من أهل الذمسة وهم : النساء والأطفال والشيوخ والفقسراء العاجسزون ، والرهبان ، وان كان هؤلاء الرهبان ، قد الزموا في بعض الفترات المحدودة بأداء الجزية ، كما أنه كان يعنى من الجزية دون الخراج كل من يعتنق الاسلام من أهل الذمة ، وان كان كثير من الولاة شد حرص على أن يدفعها الذمى الله حتى لا يضر ذلك ديوان الخراج ومالية البلاد .

وقد أغادتنا كثيرا أوراق البردى اليونانية والعربية في توضيح نظام الضرائب المفروضة على أهل الذمة ، ومقدارها ، وكيفيسة جبايتها ، وان كان أكثر هذه البرديسات خاصسا بالقسرن الأول الهجرى ، أو بمعنى آخر بعصر الوالى قرة بن شريسك بصفسة خاصة . كما نلاحظ أن ما جاء في أوراق البردى من معلومات يتفق كثيرا مع ما جاء في المصادر الفقهية والتاريخية .

ونستخلص أيضا من دراستنا للضرائب المفروضة على اهل الذمة في مصر وأثرها في الموارد المالية للبلاد ، أن أهم هذه الضرائب كانت الجزية والخراج . كما أن أهل الذمة قد قبلوا أداءها في بداية الأمر وسلموا بها دون مقاومة أو محاولة للامتناع عن أدائها . ولكنهم أمام زيادة الاعباء المالية المتوالية عليهم ، عمدوا الى المقاومة السلبية في بداية الأمر ، والهروب من منطقة الى اخرى تخلصا من دغيع الضرائب المقررة ، الا أن ولاة مصر فطنوا لذلك ، وحاولوا جاهدين وضع حد لحركة الآبقين والقضاء عليها . ثم بدأ القبط منذ سنة ١٠٧ ه ، المقاومة العلنية الدموية ضد عمال الخراج وجباة الضرائب الا أن ثورات القبط التي استمرت أكثر من مرن من الزمن ، كانت سرعان ما يقضى عليها ، وكانت آخر ثورة لهم فى سنة ٢١٦ ه . وبعد القضاء عليها سنة ٢١٧ ه ، لم يعد القبط يةومون ، بأية محاولة للانتفاض والثورة وأصبح الذميون أقلية في مصر 6 فعمدوا الى وسائل المكر والدهاء ولجأ أمراء مصر وخلفاؤها الى استخدام الذميين في ديوان الخراج وغيره من الأعمال ، فصاروا يؤدون ما عليهم من الجزية والخراج وغيرها من النرائب كما تطلب منهم طوال تاريخ مصر الاسلامية حتى نهاية العصر الفاطمي،

## ٢ \_ النشاط الزراعي

كانت الزراعة على مر العصور التاريخية ، أهم موارد الثروة في مصر ، نمصر منذ أقدم العصور ، بلد زراعى ، والزراعة عماد الحياة فيها وأهم نشاط اقتصادى يقوم به المصريون ، وفي مصر الاسلامية قام القبط بالنصيب الأكبر في فلاحة الأراضى ، بل يمكن القول انهم انفردوا بهذا النشاط عقب الفتح العربى لمصر ، ولمدة سنوات طويلة ، تكاد تبلغ قرنا ، ذلك لأنهم أكثر دراية بحسالة اراضيهم ، ونظم زراعتها ، وريها ، ونوع المحاصيل الملائمة .

ومما تجدر الاشارة اليه ما نامسه من قلة ما تضمنته المصادر التاريخية المفتلفة عن نشاط الزراعة ، ونظم الزراعة والرى ، والقائمين بهذا النشاط فى ذلك العصر الذى نحن بصدد البحصث والدراسة فيه ، والواقع أن هذه ظاهرة كثيرا ما نجدها فى دراستنا للتاريخ الاسلامى ؛ ذلك لأن المصادر التاريخية تعنى غالبا بالجوانب السياسية ، وتغنل كثيرا من الجوانب الحضارية ، بل لا تشير اليها فى كثير من الأحيان الا اشارات ضئيلة .

ومنها كان الأمر • فان ملكية المصريين للأراضى الزراعية ، فم تكن عامة أو على نطاق واسع ، لكثرة ما تعرضت له البلاد من

الغزاة المختلفين ، الذين كانوا يضعون أيديهم عملى الأراضى ولا يتركون للسكان الاحق الانتفاع بها ، وبالرغم من ذلك ، كمان للمصريين ملكيات زراعية ، منذ عهد البطالمة ، وقد زادت مساحة هذه الملكيات في عصر الرومان (٢٢٥) .

والى جانب المكيات الخاصة ، كان جزء كبير سن الاراضى ملكا للحكومة ، تؤجره أو تقطعه لمن تشاء من كبار رجال الدولة ، كما كانت هناك أيضا الضياع الواسعة التى تسسمى الضياع الاوتوبراجية أو الاقطاعية (٢٢٦) ، ومما لا شك غيه أن المصريين كانوا يعملون أجراء في مثل هذه الأراضى ، فيقومون بالزراعة والحصاد ، وما تحتاج اليه الأراضى من عمارة الجسور وحفر الترع والقنوات ، واقامة السدود ، وتوفير وسائل الرى ، وغير ذلك من الأمور المرتبطة بالزراعة وتتطلبها جودة الانتاج وزيادته .

اما عن الملكية الزراعية بعد الفتح العربى ، فاننا نستخلص من النصوص والعهود المختلفة التى منحها عمرو بن العاص والمسلمون للمصريين ـ والتى أشرنا اليها مراراً من قبل ـ أن الأراضى الزراعية ، بقيت كما هى فى يد المصريين ، ولم يقسمها العرب الفاتدون بينهم فكان المصريون يقومون بزراعتها والعناية بها ، مع التزامهم بدفع الخراج المقرر عليها (٢٢٧) .

وفى الحقيقة أن عمر بن الخطاب ، قد أظهر سياسة حكيمة ، حينما عمد الى عدم تقسيم الأراضى فى مصر بين الجند المسلمين وكانت تلك عى سياسته أيضا فى البلاد المفتوحة الأخرى ـ ذلك لأنه أراد ألا ينصرف جنده ، الى الزراعة والأرض ، وهم فى حالة جهاد وغتوحات فى مختلف الأقطار ، يضاف الى ذلك أن الأمة العربية لم تكن أمة زراعية ، فمن المعروف أن شبه الجزيرة العربية لم يكن

افنشاط الزراعى بها ذا بال ، الرى جانب ذلك ، فان عمر بن الخطاب قد اراد بسياسته هذه كسب سكان البلاد المفتوحة وتأييدهم له ، كما كان من بين دواعى هذه السياسة الرشيدة ان المصريين أعلم باراضيه ونظم زراعتها وريها دون سواهم ، أما الاراضى الخاصة بالحكومة والضياع الاوتوبراجية ، فلم يكن للمصريين حل ولا ربط بشانها ، فكان من الطبيعى أن يستأثر بها العرب ، وهذه الأراضى هي التي أعطيت منها القطائع في مصر الاسلامية (٢٢٨) ،

ويتضح لنا من بعض الروايات التاريخية ، أنسه حتى هسذه الأراضى التى صارت ملكا لحكومة العرب والتى ورثتها عن الحكومة الرومانية لم يعمل العرب في زراعتها ، في بداية عهدهم في مصر ومما لا شك نيه ، أن التبط هم الذين قاموا بخدمة هذه الأراضى وزراعتها . ذلك لأن عمر بن الخطاب أمر واليه على مصر ، « أن يصرف للجند العرب ارزاقهام وأرزاق عيالهم فسلا يزرعون ولا يزارعون " (٢٢٩) . أي انه حرم عليهم العمل في الزراعة ، كما حرم أيضا عليهم المتلاك الأراضي الزراعية ،

واذا كان ذلك حال الملكية الزراعية في مصر عند الفتح العربي لما وما صارت إليه عقب هذا الفتح ، فاننا نتساءل ، هل استمرت الملكية الزراعية ، مقصورة على القبط وحدهم دون المسلمين طوال تاريخ مصر الاسلامية ؟ وهل اقتصرت زراعة الأراضي على القبط دون مشاركة المسلمين لهم أيضا في هذا النشاط ؟

الواقع أن المسلمين قد شاركوا في هذا النشاط ، وصارت لبم ملكيات زراعية ، حصلوا عليها ، إما بالشراء من أهل الذهة وإما بالاقطاع من الخلفاء والولاة . وظهرت هذه الظاهرة \_ أى خلاهرة مشاركة العرب المسلمين للقبط خاصة في الزراعة \_ عندما بدأ

العرب يعيشون في الريف المصرى ويختلطون بالمصريين ويمتزجون بهم . وحدث ذلك في الواقع بعد الترن الأول الهجرى ، وخاصة يعد أن بدأ القبط القيام بثوراتهم ضد الحكام المسلمين منذ سسنة مصر عبيد الله بن عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك ، ووالى مصر عبيد الله بن الحبحاب عندما استقدم هذا الوالى بأمر الخليفة، بعض القبائل العربية ، للاقامة في الريف المصرى ، وخاصة قبيلة قيس ، ونحن نؤيد ، ما يذهب اليه بعض المؤرخين المحدثين ، من انه قد يكون الخليفة قد أراد من وراء قدوم هذه القبائل العربيسة الى مصر ، واستيطانها فيها واشتفالها بالزراعسة ، أن يتقسوى المسلمون في مصر بالعرب ضد القبط ، الذين بدأوا ثورتهم أو أن يحل العرب محل من يموت من القبط في مثل هذه الثورات أو من يهجر أرضه ؛ وذلك كله حتى لا تتعرض الزراعة في البلاد المصرية يهجر أرضه ؛ وذلك كله حتى لا تتعرض الزراعة في البلاد المصرية لعدم استعمالها (٢٣٠) .

وتشهد كثير من أوراق البسردى فى القسرنين الثانى والثالث الهجريين بأن زراع الأراضى فى مصر كانوا من القبط والمسلمين ، فهناك بردية تتضمن كشفا بأسماء المزارعين ومساحة الأراضى الخاصة بكل منهم ، ويرجع تاريخ هذه البردية الى القرن الثالث الهجرى ، وتضم أسماء من القبط ، ونلاحظ أن مساحة ما يمتلكه كل واحد منهم كانت تتراوح بين فدان ونصف فدان (٢٣١) ،

وهناك أيضا بردية ترجع الى القرن الثالث الهجرى ، وتتضمن كشفا بأسماء ملك الأراضى الزراعية ، ومساحة ما يملكونه ، وأيضا أنواع ما يزرعونه من المحاصيل ، ونلاحظ أن ملاك الأراضى جميعهم – في هذه البردية – كانوا من المسلمين ، وتتراوح مساحة أملاك كل منهم ، بين عشرة وخمسة وسستين غدانا (٢٣٢) .

ونلاحظ من هذه البرديات - المتقدم ذكرها - أن سساحا ما يستكه المسلمون كانت أكثر من مساحة ما يمتلكه القبط و ولعسل ذلك راجع الى تناقص عدد القبط مع تقدم انتشار الاسلام في مصر واعتناق الكثير من أهل الذمة الاسلام ويضاف الى ذلك انه مما لا شك فيه أن كثيرا من القبط عمدوا الى بيسع أراضيهم المسلمين ولذا السعت مساحة الملكيات الزراعية الخاصية بالمسلمين على مر الأيام والعصور .

عناك أوراق بردى أخرى يرجع تاريخها الى القرنين الثانى والثالث البجريين وتتضمن كشوغا بأسماء المزارعين ، ومساحة ما يمتلكه كل منهم من الأراضى ، أو ما يستأجره ، وايجار كل ندان ، ومن هذه الكشوف ما يضم أسماء مسلمين غقط (٢٣٣) أو تبط فقط (٢٢٤) ، ومنها ما يضم أسماء مزارعين قبط ومسلمين معا (٢٢٥) .

ويبدو أن ملاك الأراضى في مصر ، قد ارتفع شأنهم بعد ذلك، فصار لهم بعض السلطان والأطماع . ففي العصر الفاطمى ، وبصفة خاصة ، في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله ، ووزيره الأفضل ابن أمير الجيوش ، طغى بعض ملاك الأراضى في بلاد الصعيد على الأراضى الحكومية واستولوا على بعضها وضموها الى اراضيهم ناما أدرك المشرف على هذه النواحى ذلك ، وكان المشرف آنذاك هو الرشيد بن الزبير ، عهد الى البحث والاستقصاء حتى ينجلي له الأمر ويتكشف الحقيقة ، فبعث من قبله رجالا ، ليقوموا بمسلح أراضى كل مالك ومعرفة حقيقة ما حدث ، وهؤلاء بدورهم طلبوا من الملاك أن يظهر كل منهم حجة أو شهادة تثبت أملاكهم مسن الأراضى والسواقي ومساحتها وحدودها . الا أن هؤلاء المسلكة لم بنعلوا ذلك ، فما كان من مساح الأرض المذكسورين الا أن

« . . أصدروا الى الديوان المساريع ، بها كشفوه ، وأوضحوه ، فوجدوا التعدى فيه ظاهرا وباب الحيف والظلم غير متقاصر والشرع يوجب وضع اليد ، على ما هذه حاله ، ومطالبة صاحبه بريعه واستغلاله ، لا سيما وليس بيده كتاب ، يشهد بصحة اللك رأسا ، ولا يستند فى ذلك الى حجة ادخرها ، احترازا عن مجاهدة سبيله واحتراسا ، ولكن نحكم بها نراه من المصلحة للرعية ، والمعدل الذى أقمنا مناره وأحيينا معالمه وآثاره ، مع الرغبة فى عمارة البلاد ، ومصالح أحوالها واستنباط الأرضين الدائسة وانشاء الفروس ، واقامة السواقى بها ، أمرنا بكتابة هذا المنسور ، وتلاوته بأعمال الصعيد الأعلى ، باقرار جميع الأملاك والأرضين والسواقى بأيدى أربابها الآن بغير انتزاع شيء منها ولا ارتجاعه ، وأن يترر عليها من الخراج ما يجب تقريره ويشهد الديسوان على وأمثالهم به بثله ، احسانا اليهم ، . » (٢٣٦) .

وهكذا تسامح المسئولون عما عمد اليه بعض المسلاك سونلاحظ أن هذه الرواية لم تحدد ما اذا كان هؤلاء الملاك من المسلمين أو القبط، ومما لا شك فيه أنه كان بينهم قبط من ضم بعض الأراضى الحكومية وزراعتها ضمن أراضيهم ، الا أنهم فى الوقت نفسه هددوا من يحاول أن يسلسك نفس السبيسل ثانيسة بأشسد العقساب كما أن المسئولين فى هذه الأقاليم شجعوا على استصلاح الأراضى البور والسواقى المعطلة وضمها الى أملاكهم على أن تعين مساحتها ويقرر عليها الخراج ، على ألا يسدده صاحب الأرض الا فى السنة الرابعة من استصلاحه الأرض البور « فليعتمد ذلك النواب ، وحكام البلاد ، ومن جرت العادة بحضوره عقد مجلس ، واحضار جميع أرباب الاملاك والسواقى ، واشعارهم ، ما شملهم من هذا الاحسان الذى تجاوز آمالهم فى إجابتهم الى ما كانوا يسألسون منه ، وتقرير ما يجب على الأملاك المذكورة من الخراج ، على

الوضع الذى مثلناه ويجيز الديوان تقريره ويرضاه على تضمين الاراضى الدائرة والآبار المعطلة لمن يرغب فى ضمانها ، ونظمم المشاريع بذلك ، وإصدارها الى الديوان ليخلد فيها على حمكم المثالها » (٢٣٧) .

ويقول المقريزى (٢٣٨) : «واعلم أنه لم يكن فى الدولة الفاطهية بديار مصر ، ولا غيما مضى قبلها من دول أمراء مصر ، لعساكسر البلاد اقطاعات بمعنى ما عليه الحال اليوم فى اجناد الدولة التركية وإنما كانت البلاد تضمن بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والأجناد والوجوه ، وأهل النواحى من العرب والقبط وغيرهم . لا يعرف هذه الابذة التي يقال لها اليوم الفلاحة ويسمى المقيم بالبلد فلاحا . . فيصير عبدا قنا لمن اقطع تلك الناحية الا انه لا يرجو قط أن يباع ، ولا أن يقطع ، بل هو قن ما بقى ، ومن ولد له كذلك . بل كان من يختار زراعة الأرض يقبلها . . وحمل ما عليه لبيت المال ، فاذا صار مال الخراج بالديوان ، أنفق في طوائف العسكسر مسن المخزائن » .

والواقع أن أراضى مصر الزراعية ، كانت مختلفة الأنواع ، متعددة الأصناف ، منها ما يمتاز بالجودة ، ومنها ما تضعف قدرته على الانتاج ، ومنها ما يصلح لزراعة محصول دون الآخر ، ومنها ما يحتاج لأقل مجهود في حرثه وستيه ، ومنها ما يتطلب اعظم مجهود ممكن للزراعة والرى (٢٣٩) ، وقد تعددت طبقا اذلك محاصيل مصر وتنوعت ، وكان أهم ما يزرع في مصر الاسلامية ، القمح والشميع والنسول والعدس والحمص والكتان والتسرط والترمس والمدس والمحر وتفطن وقصب السكر والقلقاس والمسوز والبطيخ والكروم (٢٤٠) .

أما عن نظم الزراعة والرى ، غلا نجد فى المصادر التاريخية شيئا مفصلا ، أو حتى موجزا عن ذلك . ومما لا شك فيه أن نظم الزراعة والرى استمرت فى مصر الاسلامية على ما كانت عليه فى العصر اليزنطى ، دون تغيير أو تعديل فى هذه الانظمة . ولعسل الطريقة الشائعة الاستعمال فى مصر لرى الأراضى الزراعية هى رى الحياض ، فيما عدا بعض الجهات التى يمكن ريها ريآ دائماً ، مثل اراضى الفيوم (٢٤١) .

وكانت مصر تعتمد فى رى اراضيها الزراعية على مياه النيل ، يقول ابن حوقل (٢٤٢): «بمصر نخيل كثيرة وبساتين واجنة صالحة ، وتمتد زروعهم بماء النيل ، من حد أسوان الى حد الاسكندرية والباطن ، ويقيم الماء فى ارضهم بالريف والحوف ، منذ المتداد الحر الى الخريف ، فينضب ، . فيزرع ولا يحتاج الى سقى ولا مطر من بعد ذلك وارض مصر لا تمطر ولا تثلج ، وليس بأرض مصر مدينة فيها الماء من غير حاجة الى زيادة النيل الا الفيوم » .

ونظراً لاهمية النيل العظيمة بالنسبسة لزراعسة الأراضى المصرية ، فكان عدم زيادة مياهه تهدد البلاد ، وتعلن القحسط والحاق الضرر بالزراعة . وعليه ، فإن ولاة مصر وخلفاءها يهتمون اهتماما بالغا بزيادة النيل وفيضانه . وكثيرا ما كانوا يستعينون بالقبط وبطركهم في توفير هذه الزيادة ، اذا أمكنهم ذلك . ومما يؤيد ذلك أنه في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله حسدت نقسص لياه النيل ، فرأى الخليفة ان يستغل العلاقة التي بين كنيسسة الاسكندرية وبلاد الحبشة في العمل على زيادة مياه النيل الجارية الى مصر . فأرسل البطرك أنبا ميخائيل الى ملك الحبشة بالهدايا والتحف الثمينة ، وأخبر البطرك ملك الحبشة بنتص مياه النيسل والتحف الثمينة ، وأخبر البطرك من الضرر . وعند ذلك أمسر الملك

المذكور بفتح السد الذى يجرى منه الماء الى الديار المصرية اكرامة لجىء البطرك اليه ، فزاد النيل فى ليلة واحدة ثلاث أذرع وتمكن الفلاحون من رى الأراضى الزراعية (٢٤٣) .

ومما تجدر الإشارة اليه ، ان العرب منذ السنوات الأولى لحكمهم في مصر ، قد أبدوا اهتماما بالفا بالزراعة ، وما تتطلب الارض من العمارة ، فعنيت الحكومة العربية باقامة الجسور وحفر الترع والقنوات واقامة السدود للتحكم في مياه الفيضان ، كما أبدت عناية خاصة بمقاييس النيل ، ويشير ابن عبد الحكم (٤٤٢) الى مدى اهتمام العرب في بداية عهدهم بأمور الزراعة وغمارة الأراضي قيقول : « وكانت فريصة مصر ، الحفر خلجها ، واقامة جسورها، وبناء قناطرها وقطع جزائرها مائة وعشرين الفا ، معهم المسطور والمساحى والاداة ، يتعقبون ذلك ، لا يدعون ذلك شتاء ، ولا صيفا » .

ولم تتحدث المصادر التاريخية عن مدى عنايسة الحسكومة الاسلامية بذلك طوال تاريخ مصر الاسلامية . ومما لا شك غيه أنه لا بد أن الولاة ، والأمراء ، والخلفاء في مصر ، كانوا يضعون ذلك نصب أعينهم ، ويحيطونه بعنايتهم ، واهتمامهم حتى يزيد الانتاج ، ويسود الرخاء البلاد . والدليل على ذلك التشجيسع على اصلاح الأراضي البور والسواقي المعطلة ، واعفاء هذه الأراضي المستصلحة من الخراج المقرر عليها في السنوات الثلاث الأولى ، ودفعه في السنة الرابعة (٥٤٢) .

وفى عهد الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله ، ووزيره الأغضسل ابن أمير الجيوش ، كان يتولى أمر الزراعة فى بعض النواحى ، أحد اليهود ويسمى أبو المنجا بن شيه Abou'l Monaja b. Shaya

وقد أبدى هذا اليهودى عناية عظيمة بشئون الزراعة وعمارة الأراضى وما تتطلبه لتوفير مياه الرى وتوصيلها اليها ، ومن ثم حفر قناة تصل من النيل لنقل مياهه الى أراضى شرق الدلتا وكان ذلك في مستهل القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى) ، وقد نسبت هذه القناة اليه وعرفت باسم بحر ابن المنجا (٢٤٦).

ويتول المقريزى (٢٤٧) فى ذلك ، ان الماء لم يكن يصل الى بلاد الشرقية الا بصعوبة ، وجهود شاقة ، مما كان يؤدى الني تعرض البلاد للشرق أكثر السنوات . فلما كان أبو المنجا اليهودى مشرفا على الزراعة فى هذه النواحى ، شكا اليه الفلاحون ، هذا الأمر ، وسألوه شق قناة من النيل لتصل اليهم المياه عند بدء زيادته . فبدأ فى تحقيق ذلك فى السادس من شعبان سنة ٢٠٥ ه ، واستمر العمل فيها سنتين ، وفى كل سنة كانت تتضح للجميع فائدة حفر هذه القناة ، وما يترتب عليه من ارتفاع جباية هذه النواحى ، وقد انفق فى حفر هذه القناة أموالا طائلة ، حتى إن النواحى ، وقد انفق فى حفر هذه القناة أموالا طائلة ، حتى إن وعرفت هذه القناة باسم أبى المنجا .

وكانت العناية أيضا ، عظيمة بالجسسور ، اذ ليس لأراضى مصر غنى عنها ، ولا بد منها لحجز المياه عن الأراضى ، وكانت هذه الجسور نوعين ، الجسور الرئيسية أو الحكومية ، وكانت عامة النفع فى حفظ مياه النيل على البلاد كافة ، وكان يقوم بعمل هذه الجسور ، وخدمتها ، وكل ما تتطلبه المتقبلون للأراضى ، فينفقون عليها ، ثم يخصم ذلك مما هو مقرر عليهم فى قبالة ما معهم مسن الأراضى ، ويشير أحد المؤرخين الى أن هذه الجسور اشبه بسور المدينة ، الذي يتعين على الحكومة الاهتمام بعمارته ، وكفايسة المرعية أمره ، أما النوع الثانى من الجسور فهو الجسور المحلية

الخاصة بناحية دون الأخرى ، ويتولى المتقبلون للأراضى والفلاحون عملها من أصل مال هذه الناحية ، ومحلها محل الدور التى من داخل السور ، ومن ثم يلزم صاحب كل دار أن يصلحها ويزيل ضررها (٢٤٨) .

وكان يحدث بعد أن يتكامل رى ناحية من النواحى ، أن يقطع أهلها الجسور المحيطة بها من أمكنة معروفة عند كبار رجال البلاد ومشايخها ، فى أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخر عن أوقاتها المقررة ، تبعا لقوانين كل ناحية من النواحى ، فتروى كل جهنة مما يليها مع ما يجتمع فيها من الماء ، ولولا اتقان ما هنالك من الجسور ، وحفر الترع والخلجان لقل الانتفاع بمناء النيل فى الزراعة ، وكان يرصد لعمارة الجسور فى كل سنة ثلث الخراج لل لها من اهمية عظيمة فى تنظيم الرى والزراعة (٢٤٩) .

اهتم العرب ايضا منذ السنوات الأولى لهم في مصر بمقاييس النيل ، لمعرفة مقدار الزيادة والنقصان في مياه النيل ، لما لذلك من أثر كبير على الرى والزراعة ، وبالتالى لارتباط ذلك بأداء الخراج وغيره من الضرائب . والمقياس عبارة عن عمود رخام مثبت في موضع ينحصر فيه الماء عند انسيابه اليه ، وكان هذا العمود يقسم الى اثنتين وعشرين ذراعا ، وكل ذراع تقسم ، أربعة وعشرين قسما متساوية ، تسمى الأصابع ، ما عدا الاثنتي عشرة ذراعا الأولى . وكانت أفضل الزيادات في مياه النيل ، واعمها نفعا لللاد كلها ، هو سبع عشرة ذراعا ، ويكون في ذلك كفاية لرى البلاد كلها ، هو سبع عشرة ذراعا ، ويكون في ذلك كفاية لرى جميع الأراضى ، واذا زاد على ذلك القدر ، اغسرقت كثير مسن الأراضى ، وتعرضت للضرر ، ويقال أيضا إن ست عشرة ذراعا ، تكفى ذرى أراضى مصر كلها عامرها وغامرها وخاصة لعناية لعناية المصريين بالجسور ، وبناء ما يلزم من القناطر ، وتطهير الخلجان المصريين بالجسور ، وبناء ما يلزم من القناطر ، وتطهير الخلجان

بصفة مستمرة ، مما يجعل الاستفادة من مياه النيل تبلغ مداها . ويعم الخير سائر البلاد المصرية (٢٥٠) .

وقد عرفت مصر مقاييس النيل ، منذ اقدم العصور ، وأبدت المحكومات المختلفة التي تعاقبت على حكم مصر ، عنايتها ببنده المقاييس ، لأن الزراعة ، وهي عماد الحياة في مصر ، معتمده على الري من مياه النيل . ولم يكتف العرب بما وجدوه في محمر ، عند فتحهم لها من مقاييس للنيل ، بل تطلعوا الى اقامة مقاييس عند فتحهم لها من مقاييس النيل ، بل تطلعوا الى اقامة مقاييس جديدة ، فبني أول ولاة مصر عمرو بن العاص ، مقياسا بأسوان، وآخر بدندرة (٢٥١) ومقياسا ثالثا في حلوان (٢٥٢) . ونرجح أن الذين قاموا ببناء هذه المقاييس هم القبط لعدم خبرة العرب ببناء المقاييس ، وفي خلافة معاوية بن أبي سفيان ، أقيم مقياس آخر بأنصنا (٢٥٣) ، واستمر القياس عليه حتى ولاية عبد العزيز بن مروان ، الذي نقل دار امارته الى حلوان ، وأقام فيها مقياسا مروان ، الذي نقل دار امارته الى حلوان ، وأقام فيها مقياسا بن زيد والى الخراج بمصر مقياسا في جزيرة الروضة في سنسة ابن زيد والى الخراج بمصر مقياسا في جزيرة الروضة في سنسة

واعتمد المصريون على هذا المقياس الأخير في قياس زيادة النيل حتى عهد الخليفة العباسى المتوكل وفي القرن الثالث الهجرى، حينما بنى مقياس جديد في الجزيرة في سنة ٢٤٧ هـ ، وأمر الخليفة المتوكل ، والى مصر يزيد بن عبد الله التركى ، بصرف القبط عسن العمل بمقاييس النيل ، واستخدام المسلمين بدلا منهم (٢٥٦) ، وقد وجد هذا المقياس ، وقد كتب عليه السنة التي تم بناؤه غيها ، كما كتب عليه « بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين ، أمر عبد الله جعفر وصلى الله أمير المؤمنين ، وادام له العز والتمكين ، والظفر

عنى الاعداء ، وتتابع الاحسان والنعماء ، وزاده فى الخير رغبة ، وبالرعية راغة ، وكتب أحمد بن محمد الحاسب فى رجب سنة سبع وأربعين ومائتين » وكتب فى موضع آخر أن الماء بلغ فى السنة التى بنى فيها ها المقياس سبع عشرة ذراعا وثمانى عشرة اصبعا (٢٥٧) .

وقد عنى الأمراء الطولونيون ، بمقاييس النيل ، فجدد احمد ابن طولون المقياس الجديد وهو المقياس المتوكلى ، وأنفق في تجديده مبالغ كبيرة ، كما بنى مقياسا جديدا في الجسزيرة (٢٥٨) وزادت العناية بمقاييس النيل في عهد الخلفاء الفاطميين حتى صار للنولة رسوم معينة لتطهير مجارى الماء ، بلغ مقدارها خمسين دينارا في كل سنة (٢٥٩) . ونرى أن القبط كانوا يقومون بأكبر نصيب في شق التنوات ، واقامة الجسور ، وبناء المقاييس في مصر الاسلامية ، وذلك لارتباطهم الوثيق بالزراعة والأرض ، كما كانوا أكثر الناس علما ودراية بما تتطلبه أراضيهم الزراعية من هده العمارات جميعها ، كما أنهم أكثر خبرة بما يتفق وطبيعة بلادهم .

واعتهد القبط في الزراعة على الشهور القبطية . ففى شهر توت أول هذه الشهور ، تعم مياه النيل أراضى مصر ، ويبدأ الزراع ببذر تقاوى الغيلال . كما أنه في هذا الشهر يتوافر الرمان والبسر والرطب والزيتون والقطن والسفرجل . أما في شهر بابة ، فيحصد الأرز ، ويزرع الفول والبرسيم ، وسائر الحبوب التي تشق لها الأرض . وفي هذا الشهر تبلغ زيادة النيل مداها ، وتبدأ مياهه في النقصان ، ويزرع في هذا الشهر الكتان ، وتعد أرض الصعيد لبذر تقاوى القمح والشعير ، وتصرف المياه عن الأراضى ، وتبذر بذور القرط . أما شهر هاتور ، فيزرع القبط فيه الخشخاش بذور القرط . أما شهر هاتور ، فيزرع القبط فيه الخشخاش والنهايون والحلبة والترمس والخيار ، وفي شهر طوبة ، تكون

زراعة الحمص والعدس ويبدأ تقليم الكروم ، وتنظيف أراضى الفلة والكتان من النباتات الأخرى التى تنمو دخيلة عليها . كما انه يحدث أن يهتم القبط في هذا الشهر بعمارة المسواقي وحفر الآبار ، وفي شهر أمشير تورق الاشجار ، بينما في شهر برمهات يزرع المصريون السمسم وقصب السكر ويقلع الكتان ، ويأخذ المقشرون في تنظيف الأرض المزروعة من القش في وقت الزراعة ويحصد القمح في برمودة ، بينما يزرع الأرز في بشنس ، وفي هذا الشهر تكثر الفواكه ويتم درس الغلة . أما النيلة ، فتزرع في شهر بؤونة ، في أراضي الصعيد ، ويظهر في هذا الشهر التين البرشومي، والخوخ والكمثري والقراصيا والبلح ، بينما يجمع القطن في مسرى (٢٦٠) .

تشیر بعض أوراق البردی العربیة الی أنه كان یحدث فی مصر الاسلامیة أن متقبلی الأراضی والضییاع الزراعییة ، كثیرا ما كانوا یعمدون الی تأجیر هذه الأراضی الی آخرین وغالبا ما یكون هؤلاء المستأجرون من القبط ، یتولون بأنفسهم زراعیة الأراضی وما تتطلبه من أعمال وعمارة ، علی أن یقوم هؤلاء المستأجرون بدغع الخراج المقرر ، ونذكر من الأمثلة علی ذلك وثیقة تتضمن عقد كراء ، یرجع تاریخه الی سنة ۳۱۲ ه ( ۱۲۴ م ) .

وقد جاء في هذه الوثيقة: « بسم الله الرحمن الرحيم ، شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب ، على اقرار انتناس بن سسنة ابن انتناس الساكن القرية المعروفة بنواية (٢٦١) من قرى أسفل أشهون ، أنه حضر عندهم ، وأشهدهم على نفسه في صحة من عقله وبدنه ، وجواز أمره ، أن سلائح أراضي الاملاك المعروفية بهورقلته ، والمنسوبة الى بقام بن هلستوس مما كان باسم جرجة يتومان بدلالة (٢٦٢) نواية ، ما تقبل مزاحم بن اسحق بن محمد

ابن أحمد ، عامل ابى احمد الحسن بن محمد على أعمال الخسراج والضياع بكور الأشمونين ، لأربع سنين متواليات أولهن سنسة والم ه وآخرتين سنة والم ه . بعشرين دينارا عيونا ذهبا ، مثاقيل معسولة ، بنقد بيت المال ووزنه سيى ما يجب فيه مسن الاجرة والاسدا بحساب خمسة دنانير لكل سنة . . وأقر انتناس ابن سسنة بن انتناس النواتي ، انه تسلم من مزاحم بن اسحق ، سلائح أملاك الاراخي المذكورة في هذا الكتاب وحازها لنفسه ، وزرعها ، وزرع من أحب ، وأسجل من شاء ، وألسزم نفسه عمارة (٢٦٣) ذلك ، والتمام بها ، على الشرايط الثابتة في ديران الخراج دون مزاحم بن اسحق ، ولدغع انتناس بن سسنة بسن النواتي جميع خراج ذلك ، عما يجب لحق بيت المال . . . ون مزاحم بن اسحق ، للمترايط الثابتة في ديروان دون مزاحم بن اسحق ، للمترايط الثابتة في ديروان دون مزاحم بن اسحق ، لمنتين متواليتين ، أولهن سنة ١٣١ ه وآخرتهن سنة ١٣١ ه على الشرايط الثابتة في ديروان الخراج . . " (٢٦٤) .

ونستخلص من نص هذه الوثيقة ، أن مزاهم بن اسحق بن محمد بن أحمد عامل أبى أحمد الحسن بن محمد ، على أعمسال الفراج والضياع بكورة الاشمونين ، كان قد تقبل الأرض أربسع سنوات متتالية ( ٣١٢ – ٣١٥ ه ) كما جرت المادة في مصر في ذلك العصر ، ثم أنه أجر بعض هذه الأرض المقررة والمسجلة في ديوان الخراج ، كما أننا نستخلص أيضا أن أيجار الأراضي الزراعية في مصر الاسلامية كان له شروط ثابتة ، مسجلة في ديوان الذراج ، لا يمكن لأحد أن يتواني عنها .

وكان يحدث أحيانا ، أن يشترط على المستأجر \_ في عقد الكراء \_ العناية بالأراضى وما تتطلبه من عمارة ، وتهديده بدنع خراج الأراضى المهلة البور ، حتى لا يتوانى المستأجر في ذلك ،

ولا يهمل العناية بما في يده من الأراضي ، مهما كلفه ذلك من جهد أو مال ، ونجد في أوراق البردي والوثائق القديمة ما يشير الي ذلك ، فهناك وثيقة ترجع الى القرن الرابع الهجرى ، حوالي سنة ٣٤٨ هـ (٩٥٩ / ٩٦٠ م) وقد جاء فيها «بسم الله الرحن الرحيم ، هذا كتاب سجل من أبي النجم بدر ، كتبه لشبيب بن اسطرهيوه ، أنك سألتني ، وطلبت الى أن أسجلك من أراضي ساقية . . ثلاثة فدادين أرض طيبة سيوداء ، بثلاثة دنانير ، معسولة على الرسم الجاري في البلد في الصرف الأجود والحين والآن أجبت الى ذلك على ان تؤدي خراجك مع أنجم السلطان أعزه الله ، وأوقانه ، فازرع على بركة الله ، وعونه ، فما تزيد فحسابه بسجلك ، وما بورت فحراجه لازم لك ، وذلك لخراج ميناة ٨٤٣ ه ، تزرع في المعلن فدان بدينار ، . . » (٢٦٥) ،

ونستخلص من هاتين الوثيقتين أن متقبلى الأرض كانوا من المسلمين ، وانهم لم يكونوا في الغالب ــ يقومون بأنفسهم بزراعة الأراضى ، وانها كانوا يؤجرونها الى آخرين ، غالبا ما يكونون من المقبط ، ويلتزمون بكافة ما يشترط عليهم في العقد من عناية بالأراضى وأداء الخراج ،

وتشير بعض المصادر الى أنه كثيرا ، ما كان يحدث أن يعمل المسلمون مستأجرين في أراض خاصة بالمسيحيين من قبط وخلافه م فكان لبعض أديرة النساطرة وكنائسهم أراض وعقارات واسعة ، وحدث أن أجر أحد القسس هذه الأراضى ، لنفر من المسلمسين بمبالغ بسيطة جدا ، ولمدة طويلة (٢٦٦) .

وهكذا كانت الزراعة ، أهم أوجه النشاط الاقتصادى في مصر الاسلامية وكان يقوم القبط بهذا النشاط دون غيرهم سن

طبقات المجتمع المصرى . ذلك لانهم سكان البلاد الاصليون ، ومر نم كانو أعلم بحالة أراضيهم ، وما تقطلبه هذه الاراضى من العمار والعناية الى جانب معرفتهم بما يوافقها من أنسواع المحاصيل الزراعية . ثم شاركهم العرب فى هذا النشاط فى القسرن الثاني الهجرى . ومع ذلك استمر أهل الذمة فى مصر ، يقومون بدور إلا شأنه فى ميدان الزراعة ، وما يرتبط بها من مقاييس النيل ، واقامة الجسور ، وحفر الترع والقنوات ، وما تحتاج اليه من تطهير ، وكثيرا ما كان القبط يستأجرون أراضى بعض المسلمين ، كما كان يمدث ، أحيانا ، العكس ، ومما لا شك فيه أنه كان لأهل الذمن أيضا دورهم فى ميدان النشاط الصناعى فى مصر الاسلامية ، عتى نبابة الدولة الناطية .

## ٣ - النشاط الصناعي

بالرغم من أن الزراعة ، كانت عماد الثورة في مصر الاسلامية ، كانت الصناعية تمثل موردا مهما ، من ميوارد الدخيل في مصر الاسلامية ، والواقع أن الصناعة لم تكن حدثا جديدا في مصر ، في العصر الاسلامي ، اذ اشتهرت مصر بصناعاتها المختلفة والمتعددة في العصور السالفة ، وخاصة في العصر البيزنطيي ، وذاعت شهرة المنسوجات المصرية ، الي جانب ميادين الصناعة المتعددة في مصر .

والواقع أنه قد نشأ في مصر فن قبطى ، عندما انتشرت المسيحية في مصر ، في القرن الثالث الميلادي . وقام هذا الفن على التقاليد الفنية الموروثة ، ونها وترعرع ، وبلغ ذروته في الترنين الرابع والخامس الميلاديين ، وكانت مدينة الاسكندرية مركزا لصناعات وفنون عديدة ، فلها انفصلت الكنيسة القبطية عن الكنيسة التي كانت تلصقه بالفن البيزنطي ، وبدأ الصناع القبطيط يقلعون عن نحت التهاثيل في صورة الانسان ، ومن ثم بدأوا يفقدون مهارتهم في هذا الميدان ، وأقدموا على استخدام الزخارف الهندسية والنباتية ، التي أخذها منهم العرب ، وتطورت على يد المسلمين حتى بلغت الدقة وأقصى صور الابداع ، أما الذي بقى في الفن تمثيل حتى بلغت وتصوير آدمي ، فانه فقد ما كان فيه من صدق تمثيل

للطبيعة . وصار في طريق يمهد لما أصاب الصور الآدمية والحيوانية في النون الاسلامية من خيال وتهذيب ، وبعد عن تمثيل الطبيعة . وحينها فتح العرب مصر ، وجدوا لدى القبط فنونا زاهرة ، فاعتمدوا عليهم في صنع ما كان يلزمهم من حاجيات ، وفي بناء ما يحتاجون اليه من ابنية (٢٦٧) .

نقدم القبط في صناعة المنسوجات المتنوعة وصناعة الورق 4 والبناء ومن العمارة وصناعة الزجاج ، والعاج ، والمعادن ، وغير دات من المبن الصناعية ، ومما لا شك ميه أن هذه الصناعيات ، حتى بقوم بها المصريون انفسهم ، سواء من بقى منهم على دينسه و من اعتنق منهم الاسلام ، وخاصة في القرون الأولى للاسلام في مصر ١٣٦٨ .

ويرجع ذلك ، في الواقع ، الى عدة أسباب ، منها أن العرب الفاحين كانوا جنودا ، غلم ينصرغوا الى الصناعة ، ومشاركة لندم في هذا الميدان ، وانها اكتفوا بشقون السياسة والحكم والحرب ، وبضاف الى ذلك ، أن القبط هم سكنان البلاد الأصليون ، غيم أعلم الناس بما يوجد بها من مواد خام تقوم عليها الصناعات المفتلفة ، كما أنهم كانوا أكثر دراية وخبرة بالفنون المختلفة التى اشتهرت بها بلادهم ، وعليه كانوا نواة الصناعات المختلفة في مصر الاسلامية .

وفى الحقيقة ، انه حتى بعد مشاركة العرب المسلمين المقبط في هذا المينان ، استمر القبط ، يمثلون الأغلبية العظمى ، بين الصناع حتى في العصر الفاطمى ، وكانت مراكز الصناعة هي المن التي يكثر نيها القبط عد كما سنرى - كسما نسبت بعسض المساعات ، وخاصة صناعة المنسوجات الى القبط ، فاشتهرت

باسم قباطى مصر (٢٦٩) ، وذلك نسبة الى صناعها ، والقائمين بنسجها .

واستمر الصناع القبط في مصر الاسلامية محافظين عسلي تقاليد الفن المصرى التي أصبحت في العصر القبطى ، مزيجا أثرت فيه الفنون البيزنطية ، والساسانية وغيرها تأثيرا كبيرا ، وعمسل المصريون على مسالمة العرب الفاتحين وإرضائهم ، وسرعان ما بدأ الصناع القبط تطورا منتظما لارضاء المسلمين والتحبب اليهسم وانتاج ما يوافق ميولهم وتعاليم ديانتهم ، وتأثر المصريون القبط ، بالشعوب الأخرى في العالم الاسلامي كالإيرانيين والاتراك ، وظهر ذلك بصورة واضحة في الفنون والصناعات المختلفة (٢٧٠) .

ونحن نؤید ما ذهب الیه بعض علماء الآثار ، من أن التعاون بین الفاتحین العرب والصناع القبط استمر بدون شك ، خلل القرون الثلاثة الأولى للعصر الاسلامى فى مصر وأن قدوم أحمد ابن طولون ومن معه من الصناع والفنانین العراقیین للادی بدایة النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى ( التاسع المیلادی ) لم میتلل من أهمیة هذا التعاون أو یضعف نشاط القبط ؛ لأن أثر هؤلاء الصناع لم یظهر فی الغالب ، الا فی میدان العمارة وزخرقا المبانى ، بینما بقى میدان صناعة النسیج زاهرا بمهارة القبط الفنیة ، ویمکن القول بصفة عامة ، ان العرب لم یمکنهم الاستفناء عن القبط فی هذه المیادین الا حوالی القرن الرابع الهجرى (العاشر المیلادی ) حین عم الاسلام مصر وبعد أن تمکن العرب من التتلمذ مدة طریلة ، فی مدرسة الصناع القبط وأخذوا عنهم أسرار المناعة وأصول المهنة (۲۷۱) .

أما صناعة النسيج فقد ساهم القبط بدور لا يستهان به في تقدم هذه الصناعة في مصر الاسلامية ، فكانوا عمادها ، وأكثر

القائمين بها ، طوال العصر الذى ندن بصدد البحث والدراسة فيه . وقد اشتهرت مصر ، بصناعة المنسوجات المختلفة الأنواع وكانت صناعة النسيج مزدهرة في مصر الفرعونية ، واستمرت في طريق التقدم والرقى حتى العصر البيزنطى وأتقن القبط بجانب ذلك صناعة الاصباغ ذات الألوان الثابتة ، وكان الكتان والقطن كينسجان في البلاد المصرية وخاصة في مدن الدلتا ، تنيس ودمياط ودبيق والفرما والاسكندرية . كما اشتهرت بعض مسدن الوجه القبلي ولا سيما البهنسا بصناعة هده المنسوجات ، أما المسوجات الحريرية فكانت اهم مراكز صناعتها الاسكندرية ودبيق . وازدهرت صناعة النسيج أيضا في أخميم وأسيوط ، واشتغل الرهبان بصناعة النسيج وأتقنها الكثير منهم (٢٧٢) ،

وكانت مصر ، تصدر كثيراً من الأقهشة النفيسة الى بيزنطسة وبصفة خاصة الى روما . كما كان كثير من الأقهشة يصدر الى الكنائس المسيحية (٢٧٣) . وقد حافظت المدن التى اشتهرت بصناعة المنسوجات في العصصر القبطى ، على وضعها في هدا الميدان في العصور الاسلامية وكانت أغلبية سكانها من القبط المحتفظين بدينهم المسيحى (٢٧٤) .

عنيت الحكومة الاسلامية في مصر بصناعة النسيج ، وقامت مصانع حكومية الى جانب المصانع الأهلية . ومع ذلك كسانت الحكومة تعنى عناية كبيرة بمراقبة المصانع الاهلية وتفرض عليها الضرائب المختلفة . وكسان أكثر العساملين ، حتى في المسسانع الحكومية ، في الفالب ، من القبط . ولم تطبع صناعة النسيج بطابع اسلامي ظاهر الا في العصر الفاطمي ساواخر القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) سحين شارك المسلمسون القبسط بنصيب كبير في هذه الصناعة ، بعد أن كان أغلب النساجين مسن

القبط المحتفظين بدينهم في القرون الثلاثسة الأولى للاسلام في مصر (٢٧٥) .

وكان صناع النسيج في مصر ، يعنون بزخرفة منسوجاتها ويميلون في هذه الزخرفة الى الموضوعات الهندسية والنباتية . واصبحت الزخارف الآدمية والحيوانية محورة عن الطبيعة الى حد كبير منذ القرن الخامس الميلادي ، ولذلك لم يجد القبط صعوبة في ارضاء ذوق الفاتحين العرب ، الذين كانوا يكرهون تصوير الانسان والحيوان في الزخرفة ، وقد احتفظ القبط مدة طويلة في العصر الاسلامي ، ببعض الموضوعات الزخرفية التي كان الرومان قد نقلوها عن الفرسي ، كالدوائر المتماسة ، المنعزلة ، وكالحيوانين المتقابلين ، أو الذي يولى كل منهما الآخر ظهره ، وتفصلهما شجرة الحياة المقدسة ، أو شجرة الخلد Homa التي نلمسها كثيرا في الزخارف الايرانية ، ويمكن القول بصفة عامة ، انه حين أصبحت زخارف المنسوجات وصناعتها السلامية في العصر الفاطمي لم تخلل زخارفها مها يدل على بعض العلاقة بماضيها (٢٧٦) .

وهكذا نجد أن زخارف الاقهشدة المصريدة في العصور الاسلامية قد مرت بمرحلة انتقال من الطراز القبطى في القدر السابع الميلادي ( الأول الهجري ) الى الطراز الاسلامي البحت في القرن التاسع الميلادي ( أواخر الثالث الهجري ) . ويمكننا القول بصفة عامة ، إن الاقهشة ذات الزخارف القبطية الصريحة ، كانت تنسج بمصر بين القرنين السادس والثامن الميلاديين ومهما كان الأمر ، فإن الزخارف في هذه الاقهشة ، كانت تتميز بضعف في التأليف وتوزيع غير منظم في الرسوم ويبدو فيها ضعف الذوق واهمال في الأوضاع ، وتدهور في الزخارف ( شكل رقم ا ، ٢ ، والتطرف ( شكل رقم ا ، ٢ ، والتطرف و النبراق ، وبالتطرف

في تحوير الاشكال الزخرنية ، بدلا من الاتزان والتناسب التقليديين في الزخارف التي سادت بين الاقهشة المصرية من قبل ، وكسان الغالب على الملابس في هذه المرحلة أن تضاف اليها القطع ذات الزخارف فأصبح السائد نسج الأجزاء المزخرفة على انفراد ، ثم ضمها بعد ذلك الى الثياب (٢٧٧ ، ٢٧٨) .

وكما عنى الولاة والأمراء المسلمون في مصر بصناعة النسيج وتقدمها ، عنى ايضاً الخلفاء الفاطميون ، وأولوا هذه الصناعة كثيرا من اهتمامهم وعنايتهم ، وعملوا على تشجيع الصناع بمختلف الوسائل المكنة ، ولعل ذلك راجع لشدة حاجة هؤلاء الخلفاء الى كميات هائلة من الاقمشة المتنوعة لأنفسهم ، ولرجال بلاطهم ، ولعمل الكسوة الشريفة ، الى جانب ما هو ضرورى للخلع التى كانوا يمنحونها لأتباعهم ورجال حكومتهم في كثير من المناسبات ، وكان يقوم بالعبء الأكبر في هذه الصناعة في هذا العصر أيضا التبط ، فقد استمرت مراكز صناعة النسيج في المدن التي اشتهرت بها من قبل ، والتي يكثر سكني القبط فيها (٢٧٩) ،

وتجدر بنا الاشارة الى مراكسز صناعة النسيج بشىء مسن التنصيل ؛ حتى نتبين دور القبط في هذه الصناعة والى أى مسدى كان القبط يتركزون في مراكز هذه الصناعة . وقد انتشرت مراكز صناعة النسيج في الوجهين البحرى والقبلى . وكان من بين مراكز هذه الصناعة في الوجه البحرى مدينة الاسكندرية ، ويشيد بعض المؤرخين بالثياب المصنوعة بالاسكندرية ، ويذكر انه لا نظير لها وانها تحمل الى مختلف الأقطار والبلدان ، وأن الاقهشة المصنوعة بها من الكتان وتسمى الشرب وتباع كل زنة درهم منها بدرهسم فضة ١٠٨١ ونتن نرى أن القائمين بهذه الصناعة غالبا كانوا من القبا ، اذ كان سكناهم يكثر لهذه المدينة حيث مقر البطركية في بدابة الأمر .

أما مدينة تنيس فكانت أشهر مراكز صناعة المنسوجات الكتانية بصفة عامة واكثر سكانها من القبط ، فكان يسكنها في عصر الخليفة العباسى المأمون — أى في القرن الثالث الهجرى ، المتاسع الميلادى — حوالى ثلاثين الف قبطى (٢٨١) ، ولم يكسن المهم عمل سوى صناعة النسيج ، ويبدو أن هذه الصناعة كانت تتم في بداية الأمر في دور القبط ، وأنه لم يكن لها مصانع خاصة في ذلك العصر ، وكان نساء القبط يشاركن الرجال في هذه الصناعة ، فيقمن بفزل الكتان ، ثم يقوم الرجال بنسجه ، وكانوا يبيعون منسوجاتهم لتجار الاقمشة أولا بأول ، وكان هؤلاء بدورهم يبيعون لهم أجرهم كل يوم ، وكان هذا الأجر لا يتعدى نصف يدفعون لهم أجرهم كل يوم ، وكان هذا الأجر لا يتعدى نصف درهم كل يوم مما لا يفي بثمن الخبز اللازم لحياتهم اليومية ، كما أن هؤلاء الصناع القبط لم يكن في امكانهم بيع منسوجاتهم الالسماسرة تعينهم المكومة (٢٨٢) .

وتشير بعض المصادر التاريخية الى شهرة مدينة تنيس في هذه الصناعة وان اكثر اهلها كانوا يعملون في صناعة الثياب . وان هذه المدينة قد اشتهرت بنسج أنواع متعددة من الاقمشة . فكان يصنع بها الثياب الشرب (٢٨٣) التي لا يوجد لها نظير في أي مكان آخر وليس أدل على شهرة مدينة تنيس في صناعة النسيج من أنه كان يعمل بها ثياب خاصة بالخليفة تسمى البدنة لا يدخل فيها من الغزل سداة ولحمة (٢٨٤) غسير أوقيتين ، وينسج باقيه يالذهب . وكان كل ذلك يتم بصناعة محكمة ، دتيقة لا تحستاج يعدها الى نوع من الحياكة . وتبلغ قيمة مثل هذا الثوب ألف دينار « وليس في الدنيا طراز ثوب كتان ، يبلغ الثوب منه ، وهو دينار « وليس في الدنيا طراز ثوب كتان ، يبلغ الثوب منه ، وهو مساذج بغير ذهب مائة دينار ، غير ثياب تنيس ودمياط » (٢٨٥) .

والى جانب هذه الثياب كان القبط يصنعون فى تنيس ، ثيابا رقيقة مهلهلة النسيج كأنها المنخل (٢٨٦) . وتسمى هذه الثياب

" القصب " وكان هذا النوع من القماش يلون ولا يصنع الملون منه الا بتنيس ويستخدم في عمل عمائم للرجال ، وبعض أنسواغ الملابس الخاصة بالنساء . أما النسج الأبيض ، غير الملون مسن هذا النوع من القماش غكان يصنع بدميساط (٢٨٧) ، ويقسول المقدسي (٢٨٨) ، ان الثياب الملونة تكون من تنيس لا من دمياط. وقد تغنى بعض الأدباء في العصر الأموى بالاقمشة المصرية غسير الملونة ، غكان يقال ان الأقمشة المصرية كالغشساء على البيض ، الما اليمنية ، غهى كأزهار الربيع (٢٨٩) ،

وقد ظهر فى مدينة تنيس نوع جديد من النسيج فى القسرن الخامس الهجرى ، يقال له البوقلمون ( أبو قلمون ) وهو قمساش يظهر لمن يراه فى الوان متقلبة حسب ساعات النهار ، ويصنسع بمدينة تنيس دون غيرها من المدن الصناعية ، وكان هذا النوع من الثياب يحمل الى بلاد المشرق والمغرب (٢٩٠) ، وكان الصناع القبط فى مدينة تنيس يقومون بعمل استار هوادج الجمال ولبود سروج الخيل الخاصة بالخليفة الفاطمى من نسيسج البوقلمسون الذكور (٢٩١) .

وقد وصف اليعقوبي (٢٩٢) مدينة تنيس فقال: « مدينية قديمة ، تعمل بها الثياب الرفيعة الصفاف ، والرقاق مسن الدبيقي والقصب والبرود ، والمخمل والوشي ، واصناف الثياب ، وقد أعجب الرحالة ناصر خسرو ( في القرن الخامس الهجري ، الحادي عشر الميلادي ) بمهارة صناع النسيج في مدينة تنيس ، وارتفاع قيمة ما ينسجونه من الثياب ، وكانت الضرائب ثقيلة على هذه الصناعة ، وكان يدخل خزانة الخليفة من مدينة تنيس يوميا الف دينار ذهب ، يقوم بجبايتها شخص واحد دون أن يرفض أحد دفع ما عليه من الضرائب ، أو يلزم أحد بأكثر مما يستحق أن يفرض ما عليه من الضرائب ، أو يلزم أحد بأكثر مما يستحق أن يفرض

عليه . كما أن هذا الرحالة لاحظ أن العمال التاغين بصناعة القصب والبوقلمون في المصانع الحكومية كانوا يتقاضون أجورا طيبة ، ولم يكن ديوان الخليفة يظلمهم ، ويقول : « وما ينسج للسلطان بسن القصب والبوقلمون ، يدفع ثمنه كاملا ، بحيث يعمل الصناع برضاهم للسلطان ، لا كما في البلاد الأخرى حيث يفرض الديوان، والسلطان السخرة على الصناع » (٢٩٣) .

وندن نرى ان هذه الحالة تختلف عما كان عليه صناع النسيج في هذه المدينة في خلافة المأمون العباسى ، ويدلنا ذلك على مدى اهتمام الحكومة الاسلامية آنذاك بتحسين أحوال هؤلاء الصناع ، ورفع أجورهم ، حتى يضمنوا جودة الصناعة ، وكثرة الانتاج ، وليس ذلك بجديد على الخلفاء الفاطميين الذين اظهروا تسامحا عظيما مع أهل الذمة ، وخاصة القبط على اختلاف طبقاتهم والذين كان من بينهم هؤلاء الصناع .

ومن المراكز المشهورة في مصر الاسلامية بصناعة النسيج أيضاً دمياط وهي تقترب من شهرة تنيس ، اذ يوجد فيها « أحذق الصناع ، وأرفع أنواع البز » (٢٩٤) وتصنع بدمياط أنواع عديدة من المنسوجات منها الثياب الصفاف الدبيقية ، والثياب الشرب ، والقصب من كل فن . وهذه الثياب جميعها لا يعمل منها في دمياط الا الألوان البيضاء (٢٩٥) . كما يعمل بدمياط الفرش القلموني من كل لون ، المعلم والمطرز ، ومناشف الأبدان والأرجل (٢٩٦) .

ويبدو أنه كان هناك أماكن خاصة ، يقوم فيها الصناع القبط ، بعمل الثياب الشرب في دمياط ، ولم تكن في الغالب ، ملكا لهم ، بل كان يستأجرها صناع هذا النوع من النسيج ، تقول بعض المصادر : « ومن طريف أمر دمياط في قبليتها على الخليج ،

مستعمل غيه غرف ، تعرف بالمعامل ، يستأجرها الحاكة لعمسل ثياب الشرب ، غلا تكاد تنجب الابها، غان عمل بها ثوب وبقى منه شبر ، ونقل الى غير هذه المعامل ، علم بذلك السمسار المبتساع للثوب فينتقص من ثمنه ، لاختلاف جوهر الثوب عليه » (٢٩٧) .

وعن تقدم صناعة النسيج بتنيس ودمياط ، ومهارة القبط غيهما في هذا الميدان ، يقول أبن حوقل (٢٩٨) : « وفيهما يتخذ ويعمل رغيع الكتان ، وثياب الشرب ، والدبيقى ، والمصبغسات ومن الحلل التنيسية ، التي ليس في جميع الأرض ما يدانيها في القيمة والحسن ، والنفمة والترف والرقة والدقة ، وربما بلغت الحلسة من ثيابها مائتي دينار ، اذا كان فيها ذهب ، وقد يبلغ ما لا ذهب فيه منها مائة دينار ، وزائدا وناقصا ، وجميع ما يعمل بها من الكتان • فربما بلغ مثقال غزل من غزولها دنانير • وان كانت شطا ودبتوا (٢٩٩) ودميرة وتونة وما قاربها بتلك الجزائر يعمل بها الرفيع من هذه الأجناس ، غليس ذلك بمقارب للتنيسي والدمياطي والشطوى • مما كان الحمل على عهدنا يبلغ من عشرين ألف دينار الى ثلاثين الف دينار لجهاز العراق ، فانقطع بالمفاربة ، وخص بقطعه اللعين ، أبو الفرج بن كلس وزير العزيز ، مانه استأصل ذلك بالنوائب والكلف والمغارم والسخر الدائمة للصناع حتى جعل جزية على جميع الداخلين أو الخارجين من تنيس ودمياط ، وفرض عليهم ضرائب باهظة ؛ حتى يضطرهم الى التزام أوامره » .

ويقول ياقوت الحموى (٣٠٠) ، الذى عاش فى القرن السابع البجرى عن الصناع القائمين بصناعة النسيج فى تنيس ودهياط : « إن الحاكة بها الذين يعملون هذه الثياب الرفيعة ، قبط من سفلة الناس ، وأوضعهم ، وأخسهم مطعما ومشربا . وأكثر أكلهم السمك الملح والطرى . . وأكثرهم يأكل ولا يغسل يده ، شم يعود الى

تلك الثياب الرفيعة الجليلة القدر ، فيبطش بها ، ويعمل في غزولها ، ثم ينقطع الثوب ، فلا يشك مقلبه للابتياع انه قد بخر بالند » ويدلنا هذا النص على أن القبط كانوا في مصر الاسلامية وحتى نهاية العصر الفاطمى ، هم القائمين بصناعة النسيج ، وخاصة في تنيس ودمياط . كما يدلنا على مدى دقة هذه الصناعة في هذه المراكر ، ومهارة القبط القائمين بها ، لدرجة أنهم بالرغم من عدم اهتمامهم بنظافة أنفسهم ، فأن منسوجاتهم تجد رواجا عظيما ، ولا يعتقد أحد أن صناعها ، أمرهم هكذا كما جاء في رواية ياقوت الحموى ،

واشتهر من مراكز صناعة النسيج ايضا في مصر الاسلامية ، بعض القرى المجاورة لمدينتي تنيس ودمياط ، نذكر منبا شطا ، ويسكنها كثير من القبط واليها تنسب الثياب الشطوية من البز (۲۰۱) ودبيق وينسب اليها الثياب المثقلة ، والعمائم الشرب الملونة والدبيقي المذهب ، كما كانت العمائم الشرب المذهبة ، تتم صناعتها بهذه المدينة ويبلغ طول كل عمامة مائة ذراع ، وغيبا رقمات (۳۰۲)منسوجة بالذهب ، وتصل قيمة العمامة من الذهب خمسمائة دينار سوى الحرير والغزل ، ويبدو ان صناعة هذه العمائم ، ظهرت لأول مرة في عصر الخلفاء الفاط من ، وبصفة خاصة في عهد الخليفة العزيز بالله (۳۰۳) ، ومن القرى المشهورة بصناعة النسيج أيضا تونة ، ويعمل بها طراز تنيس (۳۰۶) .

وكانت كسوة الكعبة في كثير من الأحيان ، تعمل في هذه المراكز الصناعية المختلفة ، ويقوم بصناعتها ، ونقشها الصناع من القبط ، وقد رأى الفاكهي \_ أحد الكتاب الذين اعتمد عليهم المقريزي في كتابه الخطط \_ كسوة من قباطي مصر مصنوعة في عهد المهدى العباسي مكتوبا عليها « بسم الله ، بركة من الله ، ما أمر به عبد الله المهدى ، محمد أمير المؤمنين ، أصلحه الله ، محمد بن

سليمان . أن يصنع في طراز تنيس كسوة الكعبة على يد الخطاب الين مسلية . عامله سنة تسع وخمسين ومائة » ويشير أيضا الى كسوة أخرى في عبد هذا الخليفة نفسه ومكتوب عليها : « بسم الله وركة من الله . لعبد الله المهدى محمد أمير المؤمنين ، أطال الله يقاءد مها أمر به اسماعيل بن أبراهيم ، أن يصنع في طراز تنيس على ين الحاكم بن عبيدة ، سنة اثنين وستين ومائة » وفي عهد الخليفة انعباسي ، هارون الرشيد ، عملت كسوة للكعبة في كل من توتة وشطا . يقول الفاكني : « ورايت كسوة لهارون الرشيد من قباطي مصر ، مكتوبا عليها : « بسم الله ، بركة من الله ، للخليفة الرشيد عبد الله ، هارون ، أمير المؤمنين أكرمه الله مما أمر ينه المفضل بن الربيع أن يعمل في طراز تونسة سنسة تسعين

أما الكسوة التي صنعت في شيطا ، فكان مكتوبا عليها « بسم الله ، بركة من الله ، لعبد الله هارون ، أمير المؤمنين ، اطال الله بقاءه ، مما أمر به الفضل بن الربيع ، مولى أمير المؤمنين بصفته في طراز شطا ، كسوة الكعبة ، سنة واحد وتسعين ومائة ، ٢٠٦١ .

يذكر الفاكبى أيضا ، انه رأى كسوة للكعبة مسن قباطلى مصر ، وقد كتب عليها « ما أمر به السرى بن الحكم ، وعبد العزيز ابن الوزير الجروى ، بأمر الفضل بن سله ذى الرياستين ، وطاهر بن الحسين سنة سبع وتسعين ومائة » ويضيف الى ذلك انه وجد فى وسط هذه الكسوة شقة من قباطى مصر ، كتب عليها أيضا ، بخط دقيق أسود أن ذلك ما أمر به الخليفة المأمون سنسة مستة ومائين ، والواقع أن عمل كسوة للكعبة بالمسانع المصرية قد استمر ، حتى العصر الفاطمى فقد حدث فى سنة ٣٨٤ ه ، أن

ارسل من تنيس كسوتان للكعبة » (٣٠٧) ونحن نرجح انه لا بد أن الصناع القبط قد شاركوا بنصيب كبير في عمل جميسع هذه الكسوات على مر العصور المختلفة ، وخاصة انه قد استمر لهم النصيب الأكبر في صناعة المنسوجات في مصر الاسلامية .

ونجد الى جانب ذلك أن هذه المراكز الصناعية ــ المتقدمــة الذكر ــ كان يصنع بها ثياب للخلفاء ،وكان يشارك القبط أيضا في عملها ، في مختلف العصور ، وقد عثر على قطع منسوجات صنعت في طراز تنيس سنة ١٦٢ هـ ، وكتب عليها «بسم الله ، بركــة من الله لعبد الله المهدى محمد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه مما أمر به اسماعيل بن ابراهيم ، أن يصنع في طراز تنيس على يد الحاكم بن عبيدة سنة اثنين وستين ومائة » (٣٠٨) وهناك قطعة أخسرى صنعت في طراز تونة سنة مائة وتسعين لهارون الرشيد (٣٠٩) ،

وقد وجد أيضا قطعة نسيج صنعت بطراز العامة (٣١١) بمصر للخليفة الأمين ، وليس عليها تاريخ صناعتها (٣١٢) ، وقطعة أخرى صنعت للخليفة المأمون في سنة ٢٠٦ هـ (٣١٣) . كما صنع لنفس هذا الخليفة في طراز الخاصة قطعة نسيج أخرى في سنة ٢١٦ هـ (٣١٤) . وهذه القطعة محفوظة في دار الآثار العربية ، ومكتوب عليها «بركة من الله لعبد الله ، الامام المأمون أمير المؤمنين أعزه الله ، مما عمل في طراز الخاصة سنة ستة عشر ومائتين » (٣١٥) .

كما صنعت قطعة نسيج للخليفة العباسى ، المستعين بالله في سنة ٢٥٣ هـ (٣١٦) . وهكذا نرى أن الخلفاء كانوا يعتمدون في عصر الولاة في عمل ملابسهم الخاصة على بعض أقمشة

تنيس ودمياط وما يجاورهما من مراكز صناعة النشيج في مصر عد تلك الاقمشة التي شاركت الأيدى القبطية في نسجها ، واتقنت صناعتها ، واشتهرت باسم قباطى نسبة اليهم .

وقد استمر امراء مصر ، في عهد الدول المستقلة ، يسرحون بنسج بعض الثياب للخلفاء العباسيين أيضا في مصانع تنيس ودمياط وغيرهما ، وذلك واضح في عهد الأمراء الطولونيين والاخشيديين ، وكانت تسجل على هذه الثياب اسماء الخلفاء الذين أعدت لهسم الثياب وأيضا اسماء الأمراء الذين أمروا بصنعها (٣١٧) ،

والى جانب مراكز صناعة النسيج السالفة الذكر ، نجسد مراكز نسيج أخرى ، تشتهر بالمنسوجات المتنوعة . نذكر من هذه المراكز مدينة الأشمونين ، وكان يصنع بها فرش القرمز الذى يشبه الى حد كبير الفرش الأرمنى (٣١٨) . كما كان يصنع بهذه المدينة ، بعض المنسوجات الكتانية التى تصدر الى مختلف الاقاليم المصرية وغيرها من البلاد (٣١٩) .

واشتهرت أيضا مدينة أخميم بنوع خاص من نسيج الكتان المعمول شنة ومناديل ، ترسل الى اقاليم مصر والحجاز وغيرها (٣٢٠) . وكانت تقوم فى أخميم أيضا صناعة المنسوجات الحريرية ، إذ يوجد فى المتحف البريطانى قطع منسوجات حريرية من أخميم ويرجع تاريخها الى نهاية عصر الولاة وعسصر السدول المستقلة . ويتجلى فى هذه القطع الميزات القبطية والعربية . والحقيقة التى لا يمكن تجاهلها أن زخارف المنسوجات المصريسة

بين الفتح العربى ، وقيام الدولة الفاطمية كانت لا تزال محتفظة بقسط وافر من روح الزخارف فى المنسوجات القبطية وتعتبر عصر انتقال بين الطراز القبطى والمنسوجات ذات الزخارف الاسلامية الخالصة فى العصر الفاطمى (٣٢١) .

ومن مراكز صناعة النسيج في مصر الاسلامية أيضا مدينسة البهنسا وكان ينسج بها الصوف والقطن . وكانت العادة الجارية انه اذا صنع بها نسيج من الصوف أو القطن كتب عليه اسم المتخذ له . واستهرت تلك العادة جيلا بعد جيل . وكان يعمل بها الستور البهنسية وأيضا المطرز والمقاطع السلطانية والمضارب السكبار ، والثياب المحبرة والانماط وأيضا نسيج الكتان الرغيع » (٣٢٢) .

ويقول ابن حوقل (٣٢٣) عن اهمية البهنسا في صناعسة النسيج: «المعمول بها الستور والاستبرقات (٣٢٤) ... والخيام والاحلة والستائر ، والبسط والمضارب ، والفساطيط العظمام بالصوف والكتان ، بأصباغ لا تستحيل وألوان تثبت فيها من صورة البقة الى الفيل ، ولم يزل لأصحاب الطرز من خدم السلطان بها ، الخلفاء والامناء ، وللتجار من أقطار الأرض في استعمال أغراضهم بها ، من الستور الطوال الثمينة التي تطول الستر من ثلاثين ذراعا الى ما زاد ونقص ، مها قيمة الزوج منها ثلاثمائة دينار ، وناقص وزائد » .

ونستخلص من هذا الوصف لمنسوجات البهنسا ، ان هذه المدينة كانت تنفرد بصناعة بعض المنسوجات القطنية والصوفية ، التي لا يشاركها في عملها مركز صناعي آخر ، وان صناع هذه المدينة كانوا يعنون بزخرفة هذه المنسوجات بصور الحيوانسات الضغيرة والكبيرة الحجم ، ومن ثم كانت مقصدا للتجار المصريين

وغير المصريين ، وخاصة للحصول على الستائر التي اشتهرت بطولها العظيم وارتفاع قيمة اثمانها .

وبالقرب من مدينة البهنسا يوجد مركز آخر لصناعة النسيج حيث مدينة القيس و وتصنع بها الثياب الصوغية وأكسية المرعز (٣٢٥) وكان لهذا النوع من النسيج شهرة عظيمة تصل الى بلاد العراق وتذكر بعض الروايات التاريخية وان الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان لما تقدمت به السن وكان لا يشعسر بالدفء وغاشار عليه البعض بارتداء الاكسية التى تصنع بمصر في مدينة القيس من صوفها المرعز العسلى المصبوغ فصنع له في القيس عدة اكسية (٣٢٦).

ويقول اليعقوبى (٣٢٧) عن مدينة القيس ، انه كان يعمل بها « الثياب القيسية والأكسية الصوف الجياد » . ونلاحظ أن نسبة الثياب الى مراكز صناعتها كان شائعا في مصر الاسلامية فكان يقال مثلا ، الثياب القيسية ، والثياب الشطوية ، والثياب الدبيقية ، وهكذا .

وكانت الفيوم ، أيضا ، من مراكز صناعة النسيج في ذلك العصر . ونلاحظ تعدد الاديرة بها ، ومن ثم يكثر عدد القبط بها . ويذكر بعض علماء الآثار أن هناك قطع نسيج تنسب صناعتها الى الفيوم ، ويرجع تاريخها الى القرون الثالث والرابع والخامس الهجرى ( التاسع والعاشر ، والحادى عشر الميلادى ) ، وقد عرف اقليم الفيوم ، ببعض المنتجات البعيدة ، في الغالب ، عن عرف الرقة ، ودقة الصناعة ، وجمال الذوق ، كما عرف عن صناع هذا الاقليم انهم كانوا ينسجون في الاقمشة أشرطة ليس في زخارفها شيء اسلامي ، اللهم الا الكتابة بخط كوفي غريب الشكل فتصاعد شيء اسلامي ، اللهم الا الكتابة بخط كوفي غريب الشكل فتصاعد

غيه سيقان الحروف على شكل مدرج · ولا غرو فهم أقرب الصناع الى الأساليب القبطية القديمة · وفي الغالب كانت هذه المنسوجات من الصوف ، أو مزيج من الكتان والصوف (٣٢٨) ·

ومن مراكز صناعة النسيج ايضا ، وخاصة المنسوجات الصوفية ، مدينة أسيوط التى اشتهرت بصناعة العمائم من صوف الخراف التى لا مثيل لها فى العالم ، وغيرها من نسيج الصوف الدقيق الذى يصدر الى بلاد المشرق والمغرب ، ويسمى الصوف المصرى . والواقع أن المنسوجات الصوفيسة جميعها من بسلاد الصعيد الأعلى ، ويذكر الرحالة ناصر خسرو ، انه شاهد فى مدينة أسيوط غوطة من صوف الغنم لم ير مثلها فى أى بلد آخر ، وانها علفت درجة من الدقة والرقة بحيث يحسب من يراها انها قصد صنعت من الحرير (٣٢٩) .

كانت الحكومة الاسلامية في مصر ــ في الغالب ــ طوال هذا العصر (منذ الفتح العربي لمصر حتى نهاية العصر الفاطمي) تراقب مباعة النسيج ، والقائمين بها في مختلف المدن مراقبة شديدة . ويبدو انها غرضت ضرائب عديدة على هذه الصناعة ، كما يتضح لنا مما ذكره المقدسي (٣٣٠) الذي عاش في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي ) ، اذ نراه يقول : « واما الضرائب غثقيلة وخاصة بتنيس ودمياط ، وعلى ساحل النيل ، وأما ثياب الشطوية غلا يمكن للقبطي أن ينسج شيئا منها الا بعد ما يختم عليها بختم السطان ، ولا تباع الا على يد سماسرة قد عقدت عليهم ، وصاحب السلطان يثبت ما يباع في جريدته ، ثم تحمل الى من يطويها ، ثم الى من يشدها بالقش ، ثم الى من يشدها وكل واحد منهم له رسم يأخذه ، ثم على باب الفرضة يؤخذ أيضا وكل واحد منهم له رسم يأخذه ، ثم على باب الفرضة يؤخذ أيضا

شيء، وكل واحد يكتب على السفط علامته ثم تفتش المراكب عند التلاعبا .. رأيت بساحل تنيس ضرائبيا جالسا ، وقيل قبالسة هذا الموضع في كل يوم ألف دينار . ومثله .. على ساحل البحر بالصعيد ، وساحل الاسكندرية وبالاسكندرية أيضا على سراكب الفرب ، وبالفرما على مراكب الشام ويؤخذ بالقلزم من كل حمل درهم » .

ومن بين الصناعات والفنون ، التي ساهم القبط فيها خاصة بدور كبير صناعة البناء وفن العمارة ، وتشهد لهم آثارهم في مختلف العصور بذلك . ومما لا شك فيه انهم قد قاموا بدور عظيم في هذا الميدان ، في مصر الاسلامية . ويمكننا أن نقول أن البنائين القبط قد قاموا بالبناء والتعمير في العواصيم الاسلامية في مصر الفيطائع ، القاهرة ) .

ونلاحظ ذلك بصفة خاصة فى القرون الأولى للعصر الاسلامى فى مصر ، ولا نستبعد أن يكون القبط هم الذين قاموا وحدهم ، ببناء عمائر الفسطاط ، دون مشاركة العرب المسلمين لهم ، الذين كانوا عند استقرارهم فى مصر لا يشغلهم الا أمسور السياسسة والحكم والحرب ،

ثم اعتمدوا على المصريين سكان البلاد ، في اقامة مبانيهم المختلفة من القصدور والدور والحمامات والأسواق ، بل المساجد ايضا .

كما أننا نرجح أنهم قد ساهموا بقسط وافر فى بناء وتعمسير مدينة حلوان لعبد العزيز بن مروان ، الذى كان يعطف عليهم كثيراً ، ويقرب اليه الكثير من كبار القبط ومقدميهم سوقد لمسنسا

ذلك بوضوح فى الفصل الثانى من الباب الأول - ولا بد أن يكون هؤلاء القبط قد شاركوا أيضا فى بناء العواصم الاسلامية الأخرى فى العصرين العباسى والفاطمى .

والواقع أن العهارة القبطية كانت متقدمة حين منح العرب مصر ، وقد نقل العرب من المعابد والكنائس القديمة كثيرا مسن الأعمدة والتيجان ، استخدموها في مساجدهم وبيوتهم ، كما يتجلى ذلك في وجود الأعهدة القبطية في جامع عمرو بن العاص (٣٣٢) ، وقد استمر تقدم العمارة وفن البناء في مصر الاسلامية ، نتيجة لما أقيم من مبان اسلامية الى جانب ما قسام به القبط أنفسهم من بناء الكنائس والأديرة الجديدة ، وتعمير القديم منها ، وكل ذلك كان يقوم به بناءون ومهندسون من القبط في الغالب ، وربما شارك المسلمون في هذا الميدان بعد انتشارهم في القرى والمدن المصرية ، واختلاطهم بالمصريين ، واندماجهم معهم ،

وقد نتج عن تقدم فن العمارة القبطية ، ومهارة البنائسين والمهندسين القبط ان تأثرت العمارة الاسلامية في مصر ، ببعض عناصر وخصائص العمارة عند القبط ، فيظن كثير من العلماء أن المحراب مأخوذ من « المنية » التي توجد في صدر الكنيسة الي جهة الشرق وأن مآذن الجوامع الاسلامية مأخوذة مسن ابراج الكنائس (٣٣٣) .

ويشير المرحوم الدكتور زكى محمد حسسن (٣٣٤) الى أن المؤرخين العرب انفسهم قد فطنوا الى أن المحراب متخذ من حنية الكنيسة ، وكتب بعض علمائهم فى هذا المعنى ، فألف السيوطى ، رسالة مهمة أسماها « أعلام الاريب بحدوث بدعة المحاريب » الى جانب أن عمر بن عبد العزيز ، حين أعاد بناء الجامع النبوى فى

المدينة ، عبد ببناء جزء منه الى معماريين من القبط ، فبنوا فيه أول. محراب مجوف في الاسلام .

وقد اتقن القبط استخدام القباب ، وخاصة في عصر ازدهار العمارة الاسلامية متأثرا بالطراز القبطى القديم بعض التأثير ، ومن الشائع ان القبط كانوا يميلون ـ كما ذكرنا ـ منذ القسرن الخامس الميلادي ـ الى الزخرفة بالفروع النباتية متوكسة اليهسود والزخارف المتشابكة Entrelacs وورق شوكسة اليهسود والزخارف المتشابكة وتزيين التجاويف بالزخارف المحارية الشكل وتزيين التجاويف بالزخارف المحارية الشكل النباتية والبندسية ، كما أخذوا عنهم طلاء المبانى بطبقسة مسن الجس (٣٣٥) . وقد ظهرت اليد القبطية واضحة في جامع احمد ابن خولون حيث الزخارف بالجبس في بواطن المعقود (٣٣٦) .

ويشير بعض مؤرخى مصر الاسلامية الى مساهمة القبط فى مجالات العمارة والبناء ، ونذكر من الأمثلة على ذلك ، قيام احسد المهندسين القبط ويسمى ابن كاتب الفرغانى ، ببناء مقياس النيل فى عهد الخليفة العباسى ، المتوكل ، ووالى مصر يزيد بن عبد الله فى سنة ٢٤٧ ه (٣٣٧) ، ونحن نرجح أن يكون المهندسون القبط هم الذين تولوا بناء المقاييس السابقة لهذا المقياس ، واللاحقة له أيضا ، وخاصة أن مقياس النيل من الخصائص التى انفردت بها مسر دون غيرها من البلدان الاسلامية ولذلك كان سكانها القبط هم أعلم الناس ببنائه وهندسته .

كما اعتمد احمد بن طولون ، على احد المهندسين القبط ، فى بناء عين ماء ، وأيضا فى بناء مسجده الجامع المشمهور باسم جامع احمد بن طولون ، وهو الجامع الذى تحير الأمير فى بنائه فى بادىء

الأمر ، اذ كان التقدير الأول أن هذا المسجد يحتاج الى ثلاثهائية عمود . وفي الوقت نفسه أصر الأمير أحمد بن طولون على الا يأخذ أعمدة الكنائس القديمة ـ كما كانت عادة بعض الولاة والأسراء المسلمين عند بنائهم للمساجد ـ فلما علم المهندس القبطى المذكور بذلك أعلن لابن طولون أنه يستطيع بناء مسجد له بدون أعمدة الا عمودى القبلة . فسر لذلك أحمد بن طولون وعهد الى هذا المهندس ببناء مسجده وأطلق له مائة الف دينار ، للنفقة منها على البناء . فقام المهندس القبطى ببناء المسجد ، خير قيام ، وبلغ به المغاية من حسن الشكل ، ودقة البناء ، وبديع الهيئة . فمنح الأمير الفاية من حسن الشكل ، ودقة البناء ، وبديع الهيئة . فمنح الأمير الحمد بن طولون ، هذا المهندس ، مكافأة مالية ، قسدرها عشرة آلاف دينار ، كما خلع عليه ، وأجرى له رزقا واسعا (٣٣٨) ، ومها لا شك فيه ، ان هذا المهندس القبطى قد استعان بكثير من العمال القبط في بناء العبن والجامع .

ولم تنته مشاركة القبط في العمارة والبناء للولاة والأسراء المسلمين عند هذا العصر . بل نجد أن الواضح من بعض المسادر التاريخية انهم استمروا على ذلك حتى العصر الفاطمى . اذ قام البناءون القبط بدور لا يستهان به في العمائر الفاطمية من قصور ودور ومساجد وبساتين وأسوار ، وغيرها ، ومما يذكر أن أحد القبط ويسمى يوحنا الراهب ، هو الذي اشرف على بناء سور القاهرة ، وأبوابها ، في عهد الخليفة المستنصر ، ووزيره أسير الجيوش بدر الجمالي (٣٣٩) .

ونذكر من الأمثلة على ذلك أيضا ، مهندس البناء يوسف المستحب بن مرقورة النصراني في عهد الخليفة الآمر ، ووزيره الأغضل بن أمير الجيوش . وقد أمضى هذا المهندس زمنا طويلا بالجزيرة لعمارة ما أمر به الأغضل الوزير ، من المستنزهات الجديدة

وادور المستجدة بجوار كنيسة ميخائيل المختارة ، وقد عرفت هذ البساتين باسم الروضة ، وقد احيطت جميعها بسوا حصين (٣٤٠) .

ولم تقتصر مساهمة القبط في العمائر والمباني الاسلامية علم مصر وحدها بل استخدمهم الولاة ، والخلفاء في غيير مصر مساولاة ، اذ تكشف لنا أوراق البردى التي عثر عليه في بداية القرن العشرين بكوم اشتوة (Kom-ash-Cau) على بعد ثلاثين ميلا من شمال سوهاج ــ وكلها في عهد قرة بر شريك ، وموجهة الى عامله على بلدة افروديتي ويسمى باسيل تكشف لنا ، أن والى مصر ، كان يطلب من عامله المذكور في بعضر الكانبات ارسال عدد من الرجال القبط للعمل في عمائر بيت المقدس ودمشق (١٤١) .

فهناك كتاب من قرة بن شريك ، الى صاحب كورة أشقو فراه فيه يحدد أجر أحد العمال القبط ، الذى سيرسل للعمل بجام دمشق لمدة ستة أشهر (٢٤٣) . وكتاب آخر لهذا الوالى ، يطلب فيه عددا من الرجال والعمال القبط المهرة ، للعمل فى بناء قصم الخليفة الأموى ، الوليد بن عبد الملك ، وهناك كتاب ثالث ، يطلب فيه أحد العمال ويحدد فيه أجرا ، للعمل لمدة ستة أشهر فى جام بيت المقدس ، وهناك كتاب رابع لهذا الوالى ، وفيه يحدد النفقات اللازمة لاربعين من مهرة العمال المصريين الذين استخدموا فى بنا جامع دمشق ، ويحدد فى كتاب آخر ، النفقة اللازمة للعمال المحريين المهرة الذين يعملون فى بناء جامع بيت المقدس ، وفى قصم الخليفة أيضا (٣٤٣) .

ويشير البلاذرى (٣٤٤) الى أن الخليفة الأموى الوليد بر عبد الملك ، كتب الى عامله على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز يأمره باعادة بناء المسجد النبوى ، وبعث اليه بمال وغسينساء ورخام ، وثمانين صانعا من القبط والرومان من أهل الشام ومسر ، وكان دلك في الواقع ، تقديرا لمهررة وكان دلك في البناء وغن العبارة ومن ثم كان الاعتماد على جهودهم ، في هذا الميدان في مصر وخارج مصر في الامصار الاسلامية الأخرى.

وكان من بين الصناعات الأخرى التى ازدهرت في بصر الاسلامية ، وشارك القبط فيها ، بدور كبير ، صناعة الورق بن البردى ، وهو نبات ينمو بكثرة في مصر ، وشهرة مصر في صناعة ورق البردى شهرة قديمة ، واستمرت هذه الصناعة منتعشبة وتجارتها مزدهرة حتى القرن السابع الميلادى (٣٤٥) ، وبعد دخول العرب مصر واستقرارهم بها ، واقامة الحكم الاسلامى فيها ، حافظ القبط على تقدم هذه الصناعة .

ویذکر ابن الفقیه (۳٤٦) ، الذی عاش فی القسرن الشالث الهجری ( التاسع المیلادی ) انه کان لاهل مصر القراطیس التی لا یشارکهم فیها احد ، ویحدد الیعقوبی (۳٤٧) اماکن صناعت هذه القراطیس الرئیسیة ، فیقول : ان هذه القراطیس کانت تصنع فی مدینة بورة بورة وهی حصن علی ساحل البحر من عمل دمیاط بوایضا فی مدینة اختیو ، علی ساحل البحر ، غربی فرع رشید ، ویقال لها وسیمة .

وقد بلغ من شهرة اوراق البردى ، وصناعتها في مصر ، ان استمرت البلاد المختلفة طوال استعمال هذا النوع من الورق في الكتابة تعتمد على مصر (٣٤٨) . ولكن تغير الوضع في القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ؛ اذ عطلت كواغيد سمرقند قراطيس مصر ، والجلود التي كان يستعملها الناس في الكتابة

عليها . وهذا النوع من الورق لا يوجد الا بسمرةند والصين وهو احسن ،ن ورق البردى ى احسابه وانعم واوفق في الكتسابة عليه . ١٠١٠ .

وتشير بعض المصادر • الى انتقال صناعة هذا الذوع سن الورق من الصين الى بغداد فى القرن الثانى الهجرى ( التاسن الميلادى ) • ومن بغداد انتقلت هذه الصناعة الى البلاد الاسلامية المخلفة ومنها مصر (٢٥٠) • ويذكر كراباتشيك Karabacek ان صناعة اعداد الورق الكنابة انتبت فى مصر ، بالاجمال حوالى منتصف انقرن الرابع الهجرى ( الماشر الميلادى ) فنجد الورق البردى المؤرخ ينتبى فى سنة ٣٢٣ ه (٩٣٥ م ) ، على حين ان الوردى المتوبة على الكاغد يبدأ تأريخها مند سنة ٣٠٠ ها ١٠٠٠) ، هم ١٠٠٠ ما ١٠٠

وعكذا نجد أن صناعة ورق البردى كانت مزدهرة في مصر كطوال عصر الولاة بل حتى قيام الدولة الإخشيدية ومما لا شكفيه أن القائمين بهذه الصناعة كانوا أيضا ، من القبط ، شأنها شأن كثير من الصناعات ، وتشير بعض المصادر الى انه حتى أواخر القرن الأول الهجرى (أوائل القرن الثامن الميلادى )كان الطابع الذي يطبع على الورق يشمل عبارة «الأب والابن وروح القدس»، ومع أن ذلك الطابع قد استبدل به بعد ذلك ما يتفق والدين الاسلامي ، الا أن الكتبة استمروا يرسمين علامة الصليب على ظهر أوراق الحكومة (٢٥٢) ، ونحن نرى أن ذلك راجع في الفالب الى أن التأمين بهذه الصناعة كانوا من القبط الى جانب أن معظم الكتاب ، بل يكاد يكون كلهم ، من القبط ، ومن ثم كانوا ميالين في أعمالهم .

ورث الفن القبطى ـ الى جانب ما تقدم ـ مهاره قدراء المصريين في صناعه الحشب ونقش الزخارف المتنوعة عليه . وند تطورت هذه الصناعة على يد النجارين الفبط الدين تأنروا بانفن البيزنطى ، فازدادت صناعتهم جمالا وزاد انتاجهم كنيرا . كما يتصبح لما ذلك من الاخشاب التي لا تزال باقيه في المساسس والاديره . والحقيقة انه لا بد ان القبط قد استمروا يقومون بهذه الصناعة في مصر الاسلامية . وقد اشتفل الرهبان خاصة بالنجاره، واتعنها الكنير منهم (١٥٦) ، وقد وصلت الينا قطع خنير عن سسبب كانت مستعمله في الابنيه أو قطع الاثاث ، واقدم هذه السطع يرجع الى القرنين الثاني والتالث الهجريين ( الثامن والتاسع الميلاديين ) ، وقد ظهرت في هذه القطع ، الاساليب القبطية في الصناعة (١٥٠١) .

ولا يبعد ان يكون العرب في مصر ، قد اقتبسوا شكل الكذير من قطع الاثات القبطية كالدواليب والموائد ، ولعلهم اخذوا عنهم أيضا الكرسي الذي يحمل عليه المصحف ، والذي يعرفه القبصط باسم منجليه ، اي كرسي الانجيل (٣٥٥) ، ومما لا شك فيه أن ذلك حده ماشيء من ان القبط كاموا هم القاتمين بهذه الصناعة ، ربه حني بعد مشاركة العرب المسلمين لهم في هذا الميدان ، استعرف هسم الساتذة لهم لقدم عهدهم بهذا المفن .

والدليل على ذلك ، ما وصل الينا من قطع خشبية ترجع الى عصر الانتقال بين الصناعة القبطية البحتة في القرن الأول الهجرى ( السابع الميلادى ) والصناعة الاسلامية في القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) . ونقوش هذه القطع مكونة من أوراق وعناقيد عنب ، وزخارف نباتية أخرى ، وغير ذلك من النقوش التى أمتاز بها الشرق الأدنى في العصر المسيحى ، وبعض هذه القطع لا يمكن التمييز بينها وبين القطع عملية الا بما عليها من كتابسات عربية ( ٢٥٦) ( لوحة رقم ٦ ) ،

ونستدل أيضا على مهارة القبط في هذا الميدان ، وقيامهم بالنصيب الأكبر من هذه الصناعة في مصر الاسلامية ، من بعض القطع الخشبية الموجودة بالمتحف القبطى ، وترجع الى عصور مختلفة ، وقد ظهر غيها التائر بالزخارف والنقوش الاسلامية التى توجد في آتار وجوامع المسلمين ، نذكر من هذه القطع قبة مذبح من الكنيسة المعلقة وعلى جزئها السفلى عقود وصلبان في فروع نباتية محنورة ، حفرا دقيقا ، تشبه كثيرا ، الزخارف الجصية في الدام الأزهر (٣٥٧) ،

وندن نرجح أنه لولا اشتراك القبط ، وقيامهم بدور كبير في هذا الميدان لما تشابهت آثارهم مع الآثار الاسلامية . ومنها أيضا ، حجاب هيكل كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة وهو غنى جدا بزخارنه ، التي كانت من أصدق الأمثلة على ازدهار فن الحفر على الخشب آنذاك ، وأصدق مثال على براعة الصناع القبط في ذلك الوقت ـ أي في العصر الفاطمي \_ وهناك أيضا حجاب كنيسة أبي سيفين (٣٥٨) ( لوحة رقم ٧ ) .

ونبغ القبط أيضا في صناعة الفخار حتى القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) وانتشرت منتجاتهم من الفخار كوساد استعمالها ، لدرجة أن البائعين في ذلك العصر كانوا يبيعون سلعهم في أوان من الفخار ، أو من الزجاج ، ويضم قسم الفخار بالمتحف القبطى مجموعة عديدة من الأواني الفخارية ، على اختلاف أنواعها واحجامها ، ومن بينها أواني حفظ الدهون ، والعطور والكحل ، وغير ذلك ، وتظهر أعمال البحث والتنقيب عن الآثار في انقاض الأديرة القديمة في مصر العليا ، ذله كانت توجد مصانع خاصة بذلك في هذه الاقاليم ، ولا بد انه كان هناك فئة من الصناع المهرة في صناعة الفخار ، وغالبا كانوا من طبقة الرهبان الفديم (٣٥٩) ( شكل رقم ٨ ) .

أما صناعة الزجاج فقد احتفظ القبط فيها ، بأساليب المصريين القدماء وظلوا يقومون بهذه الصناعة بعد الفتح العسربي لمصر فشانها شان غيرها من الصناعات (٣٦٠) ، وكانت أهم مراكسز صناعة الزجاج في الفسطاط ، والفيوم ، والاشمونين ، والنبيخ عبادة (انطونيوبولس) ، والاسكندرية (٣٦١) .

وكانت الكنائس يستعمل نيها أدوات من الزجاج ، أثناء القيام بالطقوس الدينيه مند منتصف المترن النامن الميلادى ، ( أواخر القرن الاول الهجرى) بدلا من الأوانى والادوات الذهبية والفضية. ويظهر من اعمال البحث والتنقيب ان هذه الصناعة التى قام القبط فيها بالنصيب الاخبر عد ازدهرت في امادن الاديره الجنوبيه في اعلام الصعيد ، ويوجد بالمتحف القبطى مجموعة كؤوس زجاجية ترجع المي القرن السابع الميلادى ، وما بعده (٢٦٢) ، دون مشاركة العرب لهم طوال القرن الأول للاسلام في مصر (٣٦٣) ، ونسرى بالرغم من ذلك انه لا بد أن القبط ظلوا يقومون بقسط كبير في هذا الميدان ، بعد ذلك ، حتى بلغ الأمر أن المسلمين نقلوا عنهم بعض الميدان ، بعد ذلك ، حتى بلغ الأمر أن المسلمين نقلوا عنهم بعض وخاصة الشمعدانات التى كانوا يستخدمونها كالمسارج وغيرها ، وخاصة الشمعدانات التى تتكون من قاعدة تقوم على ثلاث أرجل وعليها عمود يستند عليه قرص نحاس وتثبت غوقه المسارج (٢٦٤).

كان أهم ما برع في صناعته القبط ، وخاصة من البرونز . أباريق المياه وتسمى أكوامانيل وكان أكثر استعمالها في الكنائس . وكانت هذه الأباريق تتخذ أشكال الأسد ، والديك ، والكلب والحصان ، والوعل ، والعقاب . والى جانب هذه الأباريق ، كان القبط يصنعون المباخر المعدنية ، وتكون في المغالب \_ على أشكال الطيور والمعروف أن المباخر من الادوات الضرورية في طقوس القداس ، والزواج والدنن في الكنيسة القبطية (٣٦٥) .

والواتع أن نماذج الادوات المعدنية والمباخر التي كشفت في حفائر الفسطاط وترجع الى المعصور السابقة لمصصر الدولسة الفاطهية ، لا تختلف كتيرا ، عما كان معروفا في مصر قبيل الفتح العربي ، عتى إن التمييز بينها وبين منتجات العصر القبطي ليس كبيرا لي كنير من الأحيان ، وقد ساهم القبط بنصيب كبير في ازدهار عذه الصناعة في العصر الفاطمي وتتلهذ المسلمون على ايديهم ، وقلد حجد اختلافا كبيرا بين التحف القبطية والتحف الاسلاميسة القبطية في العائد في الأنار المائة صليب أو نص قبطي الي زخرنتها ، ومن الآنار التبطية في منافقة والمربوء ألمائية والمربوء أيضا أيفسا قسدران ، من النحساس وباغر ، وقبة ترتكز على أربعة أعيدة على كل منها صليب ، فرغ وعلى دائرة القبة والصلبان نصوص تبطية باسم الصائح وترجع أيضاً الى القرن الماشر الميلادي (١٣٦٦) ،

وقد اشتهر قبط الفيوم بالصناعات المعدنية ، وخاصة سناعة الإدوات الكبيرة الحجم من النحاس والبرونز ، فقد كشفت أعمال البحث والتنتيب عن الآثار في مناطق الفيوم على عرشس برونسزى للبطرك ، وله قبة تحملها أربعة حوامل ، تعلوها الصلبان ، وقسد كتب عليها نصوص قبطية ، تتضمن اسم الصانع ، وتاريخ صناعته ، ويرجع الى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) كما بسرع النانون التبط في هذا الإقليم في تطعيم الأبواب الخشيية بمعسدن البرونز (٣٦٧) .

اشتهار القبط الى جانب ما تقدم الماعات العام العام وبزخرفته ونلاحظ أنهم بعد الفتح العربي بدأوا يتخلون في زخارفهم

عن صور المحيوانات والطيور والصور الآدمية ، ويستخدمون بدلا منها صور الزخارف الهندسية والنباتية (٣٦٨) . وأغلب الخلن ان من النقش على العاج كان يقوم في الاقاليم والمدن المصربة انني يكثر فيها القبط (٣٦٩) .

وهكذا يمكن القول ، إن العرب لم يشاركوا القبط في ميادين الصناعات والفنون المختلفة الا بعد عهد الخليفة العباسي المعتصم بصفة خاصة . حينما ترك العرب الجندية وأصبحوا يعيشون مع المصريين ويخالطونهم في المدن والقرى ، ويشاركونهم في أوجب النشاط المتنوعة ، ومع ذلك استمر ، القبط يقومون بالدور الأكبر في ميادين الصناعة ، وعملوا جاهدين على رقيها والسهو بها الي أعلى درجات الاتقان والذوق الرفيع ، وكان من أكبر العوامل المشجعة على ذلك تسامح حكام مصر ، وحسن معاملتهم المقبط ، تلك المعاملة الحسنة التي بلغت مداها في العصر الفاطمي .

ومن ثم يرى بعض الكتاب المحدثين انه كان من أهم أسباب رقى الصناعة في مختلف الميادين في العصر الفاطمي هيو المعالمة الحسنة التي تهتم بها التبط 6 وهم عماد الصناعة . وكان الفاطميون في الواقع 6 يرمون من وراء ذلك الى الاستفادة من مهارة القبط في ميدان الصناعة 6 كما استفادوا منهم في ادارة البلاد في مصالح الحكومة المختلفة (٣٧٠) .

## ٤ \_ النشاط التجاري

لسنا في دراستنا ، في الفصلين الثاني والثالث من عسدا الباب ، الدور الذي قام به ، كل من التبط واليهود في ميداني النشاط الزراعي ، والصناعي ، ولمسنا أيضا كيف أن القبط كانوا يقومون بدور رئيسي في هذين الميدانين وخاصة في القرون الأولى للاسلام في مصر ، وندرس في هذا الفصل دور أهل الذمة في ميدان النشاط التجاري ومدى مساهمة كل من القبط واليهود خيه ، وقبل توضيح هذا الدور تجدر بنا الاشارة بايجاز الى أهمية مصر التجارية بصفة عابة .

نشطت التجارة في مصر كنتيجة لنشاط الزراعة والصناعة غازدهار التجارة يتوقف على توافر السلع والمنتجات الزراعيسة والصناعية . ونجد عاملا آخر ، كان له أثره الكبير في رواج تجارة مصر ، وزيادة أهميتها كمركز تجارى عالمي ، وهو ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي ممتاز اذ إنها تتوسط قارات آسيا وأفريقيسا وأوربا . غبرزت أهمية مصر في التجارة العالمية ، منذ عهد الاسكندر الأكبر ، حتى العصر الاسلامي وخاصة ان التجارة في مصر لم تكن تقتصر على تصدير الفائض عن حاجة البلاد من السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ، واستيراد ما تحتاج اليه البلاد ، بل كانت مصر تقوم بدور الوسيط التجاري بين الشرق والغرب .

بل أصبحت مصر أيضا مخزنا للبضائع الشرقيسة والغربية و وبالعكس ، وقامت التجارة الخارجية بدور مهسم في اقتصاديات مصر (٣٧٠ م) .

وكانت السفن التجارية المحملة ببضائع الهند والصين . ترسو في موانى القارم (Ciysma, Koulsum) وأيلة Aila ترسو في موانى القارم (Aidhab, Bérénice) على البحر الأحمر ، بينما كان ميناء الاسكندرية أهم مراكز التجار البيزنطيين وغيرهم من التجار الأوربيين (٣٧١) ، واستمرت هذه الموانى المصرية تقدى بدور عظيم الأهمية في تجارة مصر الخارجية والداخلية ، بعد فتح العرب لمصر ، وطوال تاريخ مصر الاسلامية .

وقد زاد نشاط مصر التجارى بعد الفتح العربى ، وذلك لان العرب انفسهم كانوا يهتمون كثيرا بالتجارة ، الى جانب أن مصر وبلاد المغرب ، وسوريا ، وفلسطين ، والعراق ، وبلاد العرب ، اصبحت أقاليم فى دولة واحدة ، هى الدولة الاسلامية ، وذلك فى القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى) ، وقسد فطن المؤرخسون المسلمون الى هذه الحقيقة ، وأشادوا بأهمية مصر التجارية بين الشرق والغرب فى كتبهم ، وذكروا أن من فضائل مصر ، انهسا فرضة (٣٧٢) الدنيا ، يحمل من خيرها الى سواحلها ، وذلك أن من ساحلها بالقلزم ، ينقل الى الحرمين والى جدة ، والى عمان ، والى الهند وصنعاء ، وعدن والشحر والسند وجزائر البحر ، ومن والى الهند وسائر سواحل الشام والثغور الى حدود العراق ، وقبرص ، وسائر سواحل الشام والثغور الى حدود العراق ، ومن جهة الاسكندرية فرضة المريطش وصقلية وبلد الروم والمغرب كله الى طنجة ، ومغرب الشمس ، ومن جهة الصعيد فرضة بلد الذوبة والحبة والحباز واليمن » (٣٧٣) .

استفادت مصر والمصريدون مسن التجارة ، بين الشرق والفرب ، سواء أكانت عذه الفوائد من الضرائب التى فرضتها الحكومة الاسلامية على التجارة الواردة اليها أو الخارجة منها ، أم نتيجة شراء المسريين لبعض هذه السلع ، واستفادتهم منها . والواقع أن هذه انفوائد الانتصادية ، لم تكن مقصورة على مسر والمصريين وحدهم فحسب ، بل استفاد من ذلك أيضا الشعسوب ا تجارية الأخرى ، ولا سيما البيزنطيون ، وسكان الجمهوريات الايطائية واليهود الذين كان لهم ، شأن عظيم في التجارة العالمية في العصور الوسطى ، والذين كانوا يملكون سفنا تجارية ، تجوب أرجاء البحر المتوسط طولا وعرضا (٧٤) .

وفي الحقيقة ان سجارة هؤلاء اليهرد ، لم تقتصر على طريق البحر المتوسط ، بل كان هؤلاء التجار ، يستخدمون أينا طريق الفرما - التازم - وبرزخ السويس . وقد قام اليهود بدور لا يستنان به في تجارة مصر في ذلك العصر ، ويؤكد لنا ذلك ، ما يشير اليه ابن خرداذبة (٣٧٥) ، وحديثه عن مسالك التجار اليهود في عصره ، وخاصة اليهود الراذانية (٣٧٦) منراه يتول : " الذين يتكلمون العربية والفارسية والرومية والافرنجية والأندلسيون ، والصقلية وانهم يسافرون من المشرق الى المفرب ومن المغرب الى المشرق برا ، وبحرا ، يجلبون من المفرب الخدم والجوارى والغلمان والديباج وجلود الخرز ، والفراء والسمور (٣٧٧) والسيوف ، ويركبون من فرنجة في البحر الغربي فيذرجون بالفرما ويحملون تجارتهم على الظهر الى القازم وبينهما خمسة وعشرون فرسخا . ثم يركبون البحر الشرقى من القازم الى الجار (٣٧٨) وجدة ، ثم يمضون الى السند والهند والصين فيحملون من الصين المسك والعود ، والكافور ، والدارصيني وغير ذلك مما يحمل من تلك النواحي حتى يرجعوا الى القلزم ، ثم

يحملونه الى الفرما ، ثم بركبون فى البحر الغربى ، غربما عدلوا بتجاراتهم الى القسطنطينية غباعوها من الروم . وربما صاروا بها الى ملك غرنجه ، غيبيعونها هناك ، وان شاءوا حملوا تجاراتهم من غرنجة فى البحر الغربى فيخرجون بأنطاكيا ويسيرون على الأرض ثلاث مراحل الى الجابية ، ثم يركبون فى الفرات الى بغداد ثم يركبون فى دجلة الى الايلة ، ومن أيلة الى عمان والسند والهند والصين ، كل ذلك متصل بعض » .

ومنذا كانت مصر بلدا تجاريا على جانب عظيم من الأهدية ومن دم نجد المقدسي (٣٧٩) ينصح من يريد العمل في ميدان التجارة أن يقصد مصر 6 حيث يجد سوقا رائجة 6 مكتظة بالسلع الشرقية والمفربية الى جانب السلع المسرية . ويسرى آدم متز (٣٨٠) أن المصربين أنفسهم نسواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين الم يكن لدينم الاستعداد الخاص للتجارة الخارجية وأنهم لم يكن يرون مستوطنا لهم غير مصر في معظم الأحيان ، وكان يقتطف زبدة التجارة المصرية 6 التجار الفرباء وليس المصريين أنفسهم .

ومما لا شك غيه أن أهل الذمة ، سيراء التبط أو اليهود ، قد هاموا بدور عظيم في تجارة مصر الداخلية ، ونلاحظ أن من كان يتجر منهم في السلع المستوردة من الأسواق الشرقية أو الغربية ، كان كثير منهم من غير المسلمين الغرباء ، الذين استقر بهم المقام في مصر ، ولمع نجمهم ، وازدهر نشاطهم التجارى في مصر وخاصة في العصر الفاطمي ، وكان نشاط اليهود المقيمين في مصر واضحا في هذا الميدان ، وكان لهم في مصر نقابة للصيارفة (٣٨١) ،

وكان هؤلاء التجار ، سواء المصريون منهم أو الفرياء ، المسلمون أو غير المسلمين يتأثرون دائما بأحوال البلاد الداخلية ،

وبما يسودها في بعض الأحيان من الاضطرابات أو بما يتعرضون له من ضغط بعض الحكام ، ونذكر من الأمثلة على ذلك ما حدث في عهد الخليفة العباسي ، المسأمون — في بدايسة القسرن النالث الهجرى — اذ كان يتولى مالك بن ناصر ، أمر الاسكندرية ، وكان حاكما قاسيا ، وأساء معاملة الصناع والتجار الكبار ، وخاصسة البزازين منهم ، وأمر هؤلاء التجار « ألا يبيعسوا ولا يشستروا ، الاحدا يحد لهم ، وعمل قياس كبير وجعل مناديا ينادى ، ويقول : من وجد عنده ثوبا ناقصا عن هذا القياس أنا اعتقله ، وأعينسه وأقتله » (٣٨٢) ، والواضح من هذا الحدث أن تضبيق هذا الماكم كان يقتصر على تجار الاقمشة دون سواهم من تجار البضائع الأخرى الصناعية أو الزراعية ،

قام التجار بدور عظيم ، في مساعدة سكان مدينة الاسكندرية ، وخاصة القبط منهم في بعض الازمات التي تعرضوا لها . ذلك انه في ولاية ابن مدبر لخراج مصر ، ثار بعض المسلمين ، وانزلوا خرابا بكثير من مدن البحيرة ، كما حاصروا مدينة الاسكندرية ، مساءت أحوال الكنائس القبطيسة مساءت أحوال الكنائس القبطيسة ميها . ولكن التجار ، الذين كانوا يقصدون هذه المدينة قامسوا بدور عظيم في مساعدة سكان هذه المدينة وخاصة القبط منهم وتزويدهم بما يلزمهم من الأموال والحاجيات ، وبما يلزم الكنائس لاقامة القربان . وقد حدث ذلك في بطركية أنبا شمنودة الذي دفع لتجار البلاد الشرقية ما قدر عليه من الأموال وسألهم أن يأخذوا لتجار البلاد الشرقية ما قدر عليه من الأموال وسألهم أن يأخذوا لاسكندرية باعوها ، وسلموا هذه المبالغ لاقنوم كنائس المدينسة ، ليصرفها فيما تحتاج اليه هذه الكنائس ، وبذلك انفرجت الازمة ، ليصرفها فيما تحتاج اليه هذه الكنائس ، وبذلك انفرجت الازمة ،

وتعرض التجار المسلمون وغير المسلمين ، في عهد الامسير الحمد بن طواون لبعض الأذى والضيق . ذلك أن أحد رهبان دير المهانطون ، قد عهد الى كتابة وتائع الى المسئولين ضد البطرك أنبا شنودة وأساقفته ونجح في الحاق كثير من الأذى بهم ، وقد امتد أذى هذا الراعب الى التجار من اهل الذمة وغيرهم في مدينة الاسكندرية حتى اضطروا الى شكوى حالهم الى والى المدينة حتى يضع حدا لهذه الاخطار التى يسببها لهم هذا الراهب ، وحتى يعود التجار الى نشاطهم ، وخاصة أن مورد أهل المدينة الأساسى هو التجارة ومنها يؤدون ما عليهم من الضرائب .

ويتول في ذلك ابن المقفع (١٨٤): « اجتمع قوم من أهل الاسكندرية مع تجار الأعمال البحرية الذين هم معاملوهم ، وشكوا بعضهم لبعض حال هذا الشماس . وكان بالاسكندرية ، وال صالح عابد في مذهبه ، فمضى اليه أهل الاسكندرية والتجار . وقالوا ان هذا الثغر لا يكثر ارتفاعه ، ولا يستخرج منه مال ، الا من تاجر يرد اليه في البحر والبر لأن ليس له خراج من زراعة ارض ولا غيرها . وانها نحن تجار البر لا نقدر نخرج منها الى الوجه البحرى ، لأن رجل رفاع يسكن . . يؤذى من يصل منا الى تلك الأعمال وغيرها ، مما يسعى به الى الوالى قصدا أن يتقدم الى قلبه ، ونحن فلا نقدر على المضى اليه الى تلك البلاد . وهو ذا التجار أهل البلاد البحرية ، وقوف خارجا ، قد امتنعوا أن يدخلوا بما لهم من التجارة الى هذا الثغر بحكم أن البضائع اذا يدخلوا بما لهذا الرفاع سعى بهم الى الوالى . . » .

وهكذا كان التجار دائما يتأثرون بأحوال البلاد الداخلية وما يسودها من الهدوء أو الاضطراب ، واستمر ذلك في عهد الخلفاء الفاطميين ، فقد تعرض التجار الرومان القادمون بالسلع

المختلفة الى مصر ، لبعض التضييق ، ولحق بهم كثير من الأذى عند الخيفة الفاطمى العزيز بالله ، اذ حدث في سنة ٢٨٦ ه أن احترق الاسطول الذى اعده عيسى بن نسطورس الوزير ، للخروج به الى بلاد الشام لقتال الرومان ، غاتهم التجار الرومان بحرق هذا الاسطول غثار المسلمون والمغاربة في مصر عليهم ، وقتلوا منهم نحو مائة وستين رجلا ، وهجموا على الدار المناصلة بهم والتى كانوا ينزلون بها في مصر ، والتى تسمى دار مانك ، كما خرب المسلمون بعض الكنائس الملكانية والنسطورية ، حتى اضطر الوزير عيسى بن نسطورس أن يصدر أوامره بالكف عسن المحاق الاذى بالتجار الرومان وعدم التعرض لمن بقى منهم وأن الحاق الاذى بالتجار الرومان وعدم التعرض لمن بقى منهم وأن يرد اليهم جميع ما أخذ منهم (٢٨٥) ،

بلغ نشاط أهل الذمة التجارى مداه في عصر الخلفاء الفاطميين ، الذين كانوا يقربون التجار اليهسم حتى يجلبوا النيم أغلى التحف ، وأدق أنواع المجوهرات ، وغيرها من صنوف المتاع . وقد أبدى الخلفاء الفاطميون ، نحو التجار الذميين ، تسامحا عظيما ، ومعاملة حسنة وصار لهم مكانة كبيرة عند الخلفاء ، حتى إن بعضهم قام بدور عظيم في سياسة البلاد ، ولمع في عدد العصر نجم كثير من التجار المسيحيين واليهود ، ونلاحظ أن معظم هؤلاء التجار لم يكونوا مصريين اصلا وانما قدموا الى مصر مسن بلاد الشام أو ايران بفرض التجارة ، وكانوا يجوبون اقطار الأرض شرقا وغربا لجلب التحف الثمينة والمجوهرات المجنية ، وعن طريق هذه التجارة تمكنوا من التمتع بمكانة ممتازة لدى كثير من الخلفاء الفاطميين وكبار رجال الدولة ؛ مما زاد في نشاطههم التجارى وساعد على رواج سلعهم ،

ونذكر من التجار القبط الذين اشتهر أمرهم في ذلك العصر ابراهيم بن زرعة السرياني ، وكما هو واضح من اسمه ، لم يكن

مصریا ، واندا قدم الی مصر ، بغرض التجارة نیها ، وکان واسع النراء ذائع الصیت ، کما اشتهر بالکرم والسخاء واغداق الصدتات ومساعدة الضعفاء « وکان بینه وبین الملك المعز (۳۸۱) ، ورجسال دولته جمیل عظیم ، لاجل بضایعه ، وامنعن التی خاند سر در وکسان یعاملهم فیها ، وکسان جمید واراخنی میها ، وکسان جمید اراخنی صدر احمید ویکرمونه »(۳۸۷) .

واشتهر من التجار القبط أيضا \_ في هذا المصر \_ ابراهيم ابن بشر ، وكان يقيم في مدينة الاسكندرية وكان واسع الثراء كثبر التجارة ، وحاز مكانة عظيمة لدى كبار رجال الدولية في عبيد الخليفة الفاطمي الحاكم ، نتيجة لهداياه المتواصلية ، وسلميه التيبة (٣٨٨) ، واشتهر في عهد الخليفة الآسر الفاطمي ، تاجير قبطي آخر من أصل سرياني ، ويسمى طيب بن يوسف السرياني ، وكان يحمل في تجارته ، الثياب الفالية ، والابراد الحرير من صناعة اليمن والهند ، وغيرها من البلاد الشرقية . وكان يبتاع للخليفة الفاطمي أجودها ، حتى إن الخليفة قربه اليه ، وخلع عليه ، بسل الفاطمي أجودها ، حتى إن الخليفة قربه اليه ، وخلع عليه ، بسل أمر عمال الضرائب ، بألا يحصلوا منه ضرائب على تجاراته ، كما اقطعه قرية من أعمال الحوف (٣٨٩) . فأقام في مصر ، راتخذها ميدانا اتجارته بتشجيع من الخليفة ورجال دولته ،

والى جانب نشاط القبط النجارى ، كان لليهود أيضا دور عظيم في التجارة آنذاك واشتغلوا بجميع انواع النجارة ، كها اتصلوا بالحكام والخلفاء لاشتغالهم في تجارة المجوهرات والتحف القيمة ، وتذكر بعض الروايات أن امرأة كافور الاخشيدى قد أخبرت الخليفة الفاطمى المعز لدين الله ، بأنها قد أودعت عند صائغ يهودى قباء من لؤلؤ منسوجا بالذهب وانها لما طالبته به انكره ، وعند ذلك أمر الخليفة باستدعاء الصائغ ، وسأله عن

المتيقة الا أن اليهودى انكر وجود القباء لديه فأمر الخليفة المعز بتنتيش منزله • وفيه عثر على القباء مدفونا في بعض نواحى المنزل (٢٩٠١) •

واشتهر يهوديان في عهد الخليفة الحاكم بأمسر الله هما أبو سعد ابراهيم وأبو نصر هارون ابنا سهل التسترى • وكان أبو سعد يشتفل في التجارة ، أما أبو نصر ، فكان يعمل في الصيرغة ، الى جانب التجارة فيما يحمله تجار العراق في مصر . وقد ذاع صيت هذين اليهوديين ، واشتهر أمرهما في البيسع والشراء ، واظهار التحف والامتعة الثمينة ، فلما كانت خلافة الظاهر لاعزاز دين الله الفاطمي ، صعد نجم أبي سعد ، وعسلا شأنه ، اذ كان بمثابة تاجر خاص للخليفة يبتاعه ما يحتاج اليه من صنوف الامتعة ، والتحف القيمة ، وحظى أبو سعد بمكانة عظيمة لدى الخليفة ، وخاصة انه ابتاعه جارية سوداء ، انجبت له ابنه المستنصر الذي ولى الخلافة بعده (٣٩١) . وقد أدى ذلك الى ارتفاع شأن أبى سعد هو وأسرته ، كما كان من الطبيعي أن يعمل هذا التاجر اليهودي على رعاية مصالح اليهود ، ولعب هذا التاجر اليهودي ، دورا لا يستهان به في سياسة البلاد المصرية ، في عهد الخليفة المستنصر كما لمسنا في دراستنا في الفصل الرابع من الياب الأول .

وقد أدرك الرحالة الفارسى ، ناصر خسرو ، الذى زار مصر فى القرن الخامس الهجرى علو مكانة هذا التاحر اليهودى وما كان له من شأن لدى الخليفة الفاطمى آنذاك فنراه يقول : انه كسان بمصر يهودى وافر الثراء ، واسع التجارة ، وكان أهم ما يتجسر فيه المجوهرات الثمينة . كما كانت له مكانة عظيمة لدى الخليفة الذى كان يعتمد عليه في شراء ما يريده من الجواهر والتحسف

الثمينة ، ثم حدث أن اعتدى عليه الجند وقتلوه ، وخشوا في الوقت نفسه بطش الخليفة بهم ، فخرجوا الى الميدان ، وكادت تقع بالبلاد فتنة عظيمة ، ثم خسرج حسادم المتصر الى المجتمعين ، وأخبرهم أن الخليفة يسألهم الطاعة ، فأجابوه : « نحن عبيد مطيعون ، ولكنا أذنبنا » فقال لهم : « يأمركم السلطان أن تعودوا » (٣٩٢) وبذلك بطلت الفتنة ، وهدأت الأحوال ، واستقرت النفسوس ،

ويبدو أن التجارة كانت أهم نشاط لليهود في مصر وحتى إن الرؤساء الدينيين لهم كانوا يمارسون التجارة الى جانب مباشرة الرؤساء الدينية ( ٣٩٣) . وكانت هناك جماعات يهودية تجاريسة يراسها أحد اليهود ويحمل لقب Official over the Mrechants يراسها أحد اليهود ويحمل لقب والمشتغلين بجلب السلع والبضائع من خارج البلاد المصرية كانوا في الفالب مسن غسير المصريين وانها أصلهم من بلاد أخرى . وقد وجدوا في مصر سوقا رائجة لتجاراتهم ، أما المصريون غكانوا لا يتجرون في غير بلادهم ذلك انهم لا يقبلون غالبا على الرحلة والانتقال بغرض التجسارة وجلب البضائع من البلاد الأخرى ، وانها كانت جل تجاراتهم في من البلاد الأخرى ، وانها كانت جل تجاراتهم في منتجات بلادهم الزراعية والصناعية على اختلاف أنواعها وذلك من أسواقهم الداخلية التي زخرت بها كثير من المدن المصرية طوال تاريخ مصر الاسلامية وحتى سقوط الدولة الفاطمية .

وتصف لنا ، بعض المصادر التاريخية والجفرافية ، اسواقا خشيرة من المدن المصرية ، ومدى ما كان يسود هذه الاسواق مسن النشاط ورواج عمليات البيع والشراء ، وكان الاهتمام باقامسة الأسواق والعناية بشئون التجارة منذ السنوات الأولى للحكم العربي في مصر ، وتذكر بعض المصادر انه « لما اختطت الفسطاط

جعلت الاسواق محيطة بالمسجد الجامع فى الجانب الشرقى مسن النيل (٣٩٥) » ومما لا شك فيه أن القائمين بالبيع فى هذه الاسواق كانوا من أهل الذمة الذين يعلمون منتجات بلادهم وطبيعة سكانها ، وليسوا من العرب الجدد على البلاد ، وخاصة فى القرن الأول ، لعرب فى مصر ، قبل اندماجهم مع المصريين ، واختلاطهم بنم .

ويبدو أن أسواق المدن كانت أسواقا مبنية منظمة ولكل سلعة مكانها ، ولكل تجار سلعة معينة مكانهم الخاص بهم ، وعن أسواق مدينة الاسكندرية يتول ابن رسته (٣٩٦) : « فتسسير مقدار فرسخ (٣٩٧) في سوق مبنية من رخام وأرضها رخام وحيطانها ، وقل ما يتسخ فيها الثياب » .

بينها يصف الرحالة ابن حوقل (٣٩٨) أسواق مدن أخرى ، ويشير الى أعم ما تشتهر به أسواق كل مدينة من المنتجات الخاصة بها ، وما يحمل اليها من بعض المدن الأخرى ليباع فيها فنراه \_ مثلا \_ يقول عن أسواق الفسطاط انها « ذات رحاب فى مجالسها وأسواق عظام ، ومتاجر فخام » .

وقد احتلت القاهرة مركز الصدارة في التجارة الداخلية في عصر الخلفاء الفاطهيين ، فكانت تضم بين أسوارها الأسواق الفسيحة الغنية بمختلف البضائع والمنتجات ومما تجدر الاشارة اليه ، ان رواج اسواق هذه المدينة وازدهارها ، قد جذب انتباه ناصر خسرو ، فنراه يشير الى ذلك في كتابه للمنونامة للويقول ان القاهرة كان بها عدد كبير من الدكاكين ومحال التجارة بللغ عشرين الف دكان ، وان هذه الدكاكين كانت في الحقيقة ملكا للحكومة الفاطمية يستخدمها التجار نظير مبلغ معين يتراوح بين دينارين وعشرة دنانير مغربية في الشهر (٣٩٩) .

وقد لاحظ هذا الرحالة أن التجار في مصر على اختالا طوائفهم من البقالين والعطارين ، كانوا يبيعون سلعهم في أوان من الزجاج والخزف والورق ، وأن المشترى لم يكن يحمل معه ، وعاء ليضع فيه ما يريد شراءه وانما يكون ذلك من عند البائع نفسه (٤٠٠) .

ومما يستحق الاشارة اليه أيضا ، أنه قد بلغ الأمن مداه في عهد الفاطميين واطمأن المصريون حتى أن البيزازين ، وتجار المجوهرات ، والصيارفة وغيرهم من التجار ، كانوا لا يغلقيون أبواب دكاكينهم ، عند مفادرتهم لها ، وأنما كانوا يسدلون عليها الستائر ، ولم تمتد يد أحد الى ما تحتويه هذه الدكاكين (٤٠١) . وندن نرى في وصف ناصر خسرو هذا شيئا من المبالغة .

وكان التجار القادمون من مصر ـ فى العصور الاسلامية ـ يتصفون فى الغالب بالصدق والأمانة فى عمليات البيع والشراء وكان من يشد منهم يعاقب ويشهر به فى الطرقات، ويقول ناصر خسرو انه كان من تقاليد العصر الذى زار فيه مصر ، انه اذا كذب أحـد التجار أو أظهر خيانة فانه يحمل على جمل ويجعل فى يده جرس ويطاف به فى المدينة وهو يدق الجرس وينادى : «وقد كذبت وهأنا أعاقب ، وكل من يقول الكذب فجزاؤه العقاب » (٤٠٢) .

وكان من تقاليد أهل السوق واصحاب الدكاكين ركوب الحمير المسرجة في ذهابهم وايابهم من البيوت الى السوق ، ولم يكن أحد يركب منهم الخيل الذي كان مخصصا للجند والعسكر والعلماء ، دون سواهم (٤٠٣) .

ويصف الرحالة بنيامين التوديلي بعض المراكز التجارية المهمة في مصر الاسلامية في القرن السادس الهجري (الثاني عشر

الميلادى ) — أى فى أواخر عهد الفاطهيين فى مصر — وخاصب بالنسبة للبضائع المستوردة من البلاد الشرقية أو البلاد الفربية ويذكر بنيامين ان مدينة الاسكندرية كانت سوقا رائجة لمختلف القوميات والأمم ، اذ ينزلها التجار من مختلف البلاد المسيحية والاسالمية وشرق آسيا وخاصة من الهند والصين ، وكان يوجد في هذه المدينة المكنظة بالنشاط والحركة فنادق القامة التجار الفرباء ومخازن لبضائعهم المستوردة ، وكان لكل قوم فنادقه ومخازنه الخاصة بهم دون غيرهم من الأمم (٤٠٤) ولا شك ان أسواق مدينة الاسكندرية كانت لها أهمية خاصة بالنسبة الدول الأوربية على وجه الخصوص .

ثم هناك مدينة قوص (Kous-Kuts) وكانت سركارا التجار القادمين من عدن . اذ انها أول موقع تستقر فيه قوافل التجار القادمة من عدن والحبشة واليمن والحجاز ، ذلك أن هؤلاء التجار يمرون في صحراء عيذاب الى مدينة قوص حيث يوجد عدد من الفنادق والمنازل الخاصة بالتجار الفرباء . ولا شك أن هذه المدينة كانت تزدهر فيها أسواق التجارة الداخلية أيضاً ؛ اذ ان عددا كبيرا من سكانها كان يعمل في هذا الميدان (٥٠٤) .

وكانت مدينة دميرة اهم المراكز التجارية أيضا في ذلسك العصر ، وكان يعد فيها بعض انواع المنسوجات اللطيفة التي تخصص للتصدير وكان بها نشاط تجارى عظيم (٤٠٦) وندن نرى ان هذه المراكز التجارية في الواقع كانت أكثر المدن التي يسكنها أهل الذمة من القبط واليهود طوال تاريخ مصر الاسلامية .

ويمكن أن نقول بصفة عامة ، أن نشاط التجارة شانه شأن نشاطى الصناعة والزراعة في مصر الاسلامية كان يقوم بالجرزء

الأكبر منه أهل المذمة من سكان مصر أو التجار الأجسانب غسير المسلمين الذين قدموا مصر بغرض التجارة واستقروا بها ؛ وذنك لأن القبط واليهود هم في الواقع سكان مصر قبل قدوم العسرب الماتحين اليها ، وهم أعلم الناس بمنتجات بلادهم ، وبحاجات السكان من البضائع الآسيوية أو الأفريقية أو الاوربية ، ولذلت قاموا بنصيب الأسد في هذا الميدان ، وان كان العرب قد ساهموا بنصيب كبير أيضا في ميدان التجارة في العصور الاسلامية المتأخرة .

ويصف أحد الرحالة الجغرافيين تجارات مصر فيقول: "وهر بلد التجارات يرتفع منه أديم جيد (٢٠١) صبور على الماء ، ثخين لبن ، والبطائن الحمر ، هذا من المصر ، ومن الصعيد ، الارز والصوف والتمور والخل والزبيب ، ومن تنيس لا دمياط الثياب الملونة ومن دمياط القصب ومن الفيوم الارز والكتان ، ومن بوصير قريدس الكتان الرفيع ، ومن الفرما الحيتان ، ومن مدنها القفاف والحبال من الليف في غاية الجودة ولهم القباطي والارز والخيش والحصر والحبوب ، والزئبق وغير ذلك » (٨٠٤) .

وكان التجار بن أهل الذبة يؤدون الضرائب عن تجاراتها مرة كل سنة ، وكان يخصص لجباية هذه الضرائب بوظف بعسين لكل ناحية ، فكان يجلس بساحل تنيس محصلا لمثل هذه الضرائب وأيضا على ساحل البحر الأحمر بالصعيد ، وساحل الاسكندرية والقلزم لتحصيل الضرائب على التجارة الداخلية أو الخارجية من البلاد المصرية (٤٠٩) .

وأما المكاييل المستعملة في عمليات البيع والشراء فهسى الويبة ، وهي خمسة عشر مناً (٤١٠) ، والاردب وهي عبارة عن سبت ويبات ، والتنيس وهو ثماني ويبات (١١٤) .

ابا النتود المستعملة في عمليات البيع والشراء فالواضح كما تنل عليه قطع الاوستراكا (۱۲)) أن المعاملات في مصر قبل الفتح العسربي كان أساسها الدينار (سوليدس Solidus) ، واجزاء الدينار (تريمازيون Tremision)) أي كانت تسودها العملة الذهبية ولا يوجد في الأوستراكا سوى اشارات قليلة جدا الى النقود الفضية المستعملة في مصر والتي تعرف بالدراهم ويظهر أن النقود الصغيرة التي كانت تستعمل في مصر كانت من العملات البرونزية (٤١٣) .

أما من موقف العرب من هذه الفقود عقب الفتح العسربى لمدر عبد كاترمير (١٤) (Quatremère) ان الكاتب القبطى بشفت سندر كاترمير (Picendi) أستف قفط الذي عاصر فتح العرب كتب كتابا الى أساتفة أمته يقول فيه: « ان العرب أخذوا النقود الذهبية المنترض عليها الصليب المقدس وصورة السيد المسيح وكتبوا محلبا أسم نبيهم محمد الذي يتبعون تعاليمه واسم خليفة نبيهسم ونقشوا الاسمين معا على النقود الذهبية » .

وعكذا ظلت العملة الذهبية سائدة في مصر ، منذ الفتح حتى عبد الخليئة الأموى عبد الملك بن مروان ، الذي ضرب العملة الاسلامية وألغى السكة غير الاسلامية ، وقد خضعت مصر لعملة الخلافة ، ولم تستقل العملة المصرية عن تلك المستعملة في مقسر الخلافة الاسلامية الا في عهد الدول المستقلة (١٥٥) .

ويقول المقريزى (٤١٦): « ومع هذا غان مصر لم تزل منذ فتحت دار امارة ، وسكتها انما هى سكة بنى أمية ثم بنى العباس الا أن الأمير أبا العباس أحمد بن طولون ضرب بمصر دنانير عرفت بالأحمدية » وكذلك كان الحال فى عهد الأمراء الاخشديديين ·

ولما تم للفاطميين فتح مصر في سنة ٢٥٨ ه وبناء مدينة القاهرة ضرب القائد جوهر الصقلى في مصر ، الدينار المعزى و وفقش عليه في أحد وجهيه دعاء الامام المعز لنوحيد الأحد الصمد ، وتحه سطر فيه (ضرب هذا الدينار بمصر سنة ٢٥٨ ه، وفي الوجه الآخر ( لا اله الا الله محمد رسول الله ، أرسله بالهدى ودين الحق . ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون على أغضل الوصيين وزير خير المرسلين ) ، وكثر ضرب الدينار المعزى ، حتى ان يعقرب ابن كلس لما ولى أمر الخراج من قبل الخلينة المعز لدبن الله رغض ابن كلس لما ولى أمر الخراج من قبل الخلينة المعز لدبن الله رغض الراضى أكثر من ربع دينار ، وكان صرف الدينار المعزى خمسة الدينار عشر درهما ونصفا (٢١٧) .

وهناك ظاهرة واضحة في العصر الفاطمي وهي تعامل الناس بالدراهم الي جانب الدينار ، وقد تزايد أمر هذه الدراهم بصفة خاصة في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله وصار الدينار يساوى أربعة وثلاثين درهما في سنة ٣٩٩ هـ ، مما أدى الى انخفاض الأسعار واضطراب أدوز الناس عند ذلك أمر الحاكم ضرب دراهم جديدة والفاء الدراهم السابقة وسار الدينار يساوى ثهانية عشر درهما من الدراهم الجديدة ، التي استمرت سائدة في مصر حتى بعد سقوط الدولة المناطبية ، حينما ضربت سكة جديدة في سنة ٢٩٥ ه وعليها اسم الخليفة العباسي المرتضى بأمر الله والملك العادل نور الدين محمود بن زنكي صاحب بلاد الشام (٤١٨) .

ويتول المقدسي (١٩) عن النقود المستعملة في مصر: «والنقود القديمة المثقال والدرهم ولهم المزبقة خمسون بدينار ويكثرون التعامل بالراضي . وقد غير الفاطميون النقود الا هذين وأبطل القطع والمثاقيل » .

وهكذا كان لأعل الذهة أهمية كبيرة في حياة مصر الاقتسادية فقد لعب حؤلاء القوم غير المسلمين دورا لا يستهان به في مختلف أوجه النشاط الاقتصادى ، سواء أكان هذا النشاط زراعيا أم صداعيا أو تجاريا . وكان لا بد للحكومة الاسلامية في مصر ، ان تعتمد على جهود الكثير منهم في هذه الميادين حتى بعد أن شسارك العسرب المسلمين بدور في ميادين الزراعة والصناعة والمتجارة ، وكان كثير من أهل الذمة يتمتع بمكانة عظيمة لدى الحكام المسلمين عن طريق العمل في هذه الميادين ومن ثم يتبكنون من خدمة الحوانهم في الدين ورعاية مصالحهم ، وتوفير الأمن والسلام لهم ، لما كانوا يتمتعون به من حب الحكام وكبار رجال الدولة في مصر الاسلاميسة وحتى سقوط الدولة الفاطمية .

## الهسسوامش

(۱) واسم الجزية مشتق من الجزاء اما جزاء على كفرهم لاخذها منهم صغارا لهم ، واما جزاء على أمان المسلمين لهم لأخذها منهم رفقا ، أما الخراج فهو كراء الأرض وليس فيه صغار ولا ذلة لأهل الذمة كالجزية وكانت كل من الجزية والخراج حسب طاقة أهل الذمة ، انظر في ذلك الماوردى . الأحكام السلطانية ، ص ۱۳۷ ، ابن الفراء : الأحكام السلطانية ،

أبو عبيد : الأموال ، ص ٤١ ، ٧٣ · الشافعي : الأم ، ج ٧ . ص ٣٢٠ · وغيرها من كتب الفقه والخراج ·

- (٢) سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٢٧ ٠
- (۳) دانیل دینیت : الجزیة والاسلام ، ص ۳۰ ۳۲  $\cdot$ 
  - (٤) دانيل دينيت : الجزية والاسلام ، ص ٣٢ ٠
- (°) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٠٤ . ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢١٠
- (٦) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، م ٢ ، ج ١ ، من ٣ ٠
- (۷) دانیل دینیت : الجزیة والاسلام ، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۷ ویشیر الی ان کلا من فلهاوزن وبیکر اعتبرا آن ضریبة الراس أو معدل الدینارین عبارة عن اتاوة ولیست جزیة رأس والواقع أنها ضریبة تجبی علی الفرد تبدو وکانها ضریبة

رأس ولكنها شبيهة بها · ويفسر بيكر ذلك بان العرب ، لم يكن لهم نان بالارض وان علاقاتهم كانت بالناس الذين يؤدون الضريبة · الا أن هذا يؤدى الى الارتباك والحيرة · ولذاخذ على سبيل القياس مثلا من حياتنا الحاضرة فنقول ان رسم الانتاج على الطباق أو التعريفة الجمركية على السكر ، شبيهان بضريبة الرأس ، بمعنى أن الفرد يدفع نقودا بالفعال في الاجاراءات العملية لفرض الضرائب · نفس انصدر ، ص ١٢٧ ·

- (٨) العريف هو العالم بالشيء ومن يعرف أصحابه ويذكر دى سادى De Sacy أن العريف معناه الكاتب ، وهي مقابلة للكلمة اليونانية جرافس آي كالب انظر ، سليدة كاشف ، مصر في فجل الاسلام ، حاشية . ص ٢٧ •
- (۴) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ، ص ٢٦ ٦٤ أما تكرار كلمة دينارين فلعل ذلك يعنى أن كل رجل من القبط سيدفع اربعة دنانير. لأن عمرو ابن العاص قد أعفى القبط من دفع الجبزية سنة الفتح على أن يؤدوها فى السنة التالية ويؤيد ذلك رواية الواقدى ( فتوح الشام ، ج ٢ ، ص ٨٤ ) وتتضمن أن عمرا قال للقبط عندما تسلم الحصن : « ٠ ٠ أمناكم على أنفسكم وأولادكم وحريمكم منة منا عليكم ، وقد وضعت عنكم الجزية هذه السنة ، وفي السند الآتية ، ناخذ منكم من كل محتلم أربعة دنانير ٠٠ » ٠
  - (١٠) فتوح البلدان : ص ٢١٦ ٠
- (۱۱) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ · أبو المحاسن : المنجوم الزاهرة ، ج ١ ، ص ٢٤ ـ ٢٠ · القلقشندى : صبح الأعشى ج ١٦ ، ص ٢٢٤ · تحصيل الاستيفاء في مغازى المصطفى ، ورقة ١٠١ ، ب ·
  - (۱۲) ناریخ أبو صالح ، ص ۲۸ ـ ۲۹ .
- (۱۳) لين عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ، ص ۷۷ ٠ أبو عبيد : الأصوال ، ص ١٤١ ٠
  - ياقوت الحموى . معجم البلدان ، ج ١٥ ، ص ٣٦٤ ٠
  - (١٤) دانبل دينيت : الجزية والاسلام ، ص ١٢٩ .
  - (١٥) المواسى : جمع موسى ، والمراد هنا.من يلغ الحلم من الرجال ٠
- (١٦) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٠٥ · وكان ذلك هو جكم الجزية في الاسلام في البلاد المفتوحة كلها · انظر أيضا ، آدم القرشي : كِتَابِ الحُراجِ ، ص ٧٣ ·

- (١٧) سيدة كاشف ، مصر في نجر الاسلام ، ص ٢٨ •
- (١٨) بو يوسف : الخراج . ص ١٢٢ ١٢٤ · ابن قيم الجوزية : أحكام بل الذمة ، ق ١ ، ص ٢٦ ٢٧ ·

ابن الفراء : الأحكام السلطانية ، ص ١٣٩ • الشعراني : الميزان ، ج ٢ ، من ١٤٩ • الابنيبيي : المستطرف بي كل فن مستطرف ، ج ١ ، ص ١١٢ •

- (١٩) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٠٧٠
  - (۲۰) دفس المصدر ، ص ۲۰۷ .
- H. I. Bell: Translations of the Greek Aphrorito Papyri (YI) in the British Museum., pp. 272-273.
  - (٢٢) سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٣٩٠
- Bell: Op. Cit., pp. 280, 282. (YY)
  - (۲۶) جروهمان : اوراق البردى ، السفر ٣ ، ص ١٩٧ ١٩٩٠
    - (٢٥) دانيل دينيت : الجزية والاسلام ، ص ١٦٤ ٠
    - (٢٦) درتون : اهل الدمة في الاسلام ، ص ١٥٤ ١٥٥٠
- (٢٧) تطع من الفخار والأحجار كتبت عليها بعض الشعوب القديمة ولا سيما الاغريق والقراعنة والقبط واستنبط منها علماء الآثار كثيرا من الحقائق التاريخية انظر ، سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، حاشية ، ص ٦٧
  - (۲۸) نفس المصدر ، ص ٤١٠
- (٢٩) ولهذا التساؤل أهمية عظيمة لأن حكم البلاد المفتوحة صلحا ، يختلف عن حكم البلاد المفتوحة عنوة أي بالقوة والقهر ذلك أن الأراضى التي يتم فقدها صلحا بعقد العهد والأمان تكون فيئا للمسلمين والفيء هو ما صولح عليه المسلمون من الجزية والخراج فاذا كانت مصر فتحت صلحا وعقد بين المسلمين والمصربين عقد بدون قتال يتفق المصريون مع العرب على مقدار الجزية والخراج التي تدفع للمسلمين دون التعرض لأراضى المصريين أو أخذها منهم قهرا أو عنوة أما الأراضى التي تفتح عنوة فتصير غنيمة تقسم بين الفاتحين وذلك عملا بالآية الكريمة مسورة الأنفال ، الآية ١٤ ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء ، فأن الله ، خمسه ، والرسول ولذى القربي واليتامي ، والساكين وابن السبيل ، ان كنتم آمنتم بالله ، وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان ، يوم التقى الدهوان راده على كل شيء قدير ) وعلى هذا فان خمس ما غنم الفاتحون يكون لن

سماهم الله سبحانه وتعالى ، لا يكون لسواهم ، ويكون للامام تتسيمه فيمن حضر منهم بعد أن يجتهد رأيه ، ويتحرى العدل ، أما أربعة الأخماس الأخرى فتكون للمسلمين الفالبين ، وتقسم بينهم بالتساوى · وعلى هذا الأساس اذا كانت مصر فتحت عنوة ، فانها تصبح غنيمة للعرب ، وتصير أراضى مصر ملكا للمسلمين · انظر ، يحيى بن آدم القرشى : الخراج ، ص ١٧ ـ ١٨ · سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٤٢ ·

- (۳۰) فتوح مصر وأخبارها ، ص ۷۶ \_ ۸۲ .
  - (٣١) الخطط ، ج ٢ ، ص ٧٧ ـ ٧٤ .
- (٣٢) النجوم الزاهرة ، ج ١ ، ص ١٩ \_ ٠٠ ٠
- (٣٣) حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص ١٢٥ ١٢٩٠
- (٣٤) ابن عبد الحكم: فتوح مصر واخبارها ، ص ٧٦٠
- Chronique de Jean, p. 455. (Yo)
  - (٣٦) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ، ص ٧٧٠
    - (۳۷) البلاذرى : فتوح البلدان ، ص ۲۱۸ ٠
- (٣٨) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها . ص ٧٨ · وبناء على ذلك . رفض وردان ، عامل الخراج في مصر ، في عهد المخليفة الأموى معاوية بن آبي سفيان ان يزيد على كل رجل من القبط قيراطا كما أمره المخليفة ، وقال : كيف نزيد عليهم وفي عهدهم ألا يزاد عليهم شيء ،
- (۲۹) أبو عبيد : الأموال ، ص ١٤٠ · ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ، ص ٨٠ ·
  - (٤٠) سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٤٤ ٠
    - (٤١) فتوح البلدان ، ص ٢١٦ \_ ٢١٧ ٠
- (٢٤) الثلج ماتطمئن اليه النفس وترتاح له وتشربه \_ سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، حاشية ، ص ٤٤ .
  - (٤٣) المقصود بها ، بابليون ٠
- (٤٤) البرنس ، هو كل ثوب غطاء الرأس جزء مذه ، كما يعنى القلنسوة

الطويلة أو هو رداء ذى كمين يلبس بعد الحمام • والمقصود هذا القلنسوة التي كان يرتديها المسلمون في صدر الاسلام • انظر ، الوسيط : ج ١ ص ٥٢ ٠

- (٤٥) السروال لباس يفطى الجزء الأسفل من الجسم · الوسيط ، ج ١ . ص ٤٣٠ .
- (٤٦) كأنت الثياب الفبطية ذائعة الصيت ، مشهورة بدقة صناعتها وارتفاع ثمنها . كما سنرى ، عند دراسننا لدور أهل الذمة في النشاط الصناعي ٠
- (٤٧) امتنع عن الشيء يعنى كف عنه ، وامتنع بالأمر أى تقوى واحتمى به والمنيع أى القوى الشديد انظر الوسيط ، ج ٢ ، ص ٨٩٥ والممتنعون هنا يعنى الأقوياء •
- (٤٨) الفرش : تعنى فرش البيت أو الفضاء الواسع من الأرض أو صعار الانعام ٠ قال تعالى : « ومن الأنعام حمولة وفرشا » ، الوسيط ، ج ٢ ص ٦٨٩ ٠ والمقصود هنا المعنى الثاني ٠
- (٤٩) المجريب · وحدة تقاس بها الأرض · وهي عبارة عن عشر قصبات في عشر قصبات في عشر قصبات •

الماوردى : الأحكام السلطانية ، ص ١٤٧ · ويقول الأب انستاس الكرملى في كتابه النقود العربية وعلم النميات ، ان أهل البصرة يعرفون الجريب الى يومنا هذا · وهو عندهم نحو مائة نخلة ، ومن غير النخيل أرض سعتها هكتار والهكتار يساوى عشرة الاف متر مربع ·

سبدة كاشف : ممر في فجر الاسلام ، حاشية من ٤٥ ٠

(°۰) تاریخ الطبری: ج ۳ ، ص ۱۹۹ وما یلیها ۰ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ، ج ۱ ، ص ۲۶ وما یلیها ۰

القلقشندى : صبح الأعشى ، ج ١٢ ، ص ٣٢٤ ٠

- (٥١) ابن عبد الحكم ، فتوح مصى واخبارها ، ص ١٤٠
- (٥٢) جروهمان : أوراق البردي ، السفر ٣ ، ص ٤٧ ... ٤٩ ٠
  - (٥٣) دانيل دينيت : الجزية والاسلام ، ص ١٥٠ \_ ١٥١ ·
    - (٥٤) اهل الذمة في الاسلام ، ص ٢١٣٠
- Bell: Translation of the Greek Aphrodito Papyri. (00) p. 271
  - (٥٦) جروهمان : أوراق البردى ، السفر ٣ ، ص ٦٠٠

- 3ell : Translation of the Greek Aphrodito Papyri,
  p. 271.
- (٩٩) البلاذرى: فتوح البلدان ، ص ٢١٧ ٢١٨ . ويذكر أن أهل مصر صولحوا بعد صلحهم الأول على أن يؤدوا مكان الحنطة والزيت والعسل والخل لينارين ، فألزم كل رجل نمى بأداء أربعة دنانير ، بينما يقول اليعقوبى ، أن عمرا جبى مصر ١٤ مليون دينار من خراج رؤوسهم أى الجزية ، لكل رأس دينار ، وخراج غلاتهم من كل مائة أردب أردبين ، انظر ، سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام ، ص ٤٩ ـ ٥٠ وتقول أن الغلال كانت ترسل بطريق البحر حتى خلافة المنصور الذي أمر بضم خليج أمير المؤمنين الذي يصل مصر ببلاد العرب بحرا ، وكانت الغلال ترسل الى المدينة في بادىء الأمر باعتبارها متر الخلافة الاسلامية ، ولم يطل أرسالها اليها ، بالرغم من أنه قد حل محلها عواصم اسلامية أخرى ، وبالرغم من التغيرات السياسية التي حدثت بمصر وفي الخلافة نفسها ، انظر ، ص ٢٥ ،
- Un Gouverneur Omaiyade d'Egypte, p. 102. (7.)
- (٦١) تاريخ الطبرى ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ـ ن ٢٠٠ ، أبو المحاسن · النجوم الزاهرة ، ج ١ ، ص ٢٤ ٢٠٠ .
- وقد تكرنا نص هذا العهد اكثر من مرة في هذه الرسالة ولذلك لا نجد هناك داعيا لذكره هنا
  - (٦٢) قوانين الدواوين ، ص ٧١٠
  - (٦٣) الأحكام السلطانية ، ص ١٤٣ ـ ١٤٤ .
- (٦٤) الناضح أى الدابة التي تحمل الماء من البئر أو النهر لسقى الزرع والجمع تواضيح الوسيط ، ج ٢ ، ص ٩٣٦ •
- (٦٠) المفرد دالية وهى الساقية أو الناعورة أو الدلو ويثبت براسه خشية على شكل صليب ثم يشد بها طرف حبل وطرفه الآخر بجذع قائم على رأس البئر ويستقى بها الوسيط ، ج ١ ، ص ٢٩٥ •
- (٦٦) الماء المجاري الظاهر على سطح الأرض ، الوسيط ، جـ ١ ، ص ٤٦٩ .

- (٦٧) الفضة مضروبة كانت ، أو غير مضروبة وجمعها أوراق ووراق ٠ الوسيط ، ج ٢ ، ص ١٠٣٨ ٠ وهنا بمعنى النقود ٠
  - (٦٨) أي الغلال ٠
  - (٦٩) الماوردي . الاحكام السلطانية ، ص ١٤٢ .
  - $\cdot$  ۲۱۷ ۲۱۲ ۲۱۱ می الاسلام ، ص  $\cdot$  ۲۱۱ ۲۱۲  $\cdot$
- (۱۱) المعاتيد ترجمة لكلمة Requisitions والمعاتيد ، اصطلاح عراقى للطلبات المالية الني تقتضيها المصلحة العسامة من الأفراد ، لا سيما بين العثائر ، المصدر السابق ، حاشية ، ص ۲۱۱ .
  - (٧٢) الجزية والاسلام ، ص ١٥٣ \_ ١٥٤ ٠
  - (٧٣) ترتون : أهل الذمة في الاسلام ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨ ٠
    - (٧٤) أهل الذمة في الاسلام ، ص ٢١٩ ٢٢٠ ٠
      - (٧٥) المجزية والاسلام ، ص ١٥٤ -
      - (٧٦) فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٠٥٠
        - (۷۷) فتوح البلدان ، ص ۲۱٦ ٠
  - (٧٨) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ، ص ٦٤٠
  - (٧٩) سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٥٧ ٠
    - (٨٠) دانيل دينيت : الجزية والاسلام ، ص ١٢٦٠ .
  - (٨١) هذه الحروف اختصار لمجموعة ، ;
  - J. Karabacek.; «Papyrus Erzherzog Rainer Fuhrer dutch die Austellung».
    - (۸۲) دانيل دينيت : الجزية والاسلام ، ص ١٢٦٠ •
- Bell: Translation of the Greek Aphrodito Papyri, (AT) pp. 272 281 283.
- (٨٤) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ١٢٥ ، وكان ذلك تقليدا لأبى جعفر المنصور ، الذى وضع الضرائب على حوانيت بقداد ، انظر ، القريزى : الخطط ، ح ١ ، ص ١٦٧ .

- (٨٥) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ١ ، ص ٢٤ ٠
  - ۱۱۰۱) المعربيري ، المطعد ، ج ۱ ص ۱۱۲۷ .

Zaki Hassan : Les وردرن : ابيل البينة في الاسلام ، ص ١٤٤ و ٢٤٤ تابيلام ، عن ٢٤٤ و Τιμυnides, pp. 244 - 246.

والمال الخراجى هو ما يرّخذ مسانهة من الأراضى التي تزرع حبويا ونضالا وعنيا وفاكهة ، وما يرّخذ من الفلاحين هديه ، والمال الهلالي عدة أبواب السيحدثها ولاة السوء تبينا بعد شيء ، انظر ، المقريزي : الخطط ، ج ١ ص ١٦٦ .

- (۸۷) المكوس نوع من الضرائب فرض على التجار في الجاهلية و كلمة مكس مشتقة من اللفظ السرياني ماكسو و انظر ، جروهمان : أوراق البردى ، السفر و من و و و المكس هو العشار ، ويقال له صاحب المكس والمكس أيضا انتقاص الثمن في البياعة و انظر ، المخطط ، ج ٣ ، ص ١٩٧ و سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، حاشية ، ص ٥٥ و
  - (٨٨) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ، ص ٢٣١ .

طبعة ليدن • بينما رفض ولاية المكس آنذاك خالد بن ثابت الفهمى • وقال ان كعب بن ضنة قال : « لا تقرب المكس فان صاحبه فى النار » وأثر عن النبى عليه الصلاة والسلام انه قال : « لا يدخل صاحب المكس الجنة » وقال أيضا : « اذا لقيتم عشارا ، فاقتلوه » •

- نفس المصدر والصفحة •
- (۸۹) جروهمان : أوراق البردى : السفر ٣ ، ص ١٠ ، سيدة كاشف . مصر في فجر الاسلام ، ص ٥٦ ٠
  - (۹۰) أوراق البردى : السفر ۳ ، من ۱۰ ۰
    - (۹۱) نفس المصدر ، ص ۸ ـ ۱ ۰
- (٩٢) الشافعي : الأم ، ج ٧ ، ص ٢٢٨ · أبو عبيد : الأمسوال ، ص ٢٢٤ ·

(٩٣) ترتون : أهل الذمة نى الاسلام ، ص ٢٤١ • ويقول أن أنس بن مالك دفض ولانة المكس ـ « لانعدام ما كان من التقوى عند السلف » وربما كان الرفض من جانبه قائما على أساس تغير مدلول كلمة المكس اذ كانت فى البداية بسيطة يقصد بها الخراج ثم تبدل مفهومها بعضى الزمن ، فأصبحت تطلق على ضرائب

معينة لم يرد ذكرها في الفرآن . ولا في الحديث · وأصبح جميع المسلمين الخيرين بنظرون اليها نظرة ملؤها : الشاك والريبة ·

انظر ، نفس المصدر ، ص ٣٤٣ .

(٩٤) سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٥٧ ٠

Zaki Hassan : Les Tulunides, p. 244 · عنس المصدر ، ص ٥٩ · ها (٩٥)

(٩٦) فنوح مصر والمغرب ، ص ٢٠٦ \_ ٢٠٠ .

(٩٧) الماروت لفظ سرياني الأصل ، معناه كبير الوجهاء · انظر المصدر السابق حاسية ، ص ٢٠٦

(٩٨) جروهمان : أوراق البردي ، السفر ٣ ، ص ٤٧ ـ ٤٩ ٠

(٩٩) نفس المصدر ، ص ٥١ ـ ٥٢ .

(۱۰۰) تفس ألصدر ، ص ۵۳ \_ ٥٤ •

(۱۰۱) نفس المصدر ، ص ٥٥ ٠

 $(1 \cdot 7)$ 

Bell: Translation of the Greek Aphrodito Papyri, p. 282.

(۱۰۳) بردی افرودیتی The Aphrodito Papyri نسبة الی مدینة افرودیتی او کوم اشقار الحالیة فی مصر العلیا جنوب طما • والبردی فی ثلاث لغات الیونانیة والقبطیة والعربیة ویشمل مکاتبات رسمیة وقرائم ضرائب وغیر ذلك من النصوص لاداریة والقانونیة ومعظمها ینتهی الی عصر قره بن شریك ( ۹۰ ـ ۹۲ ه = ۱۳۱ - ۷۰۶ م ) انظر ، دانیل دینیت : الجزیة والاسلام ، ص ۱۳۱ •

(١٠٤) دانيل دينيت : الجزية والاسلام ، ص ١٤٩ \_ ١٥٠ ٠

Bell: Op. Cit., p. 273. (1.0)

(١٠٦) الويبة ، مكيال معين ، وكانت ويبة عمر بن الخطاب ، ستة أمداد ، والمد ربع صاع ، انظر ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٠٦ وحاشية نفس الصفحة ،

(١٠٧) دانيل دينيت : الجزية والاسلام ، ص ١٥٠ - ١٥١ ·

(۱۰۸) نفس الصدر ، ص ۱۵۱ ٠

(۱۰۹) تفس المصدر ، ص ۱۵۱ ـ ۱۵۳ •

أهل الذمة جا \_ ١٤٥

(۱۱۰) نفس المصندر ، ص ۱۵۲

(۱۱۱) يقول دى ساسى ، أن لفظ قبالة معناه ضمان الأشخاص دفع ضريبة معينة أو التزامه بتنفيذ عهد أو ارتباط · انظر ، سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام ، حاشية ، ص ٦١ ·

وتشير يعض المصادر الى رغبة الخليفة أبى جعفر المنصور فى أن يجعل والى مصر ضامنا لخراجها • فقد حدث ان أرسل هذا الخليفة الى واليه على مصر محمد ابن الأشعث ( ١٤١ ـ ١٤٣ هـ ) يعرض عليه ضمان خراج مصر ـ بمعنى انه أراد أن يلزمه بدفع مبلغ معين عن مصر كلها ـ الا أن ابن الأشعث رفض ذلك • والواقع انه لا يمكن أن يرفض أحد ولاية خراج مصر ، بينما من المجائز بل من المعول ان يرفض الشخص ضمان خراجها ، كما قبل محمد ابن الأشعث •

ومما لا شك فيه ان ذلك كان خوفا من عجزه عن القيام بما التزم به ، لاضطراب أمور البلاد في كثير من الأحيان • أو الاحتياجات الداخلية لمنفقات الادارة والموظفين والجند •

انظر الكندي : الولاة والفضاة ، ص ١٠٨ ــ ١٠٩ ٠

(۱۱۲) الخطط ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ \_ ۱۳۲ ٠

(۱۱۳) يقوم ديوان الخراج مقام خزانة الدولة أو وزارة المالية بها وتحمل اليه جباية الاقاليم وينفق منها على رواتب الموظفين وأعطيات الجند وغيرها من النفقات المحلية • ثم يحمل ما تبقى الى بيب المال العام في عاصمة الخلافة \_ المدينة ثم دمشق ثم بغداد \_ وأخيرا استقلت مصر عن الخلافة العباسية في العصر الفاطمي كما حدث من قبل في عصر الطولونيين والاخشيديين •

ويقول ابن خلدون ( المقدمة ص ٢٤٣ ، المكتبة التجارية بمصر ) عن ديوان الخراج ، والجبايات : « أعلن أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك ، وهي القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج واحصاء العساكر بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم في اباناتها ، والرجوع في ذلك الى القوانين التي يرتبها قومه \_ تلك الأعمال ، وقهارمة الدولة وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الدخل والخرج ، مبنى على جزء كبير من الحساب ، لا يقوم به الا المهرة من أهل تلك الأعمال » •

وثقد أبقى عمرو بن العاص ، ومن جاء بعده من ولاة مصر على ديوان الخراج الذى كان فى مصر البيزنطية ، وكانت اللغة المستعملة فيه اليونانية والقبطية ، واستمر على ذلك حتى كانت خلافة الوليد بن عبد الملك ، فجعل عبد الله بن عبد الملك اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى البلاد بدلا من اللغتين اليونانية والقبطية ،

وصرف عن ديوان الخراج انتناس العبطى وجعل عليه أحد المسلمين وهو ابن يربوع المفرارى سنة ٨٧٠ · انظر المقريزى · الخطط ، جـ ١ ، ص ١٥٩ ·

وتذهب بعض المصادر الحديثة الى أن عبد الله بن سعد بن أبى سرح - والى مصر بعد عمرو بن العاص - حاول هو ومن جاء بعده ادخال بعض السعديلات على النظام المالمي في مصر جاهدين وذلك بتدارك بعض عيوبه ونفائصه وهسموا ديوان الخراج في مصر الى ادارتين ، احداهما لمصر العليا والاخرى لمصر السفلي وصاد التقسيم الفعلي للحصص الضريبية بين الوحدات الاداريه العديدة لم يكن ليقوم به المباجارك وانما موظفو الديوان بالفسطاط ، معتمدين في ذلك على قوائم محلية بن البرية والاسلام ص ١٢٥ - ١٢٦ .

(۱۱٤) تحویل السنة ، یعنی تحویل السنین القبریة أو الهلالیة الی السنین الشمسیة أو الخراجیة التی ترتبط بها الزراعة وجبایة الخراج • ذلك لأنه اذا جمع الخراج حسب السنین الهلالیة فكاننا نجمع الخراج فی اثنتین وثلاثین سنة شمسیة ثلاثا وثلاثین مرة وهذا ضد طبیعة الأشیاء • ولذلك یحذف كل ثلاث وثلاثین سنة قبریة خراج سنة ، وهذا ما یسمی بالتحویل • ویسمی أبضا الازدلاق لان لكل ثلاث وثلاثین سنة قمریة اثنتین وثلاثین سنة شمسیة • انظر المقریزی : الخطط . جد ۲ ، ص ۱۹۰ سر ۱۹۰ سیدة كاشف : مصر فی فجر الاسلام ، حاشیة ، ص ۱۲۰

(١١٥) راك ، يعنى تقويم الأراضى ومسحها · مصر فى فجر الاسلام حاشية ، ص ٦٢ ·

(١١٦) لا شك ان المقصود القطائع وليست العسكر التي بناها العباسيون بعد غلبتهم على الأمويين .

(۱۱۷) کتاب صورة الأرض ، ص ۱۲۹ ـ ۱۳۰ .

(۱۱۸) جروهمان : أوراق البردي ، السفر ٣ ، ص ١٣٩ \_ ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٧ ، ١٤٦

(١١٩) تقس المصدر ، ص ١٥٩ ... ١٦٠ •

(١٢٠) أول من وضع الأعشار في الاسلام عمر بن الخطاب ففرض على التجار المسلمين أن يدفعوا عشر ما معهم أما أهل الذمة فيدفعون نصف العشر على تجاراتهم • المنظر ، حسن ابراهيم حسن : المعز لدين الله حاشية ، ص ١٧٧ •

(۱۲۱) الجوالي هي ما يؤخد من أهل الذمة من جزية مقررة على رؤوسهم في كل سنة • وهي قسمان : ما في حاضرة الديار المصرية - الفسطاط أو القاهرة وما هو خارج عن ذلك • أما في حاضرة الديار المصرية ، فيوجد ناظر يتبعه مباشرون من شاد وعامل وشهود ، وتحت يديه حاشر لليهود وآخر للقبط ، يعرف أرباب الأسماء الواردة في الدواوين ومن ينضم اليهم ممن يبلغ كل سنة من الصغار، ومن يقدم الى الحاضرة من البادد الخارجة عنها ويعبر عنه بالطارىء ، ومن يعتنق إلاسلام أو يموت ، ويملي على كتاب الديوان ما يتجدد من ذلك • اما ما مو خارج الحاضرة ، من سائر الأقاليم ، فان جزية الاقليم تكون لضامن أو متقبل • انظر ، ابن مماتي : قوانين الدواوين ، ص ٣١٧ - ٣١٩ • القلقسندى : صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ - ٣٦٤ •

(۱۲۲) ابن ميسر: أخبار مصر جد ٢ ص ٥٥ ٠ المقريزى: اتعاظ الحنفا ، ص ١٤٤ \_ ويقول في اتعاظ الحنفا انه نتج ص ١٤٤ \_ ويقول في اتعاظ الحنفا انه نتج عن ذلك توافر الأموال وزيادة المصياع وأنهما امتنعا عن أخذ الخراج الا بالدينار المبنى ، فضعف الدينار الراضي وانحطت قيمته ونقص من صرفه أكثر من ربع دينار • وكان الدينار المعزى يساوى خمسة عشر درهما ونصفا ، فزادت موارد البلاد •

(١٢٣) المقريزي : الخطط ، ج، ١ ، ص ١٣٤ ·

(١٢٤) نفس المصدر ، ص ١٣٨ • وفي عهد الخليفة الفاطمي الحافظ انتدب بعد انتهاء الفيضان \_ جماعة من العدول والكتاب القبط الى الولايات والأعمال المختلفة ، لتحرير ما شمله الرى وما زرع من الأراضي وتقدير المخراج وكتابة المكلفات فخرج الى الجهات من يمسحها من شماد وناظر وعدول وتأخر الكاتب القبطي ثم لحقهم فأراد عبور الذبر الى الناحية التي كان مقررا له الذهاب اليها واصر صاحب المعدية الجرة منه ، فاغاظ ذلك الكاتب القبطي •

ولما انتهت عملية مسح الأراضى في هذه الناحية وكتابة المكلفات التى تحمل الى ديوان الخراج الرئيسى كما جرت العادة \_ أضاف هذا الكاتب عشرين فدانا سميت باسم « أرض اللجام » ونسبها الى صاحب المعدية وجعل عليها لكل فدان أربعة دنانير وبعد مدة خرج المكلفون باستخراج ثلث الخراج من هذه الناحية وفقا لما جاء في المكلفات المذكورة فاستدءوا أصحاب الزرع وكان من بينهم صاحب المعدية وأرغموه على دفع ستة وعشرين وثلثى دينار ، فانكر ملكيته للأرض وأيده في ذلك

أهل قريته · فلما أعيد النظر في قوائم الخراج لم توجد أية اشارة الى أرض اللجام وانتهى الأمر بعقاب الكاتب القبطى على ذلك أشد العقاب ·

انظر : ترتون : أهل الذمة في الاسلام ، ص ٣١ ـ ٣٢ .

(۱۲۰) النویری : نهایة الأرب ، ج ۸ ، ص ۲٤٧ ـ ۲٥٣ و ویفول بنمان ذلك أن الذى يحتاج اليه مباشر الخراج بمصر ، ويعتمد عليه في مباشرته أنه أذا شمل الرى أرض الجهة التي يباغرها ان يبدأ بالزام خولة البلاد \_ ومفردها خولي وهو الذي يقيس الأرض ـ برمع قوانين الرى وتنضمن هذه القوانين ما شمله الري وعلاه النيل من أراضى الناحية لسنة كذا الخراجية ، وتكون المساحة بالقدان . ويقصلون ذلك الرى أى ما شمله النيل ، والشراقى ، وهو ما لم يشمله ماء النيل بعد ذلك يقارن ما جاء بما سبق ذلك في سنة بلغ فيها النيل ما بلغه في تلك السنة • وبعد أن يسجل ذلك على المزارعين ينظم أوراقا مشتملة بالأسماء والقبائل جمع قبالة \_ ويشهد على ذلك ، من تم تسجيل كل هذا في حضرته ، ثم يبسط جريدة على أوراق السجلات يشرح فيها اسم كل فلاح وما يسجله من الفدن ويفسل دلك بقبالته وجهته وقطائعه فاذا نبت الزرع وآن وقت حصاده ، ندب عند ذلك ما يباشر مساحة الأرض من شاد وعدول وكاتب وقصابين يمسحون الأراضي المزروعة بأسماء أربابها ويعينون أصناف المزروعات • ويكون مباشرو المساحة قد بسطوأ أيضا ستجلات التحضير فاذا تكاملت المساحة نظم مباشروها أوراقا يسمونها المكلفة . ثم يعقد المباشر على جميع ذلك كله ويتفقد ما استخرج منه وجملة ما يتعين للديوان ، فأذا تم كل اسم بما عليه ، كتب أمامه ما يثبت ذلك ، وإن بقى عليه شىء ، جعله من بين البواقم •

(۱۲۱) جروهم المان: أوراق البسردى ، السفر ٣ ، ص ١٢٩ \_ ١٤٢ \_. المسفر ٣ ، ص ١٢٩ \_ ١٤٢ \_. الايصالات ١٤٣ مناه الايصالات المام الما

Crum: Coptic Ostraca, pp. 36-47.

(١٢٧) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٥٣٠

(۱۲۸) سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٦٣ ونسمع عن قبال قرية في كورة الأشمونين في احدى البرديات العربية ترجع الى الغرن الثاني المهجرى في رجب سنة ١٣٤ هـ ( يناير أو فبراير سنة ٢٠٧ م ) وتتضمن امرا صادرا من عامل الشمون الى احد مرؤوسيه • ويقول جروهمان في تعليقه على هذه البردية ان كلمة قبال أو طبال ليس بمعنى الجابي Erheber der grundsteuer

بل ينبغى ان ينطبق هذا الاسم انطباقا تاما على الوزان الذى يكيل القمح الذى يدخل الى القرى المختلفة برسم ضريبة الطعام • كما ان هذا اللقب يستعمل كثيرا فى المسائل الخاصة بالنصارى فى ورق البردى المحفوظ بمكتبة جامعة هايدلبري • مثلا بولة بن ثدراق القبال ، وفى أوراق البردى بدار الكتب رقم ١٥٩ مينا القبال ورقم ٣٠٤٠ ذكرى بن مينا القبال • انظر جروهمان أوراق البردى • السفر ٣ ، مسلم ٩٠ - ١٠٢ •

(۱۲۹) جروهمان : أوراق البردى ، السفر ٣ ، ص ١٣٩ ـ ١٤٠ ، ١٤٥ ـ ١٤٠ ـ ١٤٦ ، ١٤٦ من القاف ـ سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٦٤ ٠

(۱۳۰) جروهمان : أوراق البردي ، السفر الثالث ، ص ۱۵۳ \_ ۱۵۵ ، ۱۵۵ \_ ۱۵۳ . ۱۵۳ ، ۱۵۰ . ۱۵۳ ، ۱۵۰ و ۱۵۳ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ،

(۱۳۱) نهاية الأرب ، ج A ، ص ١٤٢ ــ ٢٤٥ ·

(۱۳۲) الطوارى، ، هم الذين يطرؤون على البلاد ولم يكونوا منها · انظر الصابق حاشية ، ص ۲٤۲ ·

(١٣٣) النوابت : جمع نابتة ، أى النشء الصغار والمراد بها هنا من دون البلوغ • نفس المصدر حاشية ، ص ٢٤٢ •

(۱۳۶) جروهمان : أوراق البردي السفر ٣ ، ص ٦٧ ــ ٧٩ .

(۱۳۰) جروهمان : أوراق البردي ، السفر ٣ ، ص ٦٧ ــ ٧٩ -

(١٣٦) دانيل دينيت : الجزية والاسلام ، ص ١٦٢ ـ ١٦٥ ٠

(۱۳۷) نقس المعدر ، ص ۱۹۹ ـ ۱۹۷ •

(۱۳۸) الميزان ، ج ٢ ، ص ١٤٥ · بينما يرى أبو يوسف ان الرهبان يؤخذ منهم الحزية اذا كانوا أهل يسار · أما اذا كانوا مساكين يتصدق عليهم ، فلا يلزمون بأدائها · الخراج ص ١٢٢ ·

(١٣٩) ساعد على انتشار الرهبنة في مصر قبل الفتح العربي ما قاساه المصريون من ظلم واضطهاد في ظل الحكم البيزنطي ففضل كثير منهم أن يعيش في عزله عن العالم حتى لا يلزموا بأداء الضرائب المختلفة ، وكانت الأديرة تزداد كثرة على مر الأيام وما لبث ان وقف عليها أملاك كثيرة وزادت ثروتها ، وكانت المحكومة الميزنطية تدفع لها بعض المساعدات المالية ، فلما فتح العرب مصر ، حافظوا على

اعفاء هذه الطبقة من القبط من الضرائب · انظر ، سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٢٢٣ ·

(١٤٠) ابن المقفع: سير الآباء البطاركة ، ١ ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ابن العميد: تاريخ المسلمين ، ص ١٦٨ ـ ٦٩ الراهب البراموسى: حسن السلوك في تاريخ المسلاكة والملوك ، ج ١ ، ص ٢٣١ ٠ الأنبا ايسيذورس: الخريدة النفيسة ، ج ٢ ، ص ١١١ ، سيدة كاشف: مصر في فجر الاسلام ، ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣ والمصادر كلها فيما عدا ابن المقفع تنسب احصاء الرهبان وفرض الجزية عليهم الى عبد العزيز بن مروان ، ونعن نرى انه لابد أن يكون الأصبغ قد حصل على موافقة أبيه على فرضه المجزية على الرهبان ويرتول ساويرس أن الاصبغ فعل ذلك لكراهيته الشديدة المقبط ، ولكننا نضيف الى ذلك ، شدة الحاجة آنذاك الأموال ، لتغطية نفقات تعمير مدينة حلوان ، وما كانت تحتاج اليه البلاد من التعمير والاصلاحات وغيرها من وجود الانفاق وقد بلغ الأمر بعبد العزيز بن مروان انه كان يجمع خراج مصر كل أسبوع ، وان كان البعض برى أنه فعل ذلك خوفا من فتنة تنزل به ويحتاج فيها للأموال .

انظر ، ابن بطريق : الداريخ المجموع ، ص ٤١ • أبو صالح الأرمني ، ص ٦٧ •

(۱٤۱) (بن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ج ٢ ، ص ١٥١ ، ابن العميد : تاريخ المسلمين ، ص ٦٩٠ المقريزي ، الخطط ، ج ٤ ، ص ٣٩٥ .

- (١٤٢) سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٥١ ·
  - (١٤٣) تفس الصدر ، ص ١٥٣ •
  - (١٤٤) تقس الصندر ، ص ١٥٣ -
- (١٤٥) ابن المقفع: سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ١ ، ص ٢٤ ٠
- (١٤٦) ابن بطويق : التاريخ المجموع ، ص ٨٣ · ابن العميد : تاريخ المسلمين ، ص ٩٦ ـ ٩٧ ·
  - (١٤٧) آبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ٢١٠ ٠
    - (١٤٨) قوانين الدواوين ، ص ٣١٧ ــ ٣١٨ ٠
    - (١٤٩) الجزية والاسلام ، ص ١٦٧ ١٦٨ .
- (١٥٠) ابن عبد الحكم : فتوح، مصر والمغرب ، من ٢١٠ وكان أول من أخذ الجزية من أسلم من أهل الذمة الحجاج بن يوسف .

- (١٥١). ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة ، ق ١ ، ص ٥٩ .
  - (١٥٢) ابن عبد الحكم : فنوح مصر والمغرب ، ص ٢١٠ ٠
- (۱۵۳) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ، ص ۱۵٦ · ط ، ليون . المقريزي : الخطط ، ج ١ ، ص ١٢٥ ·
  - (١٥٤) الدعوة الى الاسالام ، ص ١٢٤ ـ ١٢٥ ·
    - (١٥٥) نفس المصدر ، س ١٢٥٠
- (١٥٦) ابن المقفع: سير الآباء البطاركة ، م ١ ج ٢ ، ص ٢٠٥ ٢٠٦ .
  - (۱۵۷) كتاب الخراج ، ص ۲۱ ٠
- (١٥٨ ، ١٥٨ م ) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ٠
- (١٥٩) ابن عبد الحكم : فترح مصر وأخبارها ، ص ٨١ وفتوح مصر والمغرب ، ص ٢٠٨
  - ابن الجوزية : أحكام أهل الذمة، ، ق ١ ، ص ٢٠٠
  - (١٦٠) فتوح مصر والمغرب ، ص ١٠٨ ـ ٢٠٩٠
  - (١٦١) ابن عبد الحكم : نتوح مصر والمغرب ، ص ٢٠٨٠
  - (١٦٢) ابن المقفع : سير الآماء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٤٥٠
    - (١٦٣) نفس المصدر ، ص ١٤٩٠
    - (١٦٤) جروهمان : أوراق البردى ، السفر ٣ ، ص ٤٨ ـ ٤٩ ٠
- Bell: Translation of the Greek Aphrodito Papyri, pp. (170) 272, 281, 283.
  - (١٦٦) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٤٩٠
- (١٦٧) كان يقال الأهل الذمة « الجالية » ؛ لأن عمر بن الخطاب أجلاهم عن جزيرة العرب ولزمهم هذا الاسم ! ينما حلوا ثم لزم كل من لزمته الجزية من أهل الكتاب بكل بلد وان لم يجلوا عن أوطانهم انظر : سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام حاشية ، ص ٢٢٧ عطبة مشرفة تنظيم الحكم بمصر في عصر الفاطميين حاشية ، ص ١٧٠ وكان يحدث مثل هذه الحركة ـ أي حركة الابقين ـ في العصر البيزنطي فكثيرا ما كان الفلاحون يهجرون قراهم تخلصا من دفع الضرائب الباهظة لعسم النظر ، 107. له المستعمل النظر ، 107. النظر ، المستعمل المستعمل المستعمل الله والنفرائب الباهظة ، النظر ،

(۱٦٨) جروهمان : أوراق البردي السفر ٣ ، ص ٢٣ – ٢٤ ٠

الجزية الجزية عن ١٧١، سيده كاست : مصر في فجر الاسلام ، ص ١٧١ و ونذكر والاسلام ، ص ١٧١، سيده كاست : مصر في فجر الاسلام ، ص ١٧١ و ونذكر جزاء من نص البردية المشار اليها وقد جاء فيه : « ابعثرا الى الآبقين رجالا يتواذر فيهم العدل ، ويعرفون الكتابة بتعليمات ، ان ينتقلوا معهم الى لجنة الآبقين وأن يسجلوا في حضرتهم اسم كل آبق ، ولقبه ، وكذلك المكان الذي قر منه ، والمكان الذي حل فيه ، وفي أي اقليم ، وذلك في الحالتين : حالة الذين ردوا الى بلادهم ، وحالة الذين سمح لهم بالبقاء حيث نزلوا ، وبشرط أن يؤدوا ما عليهم من ضرائب » • انظ ، 270 . Bell : p. 270

Be'l : Op. cii. الجزية دانيـــل دينيت : الجزية

والاسلام ، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲ · سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ۲۲۸ · وهذا بعض ما جاء في هذه البردية « أقسم اننا اذا وجدنا ، بعد عودة رسولنا أبقا واحدا ، لم يسجل اسمه في القائمة التي تبعثون بها الينا ، انعاقبنكم أعنف العقاب ، الأمر الذي يسحقكم سحقا ، بغرامة فاحشة ، وقصاص بدني موقعين الغرامة أيضا على سكان المكان الذي يوجد فيه مثل هذا الآبق ، غرامة فادحة ، باعظة وسنجره رؤساءها والقائمين على الادارة فيها وحراسها تجريدا ، ثم نوقع عليهم قصاصا بدنيا لا شك يفوق أقضى ما يتصورونه من عذاب ، ولمن نترك بعون الله اقليما واحدا في مصر دون أن نبعث اليه بعملائنا الأمناء القادرين ، مزودين بتعليمات واحدا في مصر دون أن نبعث اليه بعملائنا الأمناء القادرين ، مزودين بتعليمات ان ينقبوا ، ويفتشوا بحمبة وغيرة ، ودقة عن أولئك الآبقين وأن يأمروا كذلك بمكافأة كل من يعطى معلومات عن أي آبق مختف من أولئك الآبقين الذين أمرنا بارسالهم الينا بمكافأة تفوق كل مكافأة ، يتوقعها كل من يزود بمعلومات » انظر : Bell : p. 275.

Bell: Op. Cit., pp. 379-380. (۱۷۱) دانیال دینیت: الجزیة والاسملام، ص ۱۷۲ و أور حاكم الكورة ان یجمع كبار رجال كورته ورجال الشرطة ویقرأ علیهم هذا الكتاب، ویطلب منهم كتابة نسخة وقراءتها علی جمیع الناس فی كل مكان داخل الكورن •

(۱۷۲) ابن المقفع: سير الآباء البطاركة ، م ١ ج ٢ ، ص ١٥١ .
(۱۷۳) نفس المصدر ، س ١٥١ و يسوق لنا قصة امرأة أرملة ، خرجت مع ولدها من الاسكندرية ومعها سجلهما ، فنزل ولدها يشرب من البحر ، فغرق ومعه السجل ، فعادت الى الاسكندرية وأخبرت المسئولين عما حدث لها ، ولكن

لم يراف أحد بحالها • بل أمر حاكم الاسكندرية باعتقالها حتى تدفع عشرة دنانير نظير سجل آخر مما اضطرها الى بيع ثيابها وكل ما تملك بل اضطرت الى طلب الصدقة حتى تجمع المبلغ المطلوب ، انظر نفس المصدر ، ص ١٥١ – ١٥٢ • ابن العميد : تاريخ المسلمين ، ص ٦٩ •

- (١٧٤) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ٠
- (١٧٥) أبن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٥٤ .

(۱۷٦) المقریزی : الخطط ، ج ٤ ، ص ٣٩٤ · ویقول ابن المقفع انه زاد علی الدینار ثمن دینار ·

انظر سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ٠

(۱۷۷ ، ۱۷۷) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ۷۳ ــ ۷۶ · المقريزى : الخطط جد ٤ ، ص ۹۹٤ ·

أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج ١ ، ص ٢٥٩ ولعل هذه الثورة وما كان من قمع الحكومة لها ، هي ما قصده ابن المقفع بعبارته التالية: « فلما عظم التعب والقيام بالخراج الذي أضعفه عليهم ثار حرب على النصاري والمسلمين حتى سفكت دماء كثيرة بأرض مصر بين القبيلنين في أول مدينة بنا ومدينة صا ومدينة سمنود وما يجاورها ومواضع كثيرة في أسفل الأرض • وكذلك كان في الطريق والجبال والبحار • انظر: سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ـ ١٥٥ •

(۱۷۹) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ۸۱ • المقريزى : الخطط ، ج ٤ ص ه٣٩٥ •

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، جد ١ ، ص ٢٨١ .

(۱۸۰) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ۹۶ · المقريزى : الخطط ، ج ۶ ص ۳۹۵ ·

(۱۸۱) الكندى : الولاة والقضاه ، ص ٩٦ م المقريزى : المخطط ، ج ٤ ص ٣٩٥ ٠

(١٨٢) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٩١ .

(۱۸۳) تفس المصدر ، ص ۱۹۱ ـ ۱۹۲ ، ۱۹۶ ـ ۲۰۰ ،

(١٨٤) ابن المقفع : سير الأباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ .

(۱۸۰) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ۱۰۲ · المقريزى : الخطط ، ج ۲ ، حس ۹۱ ·

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج ١ ، ص ٣٢٥ \_ ٣٢٦ .

(۱۸۶) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ۱۱٦ ـ ۱۱۷ · المقريزى ، جد ٢ ، ص ٩٣ ، جد ٤ ، ص ٩٣ ، جد ٤ ، ص ٩٣ ،

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، جد ٢ ، ص ٣ .

(۱۸۷ ، ۱۸۷) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ۱۱۹ · المقريزى : الخطط ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ج ٤ ، ص ۳۹٦ ·

(۱۸۹) النجوم الزاهرة ، ج ۲ ، ص ۲٥ ٠

(۱۹۰) المقريزي : الخطط ، ج. ١ ، ص ١٢٩ \_ ١٣٠ .

(۱۹۱) الكندى: المولاة والقضاة ، ص ۱۹۰ المقريزى: الخطط ، ج ۱ ، ص ۱۳۰

(١٩٢) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ .

(١٩٣) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جه ٢ ، ص ٢١٥ ـ ٢١٦ ٠

(۱۹۶) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ۱۹۰ - ۱۹۱ · أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج ۲ ، ص ۲۱٦ ·

ويقول أبن المقفع (م ١١، ج ٢ ، ص ٢٧٦) أنه لما أنتهى إلى المأمون حال مصر وما فعله الثائرون بها ، بعث اليهم عسكرا بقيادة الأفشين فقتل الذين نافقوا والخارجين عليه في شرقى مصر ألى أن وصل الاسكندرية فأراد قتل أهلها لأنهم مكنوا الثائرين من دخول المدينة .

(١٩٥) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ .

(١٩٦) نفس المصدر ، ص ٢٧٦ • وقد حزن البطرك انبا يوساب لتمرد هؤلاء القرم ، لأنهم في النهاية سوف يعجزون عن المقاومة • فكتب اليهم كتبا كثيرة يخوفهم فيها ويردعهم عما هم متمادون فيه • الا أنهم لم يكونوا يعطون ذلك أي اهتمام • ومع ذلك استمر يكاتبهم ، ويستشهد لهم في كتبه ببعض الاقوال الماثورة مثل « كل من يقاوم السلطان فهو مقاوم حدود الله ، والذي يقاوم يدان ، ويذكر ابن المقفع انه لما وصلت كتب البطرك الى البشامرة وثبوا على الاساتفة ونهبوا جميع ما معهم وأهانوهم كثيرا • انظر نفس المصدر ، ص ٢٧٧ •

- (١٩٧) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ · الكندى : الولاة والقضاة ، ص ١٩١ ·
- (۱۹۸) ابن المقفع: سير الآباء البطاركة ، م ۱ ، ح ۲ ، ص ۲۷۸ وميخائيل . يسمى البشموريين Biamayé انظر ، Chronique de Michel le Syrien, T. / fasc. 1, p. 67.
  - (١٩٩) الكندى: الولاة رالقضاة ، ص ١٩٢٠
- ر ۲۰۰) ابن المعفع : سير الأباء البطاركة ، م ١ ج ٢ ، ص ٢٧٦ و Chronique de Michel le Syrien, T., 5, fasc., 1, pp. 77-78.
  - (٢٠١) أبن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ .
    - (۲۰۲) الخطط ، جد ٤ ، س ٢٩٦ ٠
    - (٢٠٣) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب، ص ٢١٥٠.
- ابن زولاق: فضائل مصر ورقة ٢٦ ، ابن حوقل: صورة الأرض ، ص ١٢٩ ، بينما يذكر اليعقوبى ( البلدان ، ص ٣٣٩ ) أن عمرا جباها فى أول سنة أربعة عشر مليون دينار ثم فى السنة التالية اثنى عشر مليون دينار ، وكان نصيب الاسكندرية من هذا المبلغ ثمانية عشر ألف دينار انظر البلاذرى فتوح البلدان ص ٢٢٥ ، ويقول أبو صالح الأرمنى ، ص ٢٩ ، أن هذه الجزية التى جباها عمرو بن العاص من مصر والتى حملت الى دار الخلافة كأنت من القبط فقط دون اليهود بمصر وأعمالها ، والواتع أن هذا المبلغ الذى بعث به عمرو الى المدينة ، كان بعد حبس ما يحتاج اليه من النفقات المحلية ، أذ كان يلزم مصر لحفر الخلجان ، وإقامة الجسور وبناء القناطر عن العمال حوالى مائة وعشرين رجلا ، وغير ذلك من وجوه الانفاق انظر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٠٤ .
  - (٢٠٤) الخطط ، جا ١ ، ص ١٥٩ .
    - (۲۰۰) فتوح البلدان ، ص ۲۱۷ ۰
  - (٢٠٦) نطف الرجل ـ اذا اتهم بريبة ٠
  - (۲۰۷) نهز الناقة : أى ضرب ضرتها لتدر ٠
- ٠٠ (٢٠٨) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغزب ، ص ٢١٣ ٢١٤٠ وقد ثائن عمرو بن العاص بما جاء في هذا الكتاب وكنب الى الخليفة عمر يلومه « بسم الله الرحمن الرحمن

أحمد اليك الله الذي لا اله الا هو ، أما بعد : فقد بلغني كتاب أمير المؤمنين في الذي استبطانى فيه من الخراج ، والذى ذكر فيه من عمل الفراعنة فبلى واعجابك من خراجها على أيديهم ونفص ذلك منها منذ كان الاسلام • ولعمرى لملخراج يومئذ أوفى ، وأكبر ، والارض أعمر ، لانهم كانوا على كفرهم وعنوهم ، أرغب في عمادة أرضهم منا مند كان الاسلام • ودكرت ان النهز يخرج الدر ، فحلبتها حلبا ، قطع دَلك درما ، وأكثرت في كتابك ، وأنبت ، وعرضت ، وثربت ، وعلمت أن ذلك عن شيء تخفيه على غير خبر ، فجئت لعمرى بالمعطعات ، ولقد كان لك فيه من الصواب من القول رصين صارم ، بليغ صادق ، وقد عملنا لرسول الله ، ولمن بعده قبلنا ، بحمد الله ، مؤدين لأمانتنا ، حافظين لما عظم الله من حق أتمتنا ، نرى ذلك قبيحا ، والعمل به سيئًا ، فيعرف ذلك لنا ويصدق فيه قولنا ، معاذ الله من تلك الطعم ، ومن شر الشيم ، والاجزاء على كل مأثم ، فاقبض عملك ، فإن الله قد نزهني من تلك الطعم الدنية ، والرغبة فيها بعد كتابك الذي لم تستبق فيه عرضا ، ولم نكرم فيه أخا ، والله يابن الخطاب ، لأنا حين يراد ذلك منى أشد لنفسى غضبا ، ولها انزاها واكراما . وما عملت من عمل أرى على فيه متعلقا ، ولكني حفظت ما لم تحفظ ، ولو كنت من يهود يثرب ما زدت ، ويغفر اش لك ولنا ، وسكت عن أشياء كنت بها عامًا ، وكان اللسان بها منى ذلولا ، ولكن الله عظم من حقك ما لا يجهل ، والسلام ۽ انظر نفس المصدر ، ص ٢١٤ ــ ٢١٥ •

(٢٠٩) نفس المصدر، ص ٢١٥٠ وقد رد عمرو بن العاص على هذا الكتاب ، موضحا سبب تأخره في ارسال الخراج فكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم ، لعمر ابن الخطاب ، من عمرو بن العاص ، سلام عليك • فاني أحمد الله الله الا هو ، أما بعد ، فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين يستبطئني في الخراج ، ويزعم التي أعنه على المحق واثكب عن المطريق ، واني والله ، ما ارغب عن صالح ما تعلم ، ولكن أمل الأرض ، استنظروني الى أن تدرك غلتهم ، فنظرت للمسلمين ، فكان الرفق بهم خيرا ، من أن يحزق بهم فيصيروا الى بيع ، ما لا غنى بهم عنه » ويضيف هذا المؤرخ الى ذلك ان عمر بن الخطان قد سأل بعض القبط عن خراج مصر وشأنه قبل الإسلام فأجابه بما جعل الخليفة يقبل اعتذار عمرو بن العاص عن تأخره في أرسال خراج مصر • انظر نفس الصدر ، ص ٢١٥ - ٢١٢ •

(۲۱۰) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ص ۲۱۳ • البلاذرى : فتوح البلدان ، ص ۲۱۷ •

ابن زولاق : فضائل مصر ، الورقة ٢٩ ، ابن حوقل : كتاب صورة الأرض ، ص ١٢٩ ٠ المفريزى: الخطط ، ج ١ ، ص ١٥٩ • ويشير ابن زولاق الى أن هذه الزيادة فى ولاية عبد الله ومصدرها انه زاد فى الخراج المرسل الى الخليفة بينما أنقص المؤن والنفقات المحلية •

(۲۱۱) اليعقوبى : البلدان ، ص ٣٣٩ ويشير الى أن هذا المبلغ كان من خراج الأرض والجزية ·

- (۲۱۲) المقریزی: الخطط ، ج. ۱ ، ص ۱۲۷ .
  - (٢١٣) الخطط ، جد ١ ، ص ١٥٩ ٠
- (۲۱۶) القريزى: الخطط ، ج ۱ ، ص ۱٥٩ و تشير بعض المصادر الأخرى الى أن أجباية مصر فى ولاية ابن الحبحاب كانت مليونين وسبعمائة المف وثمانمائة وسبعة وثلاثين دينارا ( ۲۸۲ر ۲۷۰۰ دينارا ) ومما لا شك فيه أن هذه المصادر تقصد بهذا المبلغ ما أرسله ابن الحبحاب الى دمشق بعد اعطاء الرواتب والنفقات المختلفة على المرافق العامة والعماره ، انظر ، ابن رستة : الاعلاق النفيسة ، ص ۸۱۸ ، ابن خرداذبة : المسالك والممالك ، ص ۸۳ ۸۶ ويشير البلاذرى الى أن تصيب الاسكندرية من هذا البلغ كان حوالى ٦٣٠ ألف دينار ، انظر ، فتوح البلدان ، ص ۲۲ ،
  - (٢١٥) تاريخ أبو صالح الأرمني ، ص ٢٥٠
    - (٢١٦) تقس المصدر ، ص ٣١٠
  - (۲۱۷) ابن الفقیه : مختصر کتاب البلدان ، ص ۲۱ · ابن رستة : الأعلاق النفیسة ، ص ۱۱۸ ·
    - (۲۱۸) اليعقوبى : البلدان ، ص ٣٣٩ ٠
- (۲۱۹) المقریزی: الخطط ، جا ، ص ۱۳۰ وفی عصر المامون کان أصل تنیس یلزم کل واحد من أهل الذمة بدفع خمسة دنانیر جزیة دون فرق بین غنی وفقیر و فجعل أمیر مصر عبد الله بن طاهر الجزیة مستویات ثلاثة تتناسب وحالة کل ذمی من الغنی والفقر و انظر:
- Chrinique de Michel, T. 3, fasc. 1, p. 64 et Quatremère : Memoires Geographiques et Histoiriques ..., T. T., p. 221.
  - (۲۲۰) المقریزی : الخطط ج ۱ ص ۱۵۹ ۰
- (۲۲۱) ابن المقفع : سير الآماء البطاركة ، م ٢ ، جه ٣ ، ص ٢٢٤ تاريخ. أبو صالح ، ص ٣٠٠ ٣١ •

(۲۲۲) تاریخ أبو صالح ، ص ۲۶ ٠

(٣٢٣) نفس المصدر ، ص ٢٤ • والواضح من الروايات التاريخية ان خراج هذه الأديرة لم يتغير في ذلك العصر عما كان عليه في عصر الولاة الأموين • اذ كان خراج هذه الأديرة في خلافة هشام بن عبد الملك ، وولاية أبو الفاسم ابن عبيد الله نفس المبلغ خمسمائة دينار • انظر ، ابن المقفع : سير الآباء البطاركة م ١ ، ج ٢ ، ص ١٦٣ •

(۲۲٤) ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ۱۵۲ · المقريزى : الخطط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ · كانت الجزية أربعة دنانير وسدسا للموسرين ، بينما يدفع المتوسط المحال دينارين وقيراطين ، ومن دون ذلك دينارا وثلثا وربعا وحبتين ويضاف الي كل طبقة درهمين وربع للموظفن القائمين بالتحصيل وهذه المستويات الثلاثة منذ خلافة الحافظ ووزارة رضوان بن ولخشى ويبدو أنها استمرت كذلك حتى عهد الأيوبين ، انظر ، ابن المقفع : سير الآباء ، م ٣ ، ج ١ ، ص ٣١٠ ·

ابن مماتى : قوانين الدواوين ، ص ٣١٨ ـ ٣١٩ · حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ٥٤٩ ·

- (٢٢٩) سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٤٨٠٠
  - (٢٢٦) دانيل دينيت : الجزية والاسلام ، ص ١٢٤ ٠
- (۲۲۷) وهكذا صولح المصربون على بقاء اراضيهم فى أيديهم كما هى دون تقسيمها بين الفاتحين ، وفى هذا الشان يقول الفقهاء : « الغنيمة جميع ما أصابوا من شيء قل أو كثر ، حتى الابرة ، الا الارضين ، فان الارضين الى الامام ان رأى أن يخمسها ، ويقسم اربعة الخماسها للذين ظهروا عليها ، فعل ذلك ، وأن رأى أن يدعها فينا للمسلمين على حالها ابدا ، فعل بعد أن يشاور فى ذلك ويجتهد رأيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد وقف بعض ما ظهر عليه من الأرضين فلم يقسمها وقد قسم بعض ما ظهر عليه » انظر : يحيى بن آدم القرش : المضراح ، ص ۱۸
  - (۲۲۸) دانیل دینیت : الجزیة والاسلام ، ص ۱۲۵ .
- (۲۲۹) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب، ص ۲۱۷ ويحكى أن احد المسلمين وهو شريك بن سمى القطيفى طمع فى زراعة الأرض حتى يوفر لأسرته متطلباتها لقلة ما ياخذه من راتب بالنسبة لنفقات اسرته فرفض عمرو نلك ولكن شريك عمد الى قطعة ارض وزرعها ـ لم تشر الرواية التاريخية الى كيفية حصوله على هذه الأرض ـ فلما علم بذلك الخليفة عمر بن الخطاب، اضطر شريك

الى ترك زراعة الأرض الى سكان البلاد دون مشاركتهم فيها · انظر ، نفس المصدر ، حل ٢١٧ - ٢١٨ ·

- (٢٣٠) سيدة كاثف : عصر في فجر الاسلام ، ص ٢٥١ -
- (۲۲۱) چروهمان : أوراق البردى ، السفر ٤ ، ص ٢ ٠
- (۲۲۲) جروهمان ۱ أوراق البردى ، السفر ٤ ، ص ٤ ـ ٧ ٠
  - (۲۳۳) نفس المدر ، ص ۱۱ ۱۲ ۰
    - (٢٣٤) نفس المصدر ، ص ٣٦ ٣٧ ٠
      - (٢٢٥) نفس الصدر ، ص ٢٢ ٢٢ .
  - (۲۳٦) المقریزی : المخطط ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ -
    - (۲۲۷) نفس المصدر ، ص ۱۳۷ ـ ۱۳۸ ·

(۲۲۸) نفس المصدر ، ص ۱۲۸ • وينفرد المقدسي بذكر رواية تتضمن عدم وجود علك أو ضيعة في مصر فيقول : سألت بعض المصريين ببخارى عن الضراج فقال : ليس على مصر خراج ولكن يعمد الفلاح الى الأرض فيأخذها من السلطان ويزرعها فاذا حصد ودرس وجمع وشمت بالعرام وتركت ثم يخرج الخازن وأمين السلطان فيقطعون كرى الأرض ويعطى ما يقى للفلاح • قال : وهيها من يأخذ من السلطان تقوية فيزاد عليه في كرى الأرض بمقدار ما اقتطعه • قلت ؛ فلا يكون الحد ثمة ملك أو ضبيعة ١٠ قال : لا ، اللهم ألا أن يكون رجلاً قد أشترى منه القطعه السلطان في القديم ووهبها فاحتاج هو أو نريته الى ثمنها فباعها لمعامة الناس - قلت : فهذا الذي يقال : إن أرض مصر لا تملك لأن أهلها باعوها الى يوسف عليه السلام قال : هذا كلام ، الم تعلم أن الاسلام يهدم ما قبله ، أولم تعلم أن يوسف رد على الناس الملاكهم لما اخصبت مصر • وانما هذا شيء صالحوا عليه المسلمين وقت فتوحها • قلت : قلم لا يصالحوا كما صالح اهل الشام ، وكلاهما فتح عنوة • قال : الشام بلد يمطر في كل سنة ، فلا يتعطل الزرع فيه ، الا أنه ربعا أخصب وربما أجدب • ومصر معولة على النيل ربما لا جرى وربما بلغ أربعة عشر وسنة عشى ٠٠ وربما زاد على ذلك ٠ والأمر في جريانه شديد التفاوت ، فلو فرض عليه الخراج لزم أن يؤديه من امكنه أن يزرع ومن لا يمكنه ، • انظر ، احسن التقاسيم ، ص ٢١٢ - ٢١٣ .

. ويقول المقريزى في ذلك ان أرض مصر عدة أصناف . « أعلاها قيمه والدناها سعرا ، وأعلاها قطيعة الباق . وهو اتر القرط والمقاتى فانه يصلح لزراعة القمع · وبعد الباق رى التراقى ، وهي الأرض الذي ظمات في المالية فلما رويت في الأتية وصارت مستريحية من الزرع . وزرعت انجب زرعها ٠ والبرايب وهو اثر القمع والشعير وسعرها دون الباق لمضعف الأرض بزارعة هذين الصنفين ٠٠ والبرايب صالح لزراعة القرط والقطائي والمقاثي . فان الأرض تستريح بزراعة هذه الأصناف ٠٠ والقماصية أثر الكتان فان زرعت قمحا خسر والشتونية اثر ما روى ويار في السنة الماضية وهو دون الشراقي ٠٠ فحرث وتعطل وهو مثل رى الشراقى فان زرعه يكون ماجبا والتتا كل ارض خلت من اثر زرع فيها ولم يبق فيها مشاغل عن قبول ما يزرع فيها من أصناف الزراعات والوسخ كل أرض استحكم وسخها ولم يقدر الزارعون على ازاحته كل منها ، بل حرثوا وزرعوا فيها فجأة زرعها مختلطا بالحلفاء ونحوها . والغالب أن كل أرض حصل **فيها** نبات شغلها عن قبول الزراعة ومنع كثرته من زراعتها وصارت مراعى ·· واذا أدمن على ازالة ما فيها من الموانع تهيأ صلاحها · والشراقي كل أرض أو غير ذلك • والمستبحر كل أرض وطيئة حصل بها الماء ، ولم يجد مصرفا حتى يصل اليها الماء اما لقصور ماء النيل أو علو الأرض أو سد طريق الماء عنها حتى فات أوان الزرع وهو باق في الأرض • والسباخ كل أرض غلب عليها الملح حتى ملحت ولم ينتفع بها في زراعة الحبوب وربما زرعت ما لم يستحكم السباخ فيها غير الحبوب كالهليون والباذنجان والقصب الفارسي ، • بينما يقول المنويرى ( نهاية الأرب ، ج ٨ . ص ٢٤٧ \_ ٢٤٨ ) ، أن أرض مصر تعتمد على الرى من النيل وهي انواع عدة منها ، ما هو نقاء ، ومنها ما هو مزروع وخرس وغالب ومستبحر الما النقاء فهو الطين السواد الصالم للزراعة ، وينبت فيه اذا لم يزرع الكلا الصالح للرعى ويسمى نباته بصعيد ممك الكتيح وهو نبات تستغنى به الخيل والدواب والماشية عن البرسيم • واما المزروع فهو ما عادت، أن يزوع كل سنة ٠ وأما الخرس فهو الأرض التي تنبت فيها الحلفاء ، فلا تزرع الا بعد قلعها منها وتنظيفها ٠ وأما الغالب فهو ما غلبت على أرضه الحلفاء . وتكاثفت ، فلا تقلع الا بكلفة وقلما بزرع ٠ واكثر ما يكون الخرس والغالب ببلاد الصعيد الأعلى لسعة مساحته وكثرة أراضيه وتعطيلها عن الزراعة سنة معد أخرى • وأما المستبحر فهو أرض الخلجان المشتغلة التي تستعر المياه فيها الى أن يفوت زمن الزراعة ، فمذها ما يبور ، ومنها ما يزرع مقاثى • ويوحد

معصر نوع اخر من الأرض وهو الترطيب . وهو الذي تخللت المياه باطن آرضه ، ولم تعل سطحها ولا تصلح لغير المقاثي .

- (۲٤٠) ابن مماتى · قوانين الدواوين ، ص ٢٥٩ ـ ٢٧٢ ، المقريزي : الخطط : ج ١ ، ص ١٦٦ ـ ١٦٦ ·
  - (٢٤١) سيدة كاشف عصر في فجر الاسلام ، ص ٢٦٦ ٠
    - (۲٤٢) كتاب صورة الأرض . ص ١٣٨٠
  - (۲٤۲) ابن العميد : تاريخ المسلمين ، ص ۲۸۹ ـ ۲۹۰
    - (٢٤٤) فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٠٤٠
    - (۲٤٥) المقريزي : الخطط ، ج ١ ، ص ١٣٧٠
- Mann: The Jews, T. 1., p. 215 et Maurice Fargon: (YEN) Les Juifs, p. 121.
  - (۲٤٧) الخطط . ج ۲ ، ص ۲۸۱ ٠
- (۲٤٨) ابن مماتى : قوانين الدواوين ، ص ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، المقريزى : المخطط ، ج ١ ، ص ١٦٢ ـ ١٦٣ ،

القلقشندى : صبح الأعثى ، ج ٣ ، ص ٤٤٨ - ٤٤٩ • ويسمونها الجسور السلطانية والجسور البلدية •

- (٢٤٩) المقريزى : الخطط ، ج ١ ، ص ٩٧ · النويرى : نهاية الأرب . ج ١ ، ص ٢٦٥ ·
  - (۲۰۰) المقریزی : الخطط ، ج ۱ ، ص ۹۰ \_ ۹۲ .
    - (۲۰۱) المقریزی: الخطط، ج۱، من ۴۰ ـ ۹۲ ۰
  - (۲۰۲) السيوطى : حسن الماصرة ، ج ۲ ، ص ۲۷۰ .

معروف عجائب الأغبار ، ورقة ٨٣ ب ، سيدة كاشف : مصر في غجر الاسلام ، ص ٢٦٩ · ويذكر السيوطى ( المصدر السابق ، ص ٢٧٤ \_ ٢٧٥ ) نن سبب بناء عمرو لبذا المقياس ، وغيره من المقاييس للنيل \_ التي ذكرناها في المتن \_ أنه لما فتحت مصر ، علم عمر بن الخطاب ، ما يعانيه المصريون من الغلاء ، أذا لم يصل النيل في زيادته الى الحد الذي يوفر لبم الماء اللازم لرى الأرض ، وان ذلك يؤدى الى احتكار البعض للسلع ، وبالتالي ارتفاع أسعارها ، فكتب

عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص يسائه عن شرح الحال فاجابه ، وقال عمرو : انى وجدت ما تروى به مصر ، حتى لا يقحط أهلها أربعة عشر ذراعا والحد الذى يروى منه سائرها حتى يفضل عن حاجتهم ، ويبقى عندهم قوت سنة أخرى سنة عشر ذراعا ، والتهايتين المخوفتين فى الزيادة والنقصان وهما الظمأ والاستبحار \_ اثنا عشر ذراعا فى النقصان ، وشمانية عشر ذراعا فى الزيادة . هذا والبلد فى ذلك محفور الإنهار . معقود الجسور . عندما تسلمو، من القبط ، وخمير العمارة فيه ٠٠٠ » وأمره عمر بن الخطاب \_ أى أمر عمرو ابن المعاص \_ أن يبنى مقياسا جديدا ، وأن ينقص ذراعين على اثنى عشر ذراعا وأن يقر ما بعدها على الأصل ، وأن ينقص من ذراع بعد السنة عشر دراعا الصبعين ، فبدأ ببناء مقياس حلوان ، وفعل به ذلك ،

(۲۰۲) المقریزی : الخطط ، جا ، ص ۹۲ وانصنا ، مدینة فی الصدید ، شرقی النیل ـ معجم البلدان ، ج ۳ ، ص ۲٦٥ ـ ۲٦٦ ٠

(307) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ، وأخبارها ، ص 18 - 10 . المسعودى : مروج الذهب : + 1 ، ص 788 .

ابن مماتی : قوانین الدواوین ، ص ۷۰ • المقریزی : الخطط ، ج ۱ حس ۹۲ •

(٢٥٥) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ، ص ١٥٠

ابن مماتى : قوانين الدواوين ، ص ٧٥٠

السعودى : مروج الذهب ، جد ١ ، ص ٣٤٤ ٠

المقريزى: الخطط جا ، ص ٩٢٠

(٢٥٦) ابن مماتى : قوانين الدواوين ، ص ٧٥٠ القريزى : الخطط ،

ج ۱ ، ص ۹۲ ـ ۹۳ ۰

السيوطى : حسن المحاضرة ، ج ٢ ، ص ٣٧٥ •

(۲۵۷) سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٢٦٩ •

Repertoire Chronologique d'Epigraphie Arabe, T. 2, pp. 44-46.

ج ۱ ، ص ۹۳

(۸۰۸) المسعودى : مروج الذهب ، ج ۱ ، من ٣٤٤ • المقريزى : الخطط ،

(۲۰۹) المقريزي : الخطط : ج ۱ ، من ۹۷ .

( ٢٦) ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ١٢٩ ـ ١٢٠ .

ابن مماتی : قوانین الدواوین ، ص ۲۳۶ ـ ۳۵۷ · المقریزی : المصاط ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ـ ۲۸ ۰

انظر ایضا المقدسی احسن التقاسیم . ص ۲۱۱ م وهذه التهور تقابلها الشهور السریانیة التالیة : أیلول ، تشرین الأول س تشرین الثانی ، کانون الأول ، کانون الثانی ، شباط . آذار . نیسان ، آیار . حزیران . تموز و الشهور القبطیة و ما یقابلها بالمیلادیة تکون کالآتی :

الشهر الخبطى اوله بالميلادي الشهر القبطي أوله بالميلادي المشهر القبطي أوله بالميلادي ۱۰ يناير ۹ مایو بشنس ۱۲ سبتمبر طوبة توت ۱۲ آکتوبر ۹ فبرابر أمشير بؤونة ۸ يوليو دابه برمهات ۱۰ مارس ۱۱ توفیر ابيب دخور ۸ يونيو ۷ أغسطس ۱۱ دیسمبر برمودة ۹ تبریل مسرى كيهك

عن ملحق بكتاب قوانين الدواوين •

- (۲٦١) نوایة ، قریة صنفیرة فی ولاینة هرموبولس المصریة فی کورة الاسمونین وهی نوایة الحدیثة التابعة لمحافظ اسیوط الآن  $\cdot$  انظر جروهمان  $\cdot$  اوراق البردی ، ج  $\cdot$  ، حس  $\cdot$   $\cdot$   $\cdot$
- (٢٦٢) بدلالة أى بالمزاد العلنى ، ذلك أن قبالة الأراضى كانت تتم بالمزاد العلنى على يد متولى الخراج فى مسجد عمرو ثم مسجد ابن ظولون ثم قصر ابن كلس وتعطى لمن يستقر عليه المزاد لدة أربع سنوات .
- (٢٦٢) المقصود بكلمة عمارة ، هو اصلاح الجسور وتطهير الترع والخلجان ، وما تحتاجه الأرض من العناية وغيره ٠
  - (۲٦٤) جرودمان : أوراق البردى ، ج ٢ ، ص ٥٥ \_ ٧٥ ٠
  - (۲۲۰) جروهمان : أوراق البردى ، السفر ۲ ، ص ٤٩ \_ ٥٠ ٠
    - (٢٦٦) تاريخ أبو صالح الأرمني، ، ص ٥٥ ٠
  - (۲٦٧) ذكى محمد حسن : بعض التأثيرات القبطية ، ص ٥ \_ ٧ ٠
  - (٢٦٨) ذكى محمد حسن : الفن الاسلامي في مصر ، ج ١ ، ص ١١٨٠

- (۲۲۹) المقدسي : احسن التقاسيم ، ص ۲۰۳ ، المقريزي : الخطط ، ج ۱ . حس ۲۹۳ ،
  - . (۲۲۰) زكى محمد حسن . الفن الاسلامي في مصر ، ج ١ . ص ١١٨٠
    - (۲۷۱) نفس المصدر ، ص ۸۲ ٠
    - (۲۷۲) زكى محمد حسن ، بعض التأثيرات القبطية . ص ١٠ ـ ١١ .
- (۲۷۳) زكى محمد حسن: الفن الاسلامي في مصر، ج ١ . ص ٢٧٠ . ولنفس المؤلف: كنوز الفاطميين، ص ١١٦ . والواقع ان جميع الاقمشة المصرية في العصر المسيحي كانت تنسب الى القبط وتعرف باسم المنسوجات القبطية ومما لا شك فيه أن الصناع الرومان قد اشتركوا في هذه الصناعة التي تنسب الى العصر الاغريقي والروماني وانظر: لنفس المؤلف: زخارف المنسوجات القبطية . ص ٩٥ ( مجلة كلية اداب القاهرة ، م ١٢ . ج ١ ، سنة ١٩٩٠ م ) والقبطية . ص ٩٥ ( مجلة كلية اداب القاهرة ، م ١٢ . ج ١ ، سنة ١٩٩٠ م ) والقبطية . ص
  - (٢٧٤) ذكى محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية . ص ١١ .
    - (۲۷۵) نفس المصدر ، ص ۱۱ ۱۲ ٠
- ن (۲۷۲) زکی محمد حسن : بعض التأثیرات القبطیة ، ص ۱۲ ۱۲ ، الغن الاسلامی فی مصر ، ج ۱ ، ص ۹۰ ۰
- (۲۷۷ ، ۲۷۷) زكى محمد حسن : زخارف المنسوجات القبطية ، ص ٩٠٠٠
  - (۲۷۹) زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين ، ص ۲۹ . ۱۱۰ ، ۱۱۶ . ۱۱۱ .
    - (۲۸۰) المقریزی : الضطط ، ج ۱ ، ص ۲٦٢ .
- Quatremère: Memoire Géographiques, T. 1, pp. 220-221 (YAY)
- Chronique de Michel le Syrien, T 3, fasc. 1, pp. 63-64. (YAY)
  - وترتون : أهل الذمة في الاسلام ، ص ١٥٦ .
- (۲۸۳) الشربة : بمعنى الحمرة في الوجه وجمعها شرب ولمعل المتصود بها الثياب ذات اللون الأحمر ، انظر : الوسيط ، ج ١ ، ص ٤٨٠ .
- (٢٨٤) السدى من الثوب خلاف اللحمة وهو ما مد من خيوطه والنحمة ما نسيج عرضا من الثوب بعكس السدى الذي يمد طولا في النسيج ومقردها سداة ١ انظر ، الوسيط ، ج ١ ، ص ٤٢٦ ٠
  - سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، حاشية . ص ٢٨٢ -
    - (۲۸۰) المقريزى: الخطط، ج١، ص ٢٨٦٠

- (۲۸٦) ياقوت الحموى . معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ٥١ .
- (۲۸۷) ناصر خسرو: سفر نامة ، ص ۲۸ ، آدم متز: الحضارة الاسلامية ، ج ۲ . ص ۲۶۷ ، سيدة كاشف: مصر في فجر الاسلام ، ص ۲۸۲ ، ويقول ناصر خسرو الذي شاهد هذه الصناعة بنفسه في القرن الخامس الهجري ، ان ما كان ينسج من هذا المذوع من القماش في مصانع الخليفة لا يباع ولا يعطي لاحد واند سمع أن رسل ملك فارسي بلغت تنيس ومعها عشرون ألف دينار لتشتري بها حلة من كموة السلطان من هذا النوع ، وأن هذه الرسل بقيت في تنيس عدة سنين ولم تتمكن من شرائها ، ويزيد على ذلك أنه قد قام أحد صناع هذا النسيج بعمل عمامة للخليفة الفاطمي ـ الذي يسميه ناصر خسرو السلطان ـ فدفع الخليفة له خمسمائة دينار مغربي ، وقد شاهد ناصر خسرو هدد العمامة ينفسه ،
  - (۲۸۸) أحسن التناسيم ، ص ۲۰۳
  - (٢٨٦) أدم متز : المضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ٠
- (٢٩٠) ناصر خسرو . سقر نامة ، ص ٢٨ · ياقوت الحموى : معجم البلدان ،
- ج ٥ ، ص ٥١ ٠ أدم متز : المضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ \_ ٣٤٨ . زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين ، ص ١١٥ ٠
  - (۲۹۱) ناصر خسرو : سفر نامة ، ص ٤٠
    - (۲۹۲) البلدان . ص ۳۳۷ \_ ۳۳۸
- (۲۹۳) ناصر خسرو : سفو نامة ، ص ٤٠ ، زكى محمد حسن كنوز المفاطميين ، ص ١١٥ ـ ١١٦ ٠
  - (٢٩٤) المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص ٢٠٢
- (۲۹۰) اليعقوبى : البلدان ، ص ۳۳۸ · ياقوت الحموى : معجم البكان ، ج ٨ ، ص ٤٧٣ ·
- (۲۹٦) یاقوت : معجم البلدان ، ج ۸ ، ص ۴۷۳ ویذکر أن قیمة الشوب الأبیض من عمل دمیاط ، ولیس به ذهب ثلاثمائة دینار ، وقد حدث أن بیع سنة ۳۹۸ ه حلتان دمیاطیتان بثلاثة آلاف دینسار ولم یسمع بذلك فی بلد آخر
  - (۲۹۷) ياقوت : معجم البلدان ، ج ٨ . ص ٤٧٣ ٠
    - (۲۹۸) كتاب صورة الأرض ، ص ۱٤٣٠
  - (۲۹۹) المقصود دبيق ، احدى القرى المجاورة لتنيس ودمياط ٠

- (۳۰۰) معجم البلدان ، ج ۸ ، ص ٤٧٣ ٠
- (٣٠١) المقدسي : أحسن المتفاسيم ، ص ٢٠٢ ٠
- (۲۰۲) الرقم: هو الخط الغليظ آو العلامة أو الختم · وأيضا يعنى ما يئت على الثياب وغيرها من أثمانها · وكل ثوب برقم أى وتى برقم معلوم حدى صار علما · لنظر الوسيط ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ·
- (۳۰۳) المقریزی: الخطط . ج ۱ ، ص ۲۲۰ آدم منز الحضارة الاسلامیه ج ۲ ، ص ۲٤٥ ، ۲٤٧ ،
  - (۳۰٤) المقريزي : الخطط ، ج ۱ . ص ۲۹۳ ٠
    - (٣٠٠) نفس المصدر ، ص ٢٩٢ . ٢٩٣
    - (٣٠٦) المقريزي : الخطط ، ج١ ، ٢٦٥ ٠

Reper oire Chronologique d'Epigraphie ..., T. 1, p. 63.

- (۳۰۷) المقریزی : الخطط ، ج ۱ ، ص ۲۹۲ ۰
- (ambe, J. Sauvaget, G. Wiet: Répertoire Chronologique (Υ·λ)
   d'Epigraphie Arabe, T. 1, p. 35.

وعدل المدبح Broderie ثم أصبح يدل على ملابس المفليفة أو الأحير أو رجال وعدل المدبح Broderie ثم أصبح يدل على ملابس المفليفة أو الأحير أو رجال الحاشية لا سيما اذا كان فيها شيء من التطريز وعليها أشرطة من الكتابة واتسب مدلول هذا اللفظ حتى انتهى في العربية والفارسية الى الدلالة على المصنع والمكان الذي تصنع فيه مثل هذه المنسوجات على أن كلمة طراز استعدل في معان أخرى مثل الدلالة على أي نقش من النقوش التي توضع على شريط مستعرض من أي نوع كان . سواء كان من الحجارة أو الفسيفساء أو الزجاح أو الفخار أو محفورا في الخشب • كذلك أطلق لفظ طراز على الكتابة الرسمية التي كانت تكتب على درج البردى • ولم يبق نظام الطراز وقفا على محر بأ يوجد في كل الاقاليم الاسلامية : سوريا ، والعراق ، وايران ، وفارس ، وأسيأ الصغرى ، واسبانيا وصقلية • وكان هناك نوعان من المصانع الحكومية الارل طراز الخاصة وكان لا يعمل الا للخليفة ورجال بلاطه وخاصته والثان

طراز العامة وكان يتبع ايضا بيت مال الحكومة ولكنه كان يعمل لحساب بلاط المطيفة وافراد الشعب وقد كتب على بعض المنسوجات التى عثر عليها والتى ترجع الى هذا العهد أنها صنعت في طراز الخاصة أو أنها صنعت في طراز العامة ، انظر زكى محمد حسن : الفن الاسلامي في مصر ، ص ٨٤ \_ عه . كنوز الفاطميين ، ص ١١٠ \_ ١١١ .

سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام . ص ٢٨٦ \_ ٢٨٧ ٠

- Combe, Sauvaget, Wiet: Op. Cit., p. 75. (TYY)
- Ibid., p. 115. (۲۱۳)
- Ibid., p. 165. (718)
- Ibid., p. 122. (Y\0)
- Ibid., T. 2, p. 138. (٢١٦)
- : من كتاب انظر صفحات متعددة من الأجزاء ٢ ، ٣ من كتاب الأجواء Répertoire Chronologique d'epigraphie Arabe.
- (۳۱۸) المقریزی : الخطط ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ویقول الیعقوبی ، ان اسیوط دی مرکز صناعة القرمز انظر البلدان ، ص ۳۳۱
  - (٢١٩) ابن حوقل صورة الأرض ، ص ١٤٨٠
    - (۲۲۰) نفس المصدر ، ص ۱٤۸ •
  - (٣٢١) سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٢٨٥ \_ ٢٨٦ ٠
- (۳۲۲) المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص ۲۰۲ المقريزي : الخطط ، ج ۱ حس ۲۸۲ المقريزي : الخطط ، ج ۱ -
  - (٢٢٣) كتاب صورة الأرض ، ص ١٤٩٠
- (٣٢٤) مفردها الاستبرق وهو الديباج الغليظ ، انظر الوسيط ، د ١ .
- (٣٢٥) المرعز هو اللين من الصوف · انظر ، سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، حاشية ، ص ٢٨٤ ·
- (۳۲۱) المقسريزى : الخسطط ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ، السيوطى ، ج ۲ ، ص ۳۲۸ .

- (۲۲۷) البلدان : ص ۲۲۱ ۰
- (۳۲۸) زکی محمد حسن: کنوز الفاطمیین ، ص ۱۳۷ ـ ۱۲۸ .
  - (۳۲۹) نامىر خسرو : سفرتامة ، ص ۷۰ ـ ۷۱ .
    - (۲۲۰) أحسن التقاسيم ، ص ۲۱۲ .
- (٣٢١) السفط هو ما يخب فيه الطيب ونحود ، والجمع اسفاط ، المصراح المنير ، ص ٣٧٩ ، القاهرة سنة ١٩٢١ م ، والمقصود فنا ما هو معد للحفظ الثياب فيه ،
  - (٣٣٢) زكى محمد حسن . بعض التاثيرات القبطية . ص ٧ ـ ٨ · سيدة كاثبف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٢٧٦ ·
- (٣٣٣) زكى محمد حسن : المصدر السابق ، ص أ · ولنفس المؤلف النن الاسلامي في محمر ج ١ ، ص ٥٢ ·
- Creswell: Coptic Influences on early Muslim Architecture, pp. 33, 42.
  - (٣٣٤) زكى محمد حسن: بعض التأثيرات القبطية ، ص ١٠٠
- (٣٣٥) زكى محمد حسن : بعض التأثيرات القبطية ، ص ٦ ١٠ ٠ الفي الاسلامي في مصر ، ج ١ ، ص ٥٢ ٠
  - (٣٣٦) زكى محمد حسن : بعض التأثيرات المقبطية ، ص ١٠٠
    - (٣٣٧) أبو صالح الأرمني ، ص ٤٣ -
    - (۳۲۸) البلوی : سیرة احمد بن طولون ، ص ۱۸۱ ۱۸۳
      - (٣٣٩) تاريخ أبو صالح الأرمنى ، ص ٦٥ •
    - (٣٤٠) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٣ ، ج ١ ، ص ٢ ٠
- Creswell: Coptic Influences on early Muslim Architecture. pp. 30-31.
  - Bulletin de la Societé d'Archéologie Copte, T. V., 1939).
- Ecll: Translation of the Greek Aphrodite, p. 274. (YEY)
  - وسيدة كاشف : مدس في فجر الاسلام . ص ٢٧٨ · 31. الماط

والواقع أن شهرة البنائين القبط كانت ذائعة الصبت في بلاد شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام وتشير بعض المصادر التاريخية الى أنه لما أعادت قريش بناء الكعبة قبل الاسلام استعانت في ذلك بنجار قبطى ، كان يسكن مكة ، وبناجر روماني اسمه باقوم كان البحر قد عصف بسفينته القادمة من مصر ، فصطت في شغر جدة ، وتعاون النجار القبطى والتاجر الروماني في بناء الكعبة ، وكان

أثرياء مكة يلجاون الى النجار التبطى لعمل ما يحتاجون اليه من الأدوات المشبية •

انظر : زكى محمد حسن : بعض التأثيرات القبطية ، ص ٤٠٠

(٣٤٣) سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٢٧٨ و

Creswell: Coptic Influences ..., pp. 31-32.

(٣٤٤) سيدة كاشف . مصر في فجر الاسلام ، ص ٢٧٩ ٠

ويقول كريزويل ، ان القبط ساهموا في بناء مقدمة هذا المسجد وعمل المنسر (optic Influences, p. 32.

Munier: L'Egypte Byzantine, p. 81.

(٣٤٦) مختصر كتاب البلدان . ص ٦٦ ٠

(٣٤٧) اليلدان . ص ٣٣٨ ٠

انظر :

(٣٤٨) آدم متز : الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ٠

(٣٤٩) نفس المصدر ، من ٣٥٩ · سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، من ٢٩٢ ·

Guitch: Jews and Arabs, p. 91. (Yo)

(٣٥١) آدم متز : المصدر السابق ، ص ٢٦٠ · سيدة كاشف ، المصدر السابق ، ص ٢٦٠ · سيدة كاشف ، المصدر

(٣٥٢) سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٢٩٢ . و

G. Wiet: Précis de l'Histoire d'Egypte., T. 2, p. 147, et Histoire Nation Egyptienne, Vol. 4, p. 173.

(٣٥٣) زكى محمد حسن: بعض التأثيرات القبطية ، ص ١٣ ــ ١٤ ٠ سيدة كاشـف : مصر في فجــر الاسـالام ، ص ٢٩٣ . هــذا بالرغــم من ان مصر كانت فقيرة في انتاج الخشب وخاصة ما يصلح منه للحفـر والزخرفة والصناعات التي تتطلب متانة النوع ودقة الصنعـة وفي الحقيقة أن ما كان يني من الأخشاب بمصر لا يصلح الا لأعمال النجارة البسيطة كالجميز والمنبق والزيتون ، ومن ثم كان القبط يعتمدون الي حد كبير على الاخشاب المسـتوردة كالأرز والصنوبر من آسيا الصغرى وسوريا والتك من الهند والأبنوس من السودان ، وكانت بلدان أوربا الجنوبية من المصادر التي جلبت مصر منها الأخشاب في العصور الوسطى وصار للأخشاب سوق عامرة بالفسطاط منذ عهـد الأمراء الطولونيين ، كما آخذت الحكومة المصرية منذ عهد الفاطهيين تعنى بالغابات

وزراعة الأشجار وكان الغرض من ذلك توفير الخشب اللازم لبناء الاسطول وان كان كثير من هذه الاخشاب قد استخدم في صناعة الاثاث وأعمال العمارة · انظر ، زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين ، ص ١٩٦ \_ ١٩٧ ·

- (٢٥٤) زكى محمد حسن : الفن الاسلامي في مصر ، ج ١ . ص ٩٢ \_ ٦٢ .
  - (٢٥٥) زكى محمد حسن : بعض التأثيرات القبطية . هي ١٥٠
    - (٣٥٦) المصدر السابق ، ص ١٤٠٠
  - (۲۵۷) زکی محمد حسن . کنور الفاطمیین ، ص ۲۰۲ ـ ۲۰۶ .
    - (۳۰۸) نفس المصدر ، ص ۲۰۶ ـ ۲۰۳ ، ۲۲۲ ۰
- (۲۰۹) رؤوف حبيب : دليل المتحف القبطى ، ص ۱۲۹ ـ ۱۳۰ ، القاهرة
  - (٣٦٠) ذكى محمد حسن : بعض التأثيرات القبطية ، ص ٢١٠
- (٣٦١) زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين ، ص ١٨١ ٠ وكان يصنع من

الزجاج عيارات وزن وكيل ، يطبع بها على الأوانى لبيان أحجامها المختلفة · وكثير منها يحمل أسماء ولاة مصر وأسماء الخلفاء الفاطميين · انظر : نفس المصدر ، ص ١٧٩ ·

- (٣٦٢) رؤوف حبيب: دليل المتحف القبطى ، ص ١٣١ ـ ١٣٢٠ .
  - (٣٦٣) زكى محمد حسن : بعض التأثيرات القبطية ، ص ٢٠٠
    - (٣٦٤) نفس المصدر ، ص ١٠٠

(٣٦٥) زكى محمد حسن: كنور الفاطميين، ص ٢٦٨ - ٢٦٩ · جاء فى الاصحاح الثلاثين فى سفر الخروج « وتصنع منبحا لايقاد البخور من خشب السنط تصنعه » ونى الاصحاح العاشر من سفر اللاويين « وأخذوا أنبا هارون ناداب وأبيهو كل منهما جمرته، وجعلا فيها نارا على بخور ٠٠٠ ، ولكن المظاهر أن المسلمين استخدموا العطور فى المساجد الى حد ما ويقال ان النبى كان يوصى باطلاق البخور فى المساجد وان عمر بن الخطاب حذا حذوه و وان الخليفة العباسى المعتصم أراد أن يدفن بالشموع والبخور كالنصارى • وكان الفاطميون يطلقون البخور فى المساجد ، انظر : نفس المصدر ، حاشية ، ص ٢٣٩ •

- (٣٦٦) نفس المصدر ، ص ٢٤١ \_ ٢٤٢ ٢٢٦ .
- (٣٦٧) رءوف حبيب: دليل المتحف القبطى ، ص ٧٦٠

- (٣٦٨) زكى محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية ، ص ٢١ ·
  - (٣٦٩) ذكى محمد حسن . كنوز الفاطميين . ص ٢٢٥ ٠
- (٣٧٠) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطعيين ص ١٢١ .
  - (۲۷۰م ) سیدة کاشف : مصر فی فجر الاسلام ، ص ۲۹۹ ۰
  - G. Wiet: L'Egyple Musulmane ..., p. 145. (TVI)
- (٣٧٢) فرضة القوس موضع حزها للوتر · والفرضة في الحائط ونحوه كالفرجة وجمعها فرض · وفرضة النهر أي الثلمة التي تنحدر مذا الماء وتصعد منها السفن · انظر المصباح المنير ، ص ١٤١ · وواضع أن المعنى عنا المنفذ ·
- (۲۷۲) النويرى نهاية الأرب ، ج ١ ، ص ٢٠٥٠ · المقريزى : الفطط ، ج ١ ، ص ٢٠٠ · ويقول المسعودى ـ التنبيه والاشراف ، ص ٢٠ ـ عن عصر وأهميتها التجارية « هى البرزخ بين البحرين المذكورين فى القرآن ( مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان ) ـ سورة الرحمن آية ١٩ ـ ٢٠ ـ لأن من المفرما التى على ساحل بحر الروم ، الى القلزم التى هى ساحل بحر الصين ( المقصود هذا فى الواقع البحر الاحمر المتصل بالمحيط الهندى الذى يصل الى المهند والصين ) عسيرة ليلة يحمل اليها من جميع المالك المحيطة بهذين البحرين من أنواع الامتعة والطرائف والتحف من الطيب والأفاوية والعقاقير والجوهر والرقيق وغير ذلك من حنوف الماكل والمشارب والملابس فجميع البلدان تحمل اليها وتفرغ فيها » وذلك يؤكد أن مصر الاسلامية كانت سوقا لبضائع الشرق والغرب ومسرحا لنشاط تجار هذه البلاد .
- (۳۷٤) سيدة كاشف: مصر في فجر الاسلام ، ص ٣٠٢ وكانت التجارة أهم نشاط اقتصادي لليهود ، وكانوا يتجرون في كل السلع والبضائع ويمتد نشاطهم التجاري الى كل مكان ومما تجدر الاشارة اليه في السنوات التي تداعى فيها الحكم الروماني في مصر ، كان التجار اليهود ينتقلون بين أسيا وأوروبا وصار لهم في العصور الوسطي أهمية اقتصادية كبيرة ـ انظر : Coitein : Jews and Arabs, pp. 91, 99, 102, 107-113 and James K. Hosmer : The Jews. Ancient. Medieval and Modern.
  - (٢٧٥) المسالك والممالك ، ص ١٥٣ \_ ١٥٤ .

- (۲۷٦). وهؤلاء يسمون أيضا الرهدانية · وهم أصلا من مقاطعة بروفانس بقرنسا ، وكانوا يسمون عند المسلمين باسم مجرد هو تجار البحر · ويبدى أنه قد انقطع شان هؤلاء التجار في القرن الرابع الهجرى ( ١٠ م ) وحل نشاخ التجار المسلمين محلهم في البحار · انظر ، آدم متز : الحضارة الاسلامية ج ٢ ، ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، حاشية ، ص ٢٦٥ ·
- ويتخذ من جلده فراء تمين ، انظر المصباح المنير ، ص ٣٩٢ ،
  - (٣٧٨) الجار ، ميناء في بلاد العرب ، وهو ميناء المدينة المنورة :
    - (۲۷۹) احسن التقاسيم ، ص ۲۳ ، ۳۰
    - (۲۸۰) الحضارة الاسلامية . ج ۲ ، ص ۲۷٦ ·
- الدمة في الاسلام ، ص ٢٠٧ · ترتون : أهل المناهمة ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ · ترتون : أهل المناهمة في الاسلام ، ص ٢٠٧ ·
  - (٣٨٢) ابن المقفع سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢٩٧ ٠
    - (٣٨٣) خفس المصدر . م ٢ . جد ١ . ص ٤١ ٠
  - (٣٨٤) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ١ ، ص ٥٣ ٠
    - (۳۸۵) ابن سعید الانطاکی ، ص ۱۷۸ \_ ۱۷۹ . .
    - (٣٨٦) يقصد بالملك المعتز ، الخليفة المعز لدين اس الفاطمي ٠
  - (٣٨٧) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٢ ، ص ٩١ ٠
    - (۳۸۸) نفس المصدر ، ص ۱۱۳ ۰
    - (۲۸۹) ابن العميد : تاريخ المسلمين ، ص ۲۹۹ ٠
- (۳۹۰) السيوطى : حسن المحاضرة ، ج ۱ ص ۲۰ ترتون : أهل النعة في الاسلام ، ص ۹۸ ۰
- (۳۹۱) المقریدی : المخطط ، ج ۲ ، ص ۲۷۹ · ترتون : آهل النعة فی الاسلام ، ص ۲۸۸ ۲۹ ۰

Mann: The Jews, T. 1. pp. 78-79.

(٣٩٢) ناصر خسرو ، سفر نامة : ص ١٤ - ١٥ · ونلاحظ أنه يطلق لمتب السلطان على الخليفة الفاطمي ويشير الى أنه قد بلغ ثراء أبي سعد اليهودي أنه كان على سقف داره تلاثمائة جرة من الفضة في كل واحدة منها زرع شجرة قصارت كانها حديقة وكلها أشجار مثمرة ·

Mann: The Jews, T. 1, p. 94. (797)

Ibid., pp. 81-82. (798)

(٣٩٥) اليعقوبى : البلدان ، ص ٣٣١ ، والواقع أن هذه الأسواق ظلت مزدحمة حتى القرن المخامس الهجرى وقد شاهدها الرحالة الفارسي نلصر خسرو في خلافة المستنصر باس ، وأشاد ناصر خسرو بازدهار التجارة في هذه الأسواق ويقول ان المسجد الجامع في الفسطاط تحيط به الأسواق من جهاته الأربع ، وان أبواب المسجد تفتح على هذه الأسواق .

انظر : سفر نامة ، ص ٥٩ -

(٣٩٦) الاعلاق النفسية ، ص ١١٨ ·

(٣٩٧) الفرسن مقياس من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال أو ثمانية عتر الف قدم والجمع فراسخ .

الوسيط ، ج ٢ ، ص ١٨٨٠

(۱۲۸ کتاب صورة الأرض ، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۲ . ۱۲۱ ـ ۱۲۲ . ۱۲۸ ۸۲۱ . ۱۲۸ ۸۲۱ .

- (۲۹۹) ناصر خسرو: سفرناءة ، ص ٤٨٠
  - (٤٠٠) نفس المصدر ، ص ٢١ ·
  - (٤٠١) نفس المصدر ، ص ١٤٠
  - (٢٠٤) نفس المصدر ، ص ١٦ ٠
  - (٤٠٣) نفس المصدر ، من ٢١ ـ ٢٢ ٠
- The Linerary of Rabbi Benjamin of Tudela, T. 1, p. 157. ( $\xi \cdot \xi$ ) T. 2, pp. 216-217.

Ibid.. Τ. 2, p. 196. (έ·°)

Ibid. T. 2, p. 211.  $(\xi \cdot 7)$ 

- (٤٠٧) الأديم هو الجلد المدبوغ · انظر المصباح المنير ، ص ١٢ ·
  - (٤٠٨) المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص ٢٠٣٠
- (٤٠٩) نفس المصدر ، ص ٢١٣ · القلِقشندى : صبح الأعشى ، ج ٢ من ٤٦٣ ·

ويقول العلقشندى « ان القرر في المتبرع آخذ العتبر من بصانعهم - أي بضائع المنجلر غير المسلمين الداخلين في الديار المصبية - التي يقدمون بها من دار المحرب الي بلاد الاسلام اذ شرط ذلك عليهم · والمفتى به في مذهب الشافعي · ان للامام ان يزيد في الماخوذ من العتبر وابن ينقص عنه الى نصع العتبر للحاجه الى الازدياد من جلب البضاعة الي بلاد المسلمين · وأن يرفع ذلك عنهم رأسا اذا رأي فيه المصلحة · وكيفما كان الأخذ فلا يزيد فيه على مرة من كل قادم بالمتبارة في كل سنة حتى لو رجع الى بلاد الكفر ثم عاد بالمتجارة في سنته لا يؤخذ منه شيء الا اذا وقع التراضي على ذلك · ثم الذي ترد الميه تجار الكفار من بلاد الديار المصرية ثغر الاسكندرية وثغر دمياط المحروستين · تجار الكفار من بلاد الديار المصرية ثغر الاسكندرية وثغر دمياط المحروستين · اليه من البضائع ، وقد تقرر الحال على أن يؤخذ منهم الخمس وهو ضعف العشر عن كل ما يصل لهم في كل مرة وربما زاد ما يؤخذ منهم الى الخمس أيضا ، ·

(٤١٠) المن : معيار قديم كان يكال به أو يوزن وقدره رطلان بغداديان · والرطل عندهم اثنتا عشرة أوقية بأوقياتهم ·

انظر الوسيط ، ج ٢ ، ص ٨٩٥ - ٨٩٦ .

- (٤١١) المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص ٢٠٤ .
- (٤١٢) الأوستراكا: قطع من الأحجار والفخار استخدمها بعض الشعوب القديمة في الكتابة واستنبط منها علماء الآثار كثيرا من الحقائق التاريخية •
- (١٦٣ع) سيدة كاشف : دراسات في النقود الاسلامية ، ص ٨٧ ـ ٨٨ ( المجلة التاريخية المصرية ) ، م ١٣ سنة ١٩٦٤ ، ١٩٦٥ وأيضا :

Crum: Coptic Ostraca, pp. 23, 36, 38, 42, 45, 78, 79, 80.

- Mémoires Géographique et histoiriques sur l'Egypte. (EVE) T I, pp. 343-344.
  - (٤١٥) سيدة كاشف : دراسات في النقود الاسلامية ، ص ٨٨
- (٤١٦) النقود الاسلامية ، ص ١٢ ( ٨ ) · سيدة كاشف · دراسات في النقود الاسلامية ، ص ٨ وما يليها ·
  - (٤١٧) المقريزي : النقود الاسلامية ، ص ١٣ ، ١٤ ٠
    - (٤١٨) نقس المصدر ، ص ١٤ ٠
    - (٤١٦) أحسن الثقاسيم ، حل ٢٠٤ .

البأب ألرابع \_\_\_\_\_\_

دور اهل الدَّمة في العياة الفكرية

## ١ ـ الاسلام والتعريب

- ٢ ــ النشاط الفكرى لأهل الذمة في دور العبادة وموقفهم مـن
   الثقافة العربية .
  - ٣ ــ أشهر المفكرين والأطباء من أهل الذمة

## ا ـ الاسلام والتعريب

قام أهل الذمة — كما لمسنا في الأبواب والفصول السابئة — بدور فعال في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر الاسلامية منذ الفتح العربي حتى سقوط الدولة الفاطمية . ويدرس هذا الباب دورهم في الحياة الفكرية في ذلك العصر كما يتضمسن دراسة ، موقف الذميين من الاسلام ومن اللغة العربية — ويدرس الباب أيضا النشاط الفكرى لأهل الذمة في دور العبادة ، والعلوم التي اهتموا بها دون غيرها ، ومدى مشاركتهم في الثقافة العربية وأخيرا يتناول هذا الباب الحديث عن أشهر المفكرين والاطباء من أهل الذمة في مصر ، في ذلك العصر .

اما عن الاسلام والتعريب ، فنحن نرى أن الحقيقة التى لا يمكن تجاهلها ، هو أن المصريين من القبط واليهود وفيرهم و ممن عرفوا بعد الفتح بأهل الذمة ما يعرفوا الدين الاسلامى ولا اللغة العربية قبل الفتح العربي لبلادهم ، وانما جاعت معرفتهم لهما مصاحبة لأحداث الفتح نفسها ، وكانت هذه الأحداث ، أول قرصة للمصريين ليعلموا شيئا عن الاسلام ، واللغمة العربية ، والواقع أن شأنهم في ذلك ، كان شأن بقية سكان البلاد التي فتحها العرب المسلمون ، ولعل ذلك هو الذي حدا ببعض الكتاب المحدثين أن يقول : « أن الاسلام لم يكن له عمال مخصوصون

يقومون بالدعوة اليه ، وتعليم مبادئه ، كما في الديانة المسيحية ، ولو أنه كان للاسلام أناس قوامون ، لسهل علينا صعرفة السبب في تقدمه القريب ، فإنا شاهدنا الملك شرامان يستصحب معه على الدوام في حروبه ركبا من القسس والرهبان ، ليباشروا فتح الضمائر والقلوب ، بعد أن يكون هو قد باشر فتح المدائن والاقاليم بجيوشه التي كان يصلى بها الأمم حربا ، تجعل الولدان شيبا . ولكنا لا نعلم للاسلام مجمعا دينيا ، ولا رسلا واحبارا وراء الجيوش ولا رهبنة بعد الفتح ، غلم يكره أحد عليه بالسيف ولا باللسان ، بل دخل القلوب عن شوق واختيار ، وكان نتيجة ما أودع في القرآن من مواهب التأثير والأخذ بالألباب ، نعم ، قد اعتنق الاسلام قوم مشوا وراء منافعهم ، ولكنهم قليلون بجانب من أسلم عن اعتقاد مادق ، وميل صحيح ، وكان ذلك من أسهل الأمير ، لبساطة الدين وكفاية المنطق بكلمة التوحيد ليصير قائلها من المسلمين »(۱).

وقد لمسنا في دراستنا ، لموقف سكان مصر من الفتح العربي، ان العرب لم يجبروا أحدا ، ولم يضطروه الى ترك دينه المسيحى أو اليهودى ، واعتناق الدين الاسلامي ولا غرو في ذلك ، فقد جاء في القرآن الكريم ( لا اكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ، فقد استمسك بالعروة الوثقي ، لا انفصام لها ، والله سميع عليم ) (٢) وقال سبحانه وتعالى أيضا : ( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) (٣) وغير ذلك من الآيات القرآنية التي تفيد هذا المعنى ، وتحث على الدعوة الى الاسلام بالحسنى وعدم الأكراه عليه . وقد لاحظنا أن عمرو بن العاص ، وجنده المسلمين ، كانوا أثناء الفتح ، يخيرون المصريين بين أمور ثلاثة ، الاسلام أو المجزية أو القتال ،

والحقيقة ان الاسلام ، وجد طريقه بسرعة الى قلسوب المصريين ، منذ أن وضع العرب اقدامهم فى مصر . فقد أقبل كثير من المصريين على اعتناق الاسلام ، وترك أديان الآباء ، قبل ان يتم العرب عمليات فتح مصر . وتشير بعض المصادر التاريخية المعاصرة لأحداث الفتح العربي لمصر ، الى اعتناق بعض المصريين الإسلام ، وانضهامهم الى صفوف المسلمين بل الاشتراك معهم في إتمام فتح البلاد المصرية . كما كان هؤلاء المتحولون الى الاسلام يستولون على أملاك المصريين المحتفظين بدينهم ، والذين كانسوا يتركون ديارهم واراضيهم ، ويفرون من وجه العرب . ونذكر من يتركون ديارهم واراضيهم ، ويفرون من وجه العرب . ونذكر من المذهب فترك الدير واعتنق الاسلام وحمل السملاح الى جسانب المسلمين ، بل كان يشتد على المسيحيين من المكانيين أو التبط اليعاقبة (٤) .

كما اعتنق الاسلام بعض كبار رجال القبط واستمروا ينولون مناصب بارزة فى ادارة البلاد بعد اتمام الفتح (٥) وكانت هذه ـ فى الفالعب ـ سياسة عمرو بن العاص ، التى تتضمن ترك الأمور فى ايدى سكان البلاد المفتوحة ، سواء من اعتنق منهم الاسلام أو من بقى على دينه .

انتشر الاسلام في مصر انتشارا واسعا ، اذ كان اتبال القبط سبصفة خاصة على اعتناق الاسلام ، وترك دينهم المسيحي ، يتزايد تدريجا ، كلما تقدم العهد بالعرب في مصر حتى صار من بقى منهم على دينه المسيحي ، قليل العدد ، بعد أن كان لهم الأغلبية العددية بين المصريين . ونلاحظ أن الاقبال على اعتناق الدين الاسلامي ، كان على نطاق أوسع في عصر الولاة عنه في عصر الدول المستقلة ساى الدول الطولونيسة والاختسيديسة

والناطمية ـ التى أصبح القبط فيها أقلية ولكن لهم أهميتهم وكيانهم في المجتمع المصرى .

ونلاحظ أيضاً أن المصادر التاريخية المختلفة ، قلما تشير الى اعتناق اليهود للدين الاسلامى ، وتركهم دينهم اليهودى ، اللهم الا في عصر الخلفاء الفاطميين وبصفة خاصة في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله ، وان كان عدد من أقبل منهم على التحول عن دينه الى الاسلام كان ضئيلا بالنسبة الى عدد القبط المتحولين الى الدين الاسلامى .

ومع ذلك نجد فترات معينة ازداد فيها التحول الى الاسلام اكثر من غيرها ، وكان ذلك فى الواقع نتيجة عدة اسباب وتحت تأثير ظروف معينة ناشئة عن سياسة الخلفاء ، أو سياسة ولاتهم الذين يمثلون اتجاهات الخلفاء ، ونحن نرى أن أبرز العوامل التى كانت تشجع أهل الذمة على ترك دينهم واعتناق الاسلام ، كانت الأعباء الاقتصادية ، أو بمعنى آخر ، ما كان يلتزم به الذمى من الاعباء المالية وفى مقدمتها الجزية .

ويبدى أن الجزية كانت موردا ، من أهم الموارد المالية للدولة الاسلامية في مصر ، في عصر الولاة بصفة خاصة . ومن ثم كان كثير من أهل الذمة يرغب في الخلاص من هذا العبء المادى ، عن طريق ترك دينه واعتناق الاسلام ، اذ كان في الغالب من يعتنق الاسلام يعفى من أداء الجزية ، ويدل على ذلك تناقص مقدار جباية مصر تدريجيا مع تقدم الحكم الاسلامي فيها (٦) ، وان كنا في الوقت نفسه لل يمكننا أن نعين عدد من كان يتحول الي الاسلام في عصر كل وال أو خليفة ، تخلصا من أداء الجزية ، لأن المصادر التاريخية كثيرا ما تذكر جباية مصر شاملة للجزية والخراج

معا . وذلك الى جانب أن احصاء سكان مصر من المسلمين أو القبط أو اليهود لم يكن يتم دائما فى مصر الاسلامية ولم نسمع عن احصاء كامل لسكان مصر وكل ما هنالك احصاء الرهبان فى عصر الولاة الأمويين (٧) أو احصاء القبط (٨) ، وأيضا احصاء اليهود فى أواخر عصر الدولة الفاطمية (٩) . ونلاحظ أن هذا الاحصاء كان يتم فى عصور مختلفة ، ومتباعدة .

ونستدل على ذلك أيضا من أن الجزية لم تعد موردا أساسيا من الموارد المالية للبلاد في عصر الأمراء الطولونيين ، ومن جاء بعدهم من الحكام المسلمين . وذلك لتناقص عدد من كان يؤديها تذاك ، عما كانوا عليه في عصر الولاة . فقد صار أهمل الذمة أقلية قليلة في ذلك العصر وصار اهتمام الأمراء أكثر بخراج الأرض وشئون الزراعة كمورد أساسي لمالية الدولة (١٠) .

والى جانب الدافع الاقتصادى كانت هناك دوافح أخرى ، يضطر أمامها أهل الذمة ، أحيانا ، الى ترك دينهم ، واعتناق الاسلام ، وهى ما كان يتعرض الذميون له من المضايقات والزامهم بعدم التشبه بالمسلمين في لباسهم بل الزامهم بأنواع معينة مسن الملابس أو منعهم من ممارسة بعض عاداتهم وطقوسهم الدينية ، وغير ذلك من سبل التضييق والعسف بهم في بعض الفترات مما كان يؤدى الى اسلام الكثير منهم تخلصا من هذه المضايقات ، وكان ذلك يحدث في الواقع في فترات محدودة ، وهى الفترات التي اشتد فيها بعض الخلفاء في تطبيق أحكام الاسلام بشأن أهل الذمة ، أضيف الى ذلك أن بعض الذميين كان يترك دينه المسيحى أو اليهودى ، ويعتنق الاسلام ، طمعا في بعض المناصب الرئيسية في ادارة البلاد ــ كما سنرى ــ ولكن هناك كثير من أهل الذمة يتبلون على اعتناق الاسلام اعجابا بتعاليمه الرشيدة .

وتحدث سير توماس آرنولد (١١) عن تحول الكثير من القبيط الى الإسلام ، فقال : إن هؤلاء القبط في الحقيقة ك قد تركوا دينهم المسيحى ، بنفس السهولة والسرعة التي اعتنقوه بها في مستهل القرن الرابع الميلادى ، ويرى في الوقت نفسه ، ان سرعة انتشار الاسلام في السنوات الأولى للعرب في مصر ، كان من بين أسبابها « عجز ديانة كالمديانة المسيحية ، وعدم صلاحيتها لليقاء ، أكثر عن أن تكون راجعة الى الجهود الظاهرة التي قام بها الفاتحون لجذب الأهلين الى الاسدلام . وان اللاهوتي لبقاء الميعقوبيين طائفسة منفصلة والشعائر التي جاهدوا في سبيل الاحتفاظ بها وقتا طويلا ، ودفعوا ثمنا غاليا في هذا السبيل قد اجتمعت في عقائد ، كانت صيفتها أشد ما تكون غموضا وابهاما من الناحية الميتافيزيتية ولا شك أن كثيرا من هؤلاء قد تحولوا . وقد أخذت الحيرة معهم كل مأخذ ، واستولى على نفوسهم الضجر والاعياء من ذلك الجسدل السقيم الذى احتدم من حولهم ، الى عقيدة تتلخصى في وحدانية الله البسيطة الواضحة ورسالة نبيه محمد ، بل إننا نجد في داخل الكنيسة القبطية نفسها في عصر متأخر شواهد تنبيء عن حركة ان لم تكن اسلامية خالصة فقد كانت على الأقل وثيقة الصلة بها . وربها ساعد عدم وجود أي نظام كنسي مستقل ، ويجد طريةه لايضاحه والتعبير عنه على زيادة الذين دخلوا في الاسملام " (١٢) .

ونحن نرى ان كثيرا من أهل الذمة قد اعتنق الاسلام عسن رغبة شديدة وبدون دوافع مادية أو اجتماعية ، واذما مالوا الى الانتماء الى هذا الدين لما لمسوه فيه من دعوته الى السائم والمساواة والعدل وغير ذلك من الخصائص السامية التى يتضمنها الدين الاسلامى .

ومما لا شك غيه أن قدوم القبائل العربية المتوالى الى مصر واستيطانهم المدن والقرى المصرية ، واندماجهم مع المصريين واختلاطهم بهم ، كان له أثره أيضا في انتشار الاسلام بين المصريين ويجدر بنا هنا أن نشير الى الفترات التى اشتد فيها التحول الى الدين الاسلامي طوال تاريخ مصر الاسلامية ، منذ الفتح العربي وحتى سقوط الدولة الفاطمية (٢٠ ـ ٧٦٥ ه = الفتح العربي وحتى سقوط الدولة الفاطمية (٢٠ ـ ٧٦٥ ه = ١١٧١ م) .

لا شك أن ما قام به الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان — عندما عهد اليه أبوه عبد العزيز ، أمير مصر آنذاك ، بولاية الخراج — من احصاء الرهبان في جميع أنحاء البلاد المصرية ، والزامهم بأداء الجزية لأول مرة في الاسلام ومنع قبول رهبان جدد ، والزام الاساقفة بأداء الفي دينار ، الي جانب خراج كنائسهم المعتاد ، وما كان يقوم به الي جانب ذلك ، من أعمال الشدة والعنف ازاء القبط (١٢) . كل ذلك أدى الي اعتناق كثير من القبط الديسن الاسلامي حتى ينعموا بما ينعم به المسلمون ويتخلصوا من سياسة الاصبغ وأعوانه نحرهم ، وتقول في ذلك الرواية القبطية : « واضعلر الاصبغ وأعوانه نحرهم ، وتقول في ذلك الرواية القبطية : « واضعلر تاودرا وولده تاونانس مقدم مربوط ، وجماعة كهنة وعلمانيين ، تاودرا وولده تاونانس مقدم مربوط ، وجماعة كهنة وعلمانيين ،

وأسلم نفر كثير من القبط في ولاية عبد الله بن عبد الملك ، الذى اساء الى أهل الذمة ، وألزم بطرك القبط بفرامة ماليسة كبيرة ، كما ضيق على الاساقفة ، والرهبان ، وزاد الخراج وعمد بصفة عامة الى ابتزاز الأموال من القبط بكل وسيلة ممكنة والحق بهم كثيرا من الضرر والأدى (١٥) ، ولعل الكثير منهم فضل التحول الى الاسلام حتى يتخلص من هذه المضايقات ،

ومن الفترات انتى اشتد فيها التحول أيضا الى الاسسلام ولاية اسامة بن زيد لخراج مصر فى عهد الخليفة الأموى سليمان ابن عبد الملك . فقد اشتد هذا الوالى فى جباية الجزية والخراج وامر عماله فى مختلف الاقاليم الا يتوانوا فى جمع الضرائب عسلى اختلافها (١٦) . ولا شك أن ذلك كله أدى الى اسلام كثير مسن القبط ، تخلصا من الأعباء المالية فى ذلك العصر يضاف الى ذلك أن هذا الوالى قد تشدد فى مراقبة حركة الهروب التى لجا اليهسا القبط ، لعلهم يجدون الخلاص من الضرائب المختلفة بهروبهم ان مكان الى آخر ، وهدد من يؤوى غريبا فى الكنائس والأديدره والفنادق ، كما الزمهم بحمل جوازات سفر ، تسمح بانتقالهم من مكان الى آخر داخل البلاد المصرية ، وعمل احصاء جديدا للرهبان، وأمر بوسمهم ، ومنع الترهب لن يرغب فيه فى ذلك الوقت (١٧) . كل ذلك كان من مظاهر التشدد فى جباية الجزية والخراج وغيرهما من الضرائب ، وكان طبيعيا أن ينتج عن هذه السياسة العنيفة ، من الضرائب ، وكان طبيعيا أن ينتج عن هذه السياسة العنيفة ،

واعتنق كثير من القبط الدين الاسلامي ، في عهد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز فقد أصدر أوامره ، في جميع أرجاء الدولة الاسلامية بمنع استخدام أهل الذمة في الحكم وشئون الادارة . وتقول الرواية القبطية ، انه كتب الى عامله على مصر : « من أراد أن يقيم في حاله وبلاده ، فيكون على دين محمد مثلي ، ومن لا يريد يخرج من أعمالي » . ونتج عن ذلك أن تخلي القبط عن الأعمال ، وحل محلهم موظفون مسلمون « ودخلت اليد على النصاري من الولاة والمتصرفين المسلمين في كل مكان كبير مسموس وصفيرهم غنيهم وفقيرهم . . . » (١٨) ، ولا شك أن ذلك دفع كثيرا من القبط الى ترك دينهم واعتناق الاسلام ؛ ليحفظوا بها يتولي نه من وظائف وأعمال .

كذلك شجع الخليفة عمر بن عبد العزيز الذميين على التعور الى الاسلام ، حينما أعلن في جميع الامصار الاسلامية ومنها مصر ان من يعتنق الاسلام ، يعقى من أداء الجزية ولا شك ان الخاص من هذا العبء المادى ، أدى الى اسلام كثير من أهل الذمة . عما آخر بمالية البلاد وكتب والى مصر آنذاك ، حيان بن سريح الى عمر بن عبد العزيز يقول : « أما بعد غان الاسلام قد أضر بالجزية حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين ألف دينار ، وتممت عطاء أهل الديوان ، فان رأى أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعمل وهكذا أراد هذا الوالى الا يرغع الجزية عمن يعتنق الاسلام مسن أهل الذمة ولكن الخليفة منعه من ذلك ، وكتب اليه : « . . فع الجزية عمن أسلم ، قبع الله رأيك ، فان الله انما بعث مصدا يمي ماديا ، ولم يبعثه جابيا ، ولعمرى لعمر أحقر من أن يدخل الناس كلهى الاسلام على يديه » (١٩) .

وكان حفص بن الوليد الحضرمى ، من أكثر الولاة المسلمين رغبة في تشبيع أهل الذمة على اعتناق الدين الاسلامى ويقول ساويرس (٢٠): « وقد أعلن حفص أن كل من يتخلى عن دينه ويصير مسلما ، لا يؤخذ منه بعد جزية ، لأنها كانت على الناس كلهم ، ولأجل هذه الخصلة ، أضل الشيطان خلابق ، غتخلوا عن دينهم ومنهم من اكتتب ، وصار من العسكريين » ونستخلص من هذه الرواية أن الزام الذمي الذي يعتنق الاسلام بأداء الجزية ، قد لجا اليه ولاة مصر ، بعد عصر الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي أمر باعفاء من أسلم من أهل الذمة من الجزية . غلما تولى حفص بن الوليد حكم مصر ، رأى تشجيع الذميين على التحول الى الاسلام عن طريق هذا الدافع المادى . فكان لذلك أثره الكبير ، واعتنق عن طريق هذا الدافع المادى . فكان لذلك أثره الكبير ، واعتنق وعشرين الف قبطى (٢١) ،

ويبدو ان سياسة رفع الجزية عمن يعتنق الاسلام من اهل الذمة لم تدم طريلا بعد حقص بن الوليد والدليل على ذلك ما أعلنه الخليفة العباسي أبو العباس السفاح من اعفاء من يسلم من أداء الجزية في جميع البلاد الاسلامية ، ومنها مصر ، وتقول في ذلك الرواية القبطية : « وكتب عبد الله الملك – أي السفاح – الى جميع مملكته أن كل من يصير على دينه ، ويصلى كصلاته يكون بغير جزية ، فمن عظم الخراج والكلف عليهم ، انكر كثر من الفقراء والاغنياء دين المسيح وتبعوه » (٢٢) وهكذا كان الدافع المادي ، في عصر الولاة الأمويين والعباسيين ، أقوى الدوافسع المشجعة على انتشار الاسلام بين أهل الذمة في مصر .

ولا شك أن الثورات العديدة ، التي قام بها القبط في عصر الولاة الأصويين والعباسيين ( في الفترة ما بين سنتي ١٠١ - ٢١٦ هـ) والتي كان ينجح الولاة المسلمون في القضاء عليها بسرعة كان يتبعها غالبا ، تحول كثير من القبط عن دينهم ، واعتناقها الدين الاسلامي ، حتى ينعموا بالمهدوء والأمن ، وللخلاص من أداء الجزية ومما قد يتعرضون له من المضايقات التي تضمنتها سياسة بعض الولاة المسلمين في ذلك العصر ، وقد بلغ انتشار الاسسلام مداه ، بعد ثورة البشموريين في سنة ٢١٦ هـ في عهد الخليفة العباسي المأمون ، وكانت هذه الثورة ، آخر ثورات القبط في عصر الولاة ، بعد أن أسلم عدد كبير من القبط ، ويقدل المقريزي (٣٢) : « ومن حينئذ ، ذلت القبط ، في جميع أرض مصر ، ولم يقدر أحد منهم ، بعد ذلك ، على الخروج على السلطان وغلبهم ولم يقدر أحد منهم ، بعد ذلك ، على الخروج على السلطان وغلبهم المسلمون على عامة القرى ، فرجعوا من المحاربة الى المكايدة ، واستعمال المكر والحيلة ومكايدة المسلمين وعملوا كتاب الخراج».

وما نتج عنها من تحول الكثيرين من القبط الى الاسلام ، متقول ان انطلاق يد المسلمين في القبط وكنائسهم يلحقون بهم الأذى ، ويعتدون على كنائسهم ، وما ميها من الأوانى والادوات ، كان مما اضطر كثيرا من القبط الى اعتناق الدين الاسلامي رغبة في الخلاص ، ومن ذلك الحين تناقص عدد القبط كثيرا وصار العرب يسكنون القرى ، ويعملون في الأراضي التي كانت في يد القبط من قبل ، وزاد عدد المسلمين كثيرا ، وقويت شوكتهم عما كانوا عليه من قبل ،

وحدث في خلافة المأمون العباسي • ان قاضي مصر • محسد ابن عبد الله ، كان يستدعى اليه غلمان البطرك القبسطى أنبسا يوساب ، ويضطرهم الى ترك المسيحية ، واعتناق الاسلام (٢٥) كما شبهدت خلافة المتوكل العباسي ، اسلام كثير من أهل الذمة ، وخاصة من القبط لأن عصر هذا الخليفة ، كان حافلا بالتضييق على الذميين ، والزامهم ببعض الأحكام · فقد اضطر هذا الخليفة أهل الذمة الى عدم التشبه بالمسلمين في لباسهم ، وأن يلتزمسوا بملابسهم الخاصة بهم ، كما حرم عليهم ارتداء اللون الأبيض ، بل أمر أن تكون ثيابهم مصبوغة بالوان مختلفة ، كما أمر أن يعلق كل من القبط واليهود ، صورا مفزعة على أبواب دورهم ، حتى يسمل التمييز بينها وبين دور المسلمين (٢٦) كما أمر ولاته عسلى الأقاليم المختلفة بعدم استخدام غير المسلمين في شئون الادارة والحكم الا من يترك دينه ويعتنق الاسلام (٢٧) . وإنزال نائبه في مصر عبد المسيح بن اسحق كثيرا من الاذي بالقبط ، واضطرهم الى اخفاء علامة الصليب بل امر بكسر جميع الصلبان في الكنائس والأديرة ، ومنع القبط من اظهار الصليب اثناء سيرهم في الطرقات، كما أمر القبط بألا يجهروا بصلواتهم ، كما حرم عليهم الصلاة على موتاهم ، ومنعهم من ضرب النواقيس ، كما منع بيع النبيذ في جميع البلاد المصرية حتى صار لا يوجد خمر يرفع به القداس (٢٨) .

وقد أدت هذه المضايقات كلها في الملبس والمسكن ، وفي أداء الطقوس الدينية ، الى تحول كثير من القبط الى الدين الاسلامى . وتقول بعض المصادر القبطية : « ولأجل ذلك قلت المحبة والصبر من قلوب كثير حتى انهم انكروا السيد المسيح ، فمنهم من انكر بسبب رتبة العالم لمحبتهم فيه ، وآخرون لما لحقهم من الفقر » (٢٩) ويعزو ابن المقفع (٣٠) الى هذه السياسة ، اسلام من اسلم من القبط في ذلك العصر ، فنراه يقول : « بهذه الأسباب يخرجون من اليانهم ، وقوم كثير ما صبروا ، ولا تركلوا على الههم ، وأنكروا السم المخلص في تلك الأيام الشديدة ونسوا ما قاله في الانجيل القدس ، والذي يصبر الى التمام فهو يخلص ويكرز بهذا الانجيل ».

نذكر ممن أسلم فى ذلك العصر ، اصطفن بن اندونة وأولاده، وقد أخذ هؤلاء بعد اسلامهم يرمون القبط بكل سوء ويقولون عنهم ما يحط من شنأنهم ، وكان اصطفن بن اندونسة كثيرا ما يقول سبغرض اضعاف روح القبط المعنرية ودفعهم الى الاسسائم سدان النصارى قبل هذا اليوم لا يلبسوا ثيابا لها أكمام ، بل يلبسوا ثياب بغير أكمام ، كما تابس الرهبان الذين هم يدعوهم آباؤهم نفاذا كان الآباء تلبس هذا اللباس بالأحسرى أن تكسون أولادهم مثلهم . . » (٣١) وهكذا كان انتشار الاسلام بين القبط يتزايسد تدريجا ، وقل عسد القبط من عصر الى آخر ، كما نلاحسط أن من كان يعتنق الاسلام منهم ، قد انحاز الى جانب المسلمين ، وعمل على اضعاف معنويات القبط ، والحط من شأنهم .

ومن العصور التي كثر فيها اقبال القبط على التحول الى الدين الاسلامي ، عهد والى خراج مصر ، أحمد بن محمد بسن مدبر ، ذلك لأنه تشدد كثيرا في جباية الجزية والخراج وفرض

ضرائب كثيرة على المصريين ، وضاعف عليهم الجزية والخراج وقد تعرضنا لذلك في الفصل الخاص بالجزية والخراج وغيرها من الضرائب التي التزم بادائها أهل الذمة في مصر الاسلامية سفيعد أن كانت جزية قبط مصر الف دينار ، زاد عليها حتى صارت ستة آلاف دينار « حتى ان الانسان الفقير الذي يعجز قوته ، ياخذ منه في كل سنة ، خمسين درهما ، حتى ضجت أهل مصر وأعمالها من عظيم هذا العذاب ، وجحد كثير من النصاري لاجسل تلة ما بأيديهم من الدراهم » (٣٢) .

وهكذا تتابعت موجات الداخلين في الاسلام من القبط، وشهد النصف الأول من القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) انتشارا واسعاً للاسلام في مصر ، حتى اذا كانت امارة أحمد بن طولون على مصر في سنة ١٥٤ ه ، كان أكثر مسيحيى مصر قد تحولو الى الاسلام ، وصار المسلمون يكونون الأغلبية العظمى بين سكان مصر . وصار اهل الذمة أقلية قليلة . ومن ثم أخذت الصبغة الاسلامية نتيجة لذلك تشكل المجتمع المصرى وتطبعه بطابعها في العادات والتقاليد ، وفي الحياة الاجتماعية بصفة عامة (٣١) واكبر دليل على زيادة عدد المسلمين ، وتناقص عدد الذميين آتذاك، تضاؤل حصيلة الجزية ، غلم تعد بابا اساسيا من أبواب النخل في مصر ، منذ العصر الطولوني ، الى جانب اختفاء ثورات القبط التي كانت من مهيزات عصر الولاة الأمويين والعباسيين ،

ویؤکد ذلك ما اشار الیه المقسریزی (۳۴) مسن انحطاط جبایة مصبی، فبعد أن كانت، فی امارة عمرو بن العاص، اثنی عشر ملیون دینار، وفی ولایة خلفه، عبد الله بن سعد بن أبی سرح أربعة عشر ملیون دینار، انحطت كثیرا عن هذا المقدار، حتی وصلت الی ما یتراوح بین ثلاثة وأربعة ملایین دینار فی القسرن الثالث الهجری، وكان ذلك دلیلا علی تناقص عدد أعل الذهبة

الذين يؤدون الجزية وصارت موارد البلاد تعتمد الى حد كبير على خراج الأرض الذى كان يؤديه الذمى المحتفظ بدينه والذمى الذى اعتنق الاسلام أيضا . وتطور نظام جباية الخراج فى مصر واتبع نظام قبالات الأراضى وكان ذلك نتيجة مباشرة لتحول كثير من أهل الذمة الى الاسلام وانتشار المسلمين فى القرى المصرية واشتغالهم بالزراعة الى جانب القبط المحتفظين بدينهم وما حدث نتيجة لذلك من اختلاط العرب بالقبط وما كان يتم بينهم من تزاوج (٣٥) .

ولا يعنى ذلك توقف تحول من بقى من أهل الذمة الى اعتفاق الاسلام فى العصور المتتالية . ومما لا شنك غيه أن العصصرين الاخشيدى والفاطمى قد شاهدا اعتفاق كثير من أهل الذمسة الدين الاسلامى . غفى عهد الأمراء الاخشيديين تحول عدد من أهل الذمة الى الاسلام وترك دينه اليهودى أو المسيحى طمعا فى تولى بعض الوظائف الكبرى وخاصة الوزارة . ونذكر أن أشهر هؤلاء هو أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن ابراهيم بن كلس ، وكان يهوديا . ولد ببغداد . ونشأ بها ، وتعلم الكتابة والحساب ، ثم سافر مسع أبيه الى بلاد الشام ، ومنها رحل الى مصر فى سنة . ٣٣ ه وفى مصر تطور أمر ابن كلس ، ولمع نجمه ، واتصل بخواص كافور الاخشيدى ، وما لبث كافور أن قربه اليه ، لنجابته ، وحسسن سياسته وأجلسه فى ديوانه الخاص ، وبدأ مركز ابن كلس يسمو يوما بعد يوم ، حتى صار له الأمر والنهى (٣٦) .

وأراد كافور ، ان يعهد الى ابن كلس بالوزارة الا أن دينه اليهودى حال بينه وبين تحقيق ذلك فبادر ابن كلس الى ترك دينه اليهودى واعتناق الدين الاسلامى وتولى الوزارة في سنة ٣٥٦ ه. وقرأ القرآن ، وصلى في المسجد الجامع ، ورتب رجلا من أهل العلم بالقرآن ، وعلوم اللغة العربية ، ليتتلمذ على يديه ، ولكن

ما لبث ان دب الخلاف بين ابن كلس وبين الوزير القائم آنذاك ابى الفضل جعفر بن الفرات ، فأسرع ابن كلس الى الفرار الى بلاد المغرب حيث يحكم الخلفاء الفاطميون قبل فتحهم مصر (٣٧) .

ثم عاد ابن كلس الى مصر بعد الفتح الفاطمى ، وتد حدب ابن كلس دورا له شأنه في سياسة البلاد في هذا العصر ، وندن نرى ان كثيرا من أهل الذمة قد اعتنقوا الاسلام في ذلك العصر ، اى عصر الأمراء الاخشيديين ، طواعية ، بدون ضغط أو ارهاب أو دافع اقتصادى او طمع في السلطان ، وان كانت المسادر التاريخية لم تشر الى ذلك صراحة ،

كان عصر الخلفاء الفاطميين اكثر العصور التاريخية - منذ منتصف القرن الثالث الهجرى - الذى شهد تحول كثيرين من القبط واليهود الى الدين الاسلامى . وان كنا نلاحظ أن تحول بعضهم الى الاسلام ، كان نتيجة لما تعرضوا له من المضايقات والعسف في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله بصفة خاصة ، أو رغبة منهم في الحصول على العطايا والهبات من الخلفاء ، وتولى بعض المناصب الرئيسية في البلاد بعد عصر الحاكم بأمر الله .

لقد حظى كل من اليهود والقبط بتسامح الخلفاء الفاطميين وحسن معاملتهم لهم ويتجلى ذلك في استخدام الخلفاء الفاطميين لهم في مختلف الوظائف على نطاق واسع والاشتراك معهم في الاحتفالات بأعيادهم الدينية والسماح لهم ببناء الكنائس والاديرة الجديدة وتدمير القديم منها . ذلك الى جانب منادمتهم ومصادتة الكثير منهم وخاصة الرهبان في الاديرة واتضادهم الاديسرة متنزهات لهم .

وبالرغم من ذلك نجد احد هؤلاء الخلفاء ، وهو الحاكم بامسر الله ، يشتد في معالمته لأهل الذمة من القبط واليهود ، ويكثر من مضايتتهم ، فنراه يلزمهم بلباس الفيار ، وعدم التشبه بالمسلمين في لباسهم ، وضرورة شد الزنار في أوساطهم ، ومنعهم مسن الاحتفال بكثير من أعيادهم الدينية ، كما الزم القبط منهم بحمل صلبان من الخشب ، بينما حمل اليهود قراص من الخشب أيضا ، كما أفرد لكل منهم حمامات خاصة مميزة حتى لا يدخلوا حمامات المسلمين ولم يكتف الحاكم بأمر الله بهذه المضايقات ، بل نراه يأمر أيضا بهدم الكنائس والأديرة ، وتحويل الكثير منها الى مساجد والاستيلاء على ما فيها مسن الأواني والادوات الذهبية والفضية (٣٨) .

ومما لا شك فيه أن هذه المضايقات قد أدت الى اعتناق كثير من القبط واليهود الدين الاسلامي .

وذكر المقريزى (٣٩) انه كان من نتائج هذه الأحداث المختلفة التى قاسى منها أهل الذمة فى مصر ، فى عصر الحاكم بأمر الله أن أسلم كثير من القبط ، حتى يأمنوا جانب هذا الخليفة المتقلب ويقول ابن المقفع (٤٠): « فجحد كثير من النصارى ، واليهود ، من رؤسائهم وأدناهم لأجل هذا ولم يصبروا على هذا الهوان والعذاب » .

وهكذا حذا اليهود حذو القبط في هذا العصر في اعتناق الاسلام ، وان كان كثير من هؤلاء اليهود ، يتظاهرون بتحولهم الى الاسلام ، ولكنهم في سرائرهم ظلوا مؤمنين بدينهم اليهودي (١١) ، والدليل على ذلك عودة كثير منهم الى اليهودية بعد أن أذن لهم الخليفة الحاكم بأمر الله بذلك في نسنة ١١١ ه . كما راينا في الفصل الرابع من الباب الأول .

الما ابن سعيد الانطاكى (٢٤) ، فيقول بشأن اسلام أهل الذمة فى هذا العصر ، ان الخليفة الحاكم بأمر الله قد تهدد النصارى وفزعهم ، وكثرت الأراجيف ، والشفاعات غيهم ، وأسلم كثير سن شيوخ الكتاب والمتصرفين من القبط وتبعهم خلق كثير من العامة . كما اعتنق جماعة من اليهود الاسلام لل وهكذا استمر اسلام القبط واليهود نتيجة مضايقات هذا الخليفة ، حتى انه لم يعد يرى فى الطرقات قبطى لمدة أيام . بينها كان اليهود أكثر تمسكا بدينهم ، ولم يتحول الى الاسلام منهم الا نفر قليل .

وتشير بعض المصادر التاريخية الى أن الحاكم بأمر الله كان يحاول جاهدا ، ارغام بعض القبط على اعتناق الدين الاسلامى ، ومما لا شك فيه أن ذلك كان يحدث أيضاً بالنسبة لليهود (٢٤) ، ونجد بعض الروايات التاريخية القبطية التى تتضمن أحداثا تؤيد هذه الحقيقة ، ذلك أن كثيرا من القبط قد برز في الدولة الفاطهية وبلغ فيها اعلى المراتب ، حتى ضجت عامة المسلمين من تسلط هؤلاء الذميين عليهم ، ذلك الى جانب ما عرف عن الحاكم من سرعة التقلب والرغبة في تحويل جميع أهل الذهة الى الاسلام ، واعتناق المذهب الشيعى بصفة خاصة ، الى جانب جذب المسلمين السنيين الى هذا المذهب أيضا .

ويدلنا على ذلك أن الخليفة الحاكم بأمر الله ، قد استدعى اليه عشرة من كبار رجال القبط المستخدمين في الدواوين والحكومة ، نذكر منهم الشيخ « أبو نجاح » والرئيس فهد بن ابراهيم ، وقد عرض عليهم جميعا ترك الدين المسيحى واعتناق الاسلام ، ووعدهم ببلوغ أعظم المقاصد وأبلغ المآرب ، وقد استجاب أربعة من حؤلاء العشرة الى طلبه تخلصا مما قاسوه من العذاب والارهاب ، وقد مات احدهم في نفس الليلة التى إعتنق فيها الاسلام أما الثلاثة

الآخرون الذين تحولوا الى الاسلام فقد عادوا الى دينهم المسيحى عندما انتهى ضرب السياط والعذاب الشديد الذى أمسر الحاكسم بانزاله عليهم لتمسكهم بدينهم المسيحى (٤٤) .

وكان من بين من اراد الحاكم بامر الله اجباره على اعتفاق الاسلام أيضا ، الكاتب بقيرة الرشيدى الذى ترك الخدمة فى الديوان وأعلن صراحة أمام الحاكم بأمر الله تمسكه الشديد بالمسيحية ، ورغضة الاسلام ، غأمر الحاكم بأمر الله باعتقاله وانزال مختلف ألوان العذاب والارهاب به ، ولكن بقيرة صبر على ذلك ، غلما أدرك الحاكم ما يتميز به هذا القبطى من الايمان والصبر الشديد أمر بالافراج عنه وكتب له سجلا يتضمن الا يعترضه أحد في بيع ولا شراء ولا في أى أمر آخر (٥٤) ،

وتشير بعض المصادر التاريخية الى أن وغودا من القبسط واليبود سعت الى مقابلة الحاكم واستأذنته في الكلام والتعبير عما يجيش بنفوسيم من الحزن والعذاب فأذن لهم بالكلام وأمنهم على أنفسيم . فقالوا له : ان سلوكه وسياسته معهم تختلف تماما عما كانت عليه سياسة النبي على والخلفاء المسلمين من بعده . كما أن ذلك مناقض لما ينضمن العهد الذي منحه المسلمون الفاتحون لأهل الذمة ، وأرادوا منه الاستفسار عن اسباب تغيير هذه السياسة . فأجابهم الحاكم بأن السياسة التي التزمها النبي عليه الصلاة فأجابهم الحاكم بأن السياسة التي التزمها النبي عليه الصلاة والسلام ، وخلفاؤه كان الغرض منها الترغيب في التحول الى الاسلام ، الا أن هذه السياسة لم تؤت الثمرة المرجوة منها وقسد مضى عليها أربعة قرون ، وبالرغم من ذلك مازال يوجد كثير من غير المسلمين في البلاد المصرية أو غيرها ، ثم قال لهم : « غليس لكم الآن عندى الا اختيار واحدة من اثنين ، اما اعتناق الاسلام ،

بعد كل هذا التأخير ، واما العقوبة العاجلة اذا أبيتم الدخول فيه » (٢٦) .

ولما عدل الحاكم عن سياسة العسف والارهاب ازاء اهدا الذمة في سنة 11 هـ واذن لهم باعادة بناء الكنائس والاديرة الكما أمنهم على انفسهم ، عاد كثير ممن أسلم من القبط واليهود الى دينهم القديم ، وتذكر بعض الروايات القبطية ان جماعة من القبط الذين كانوا قد اسلموا وقفوا في طريق الحاكم ، وسألوه أن يأذن لهم في العودة الى دينهم المسيحى ، غسمح لهم بذلك وتبع عؤلاء جماعات اخرى من الذين تحولوا الى الاسلام في ذلك العصر تحت تأثير الضغط والارهاب (٧) .

وكان ذلك هو شأن اليهود أيضاً . فقد عداد الكثير منهم الى دينهم اليهودى بعد تسامح الحاكم معهم (٨١) . ويقول ابن زولاق انه قد ارتد عن الاسلام أكثر من سبعة آلاف يهودى ، وعادوا الى دينهم القديم في يوم واحد (٩٩) .

ونذكر من الأمثلة لهؤلاء الذين أسلموا في ذلك العصر ثم ارتدوا عن الاسلام ، وعادوا الى دينهم القديم ، الراهب « بمين » الذى سأل الحاكم أن يأذن له ببناء دير على اسم الشهيد مرقوريوس ، وهو دير شهران ، فأذن له الحاكم بذلك · وتسسكن بمين ، هذا الدير ، هو وجماعة من الرهبان ، وكان الحاكم بأمر الله يتردد عليه كثيرا فيه ، وقد استغل هذا الراهب حسن علاقته بالحاكم في تحسين أحوال القبط وتوفير الأمن نهم علاقته بالحاكم في تحسين أحوال القبط وتوفير الأمن نهم حميعا (٥٠) .

وكان ذلك في الواقع ، مخالفا لحكم الاسلام بشأن المرتد ، اذ كان الاسلام يقضى بقتل المرتد ، ولكن ذلك لم يحدث مطلقا في عبد الخليفة الحاكم . وتسوق لنا بعض المصادر القبطية قصة المقديس ديسقورس ، الذي كان من سكان مدينة الاسكندريسة ، واعتنق الاسلام ، وكتب الى أخته في مدينة الفيوم يعلمها بترك المسيحية ، واعتفاق دين الاسلام ، فأرسلت اليه تقول : « لقد كنت اشتهى ان يأتيني خبر موتك وانت مسيحى ، فكنت أفسرح بذلك ، ولا يأتيني خبرك بأنك تركت المسيح الهك ٠٠٠ راعلم أن هذا انكتاب آخر صلة بيني وبينك ، فهن الآن لا تعد تريني وجهك ولا تكاتبنى » فكان لهذا الكلام أثره الشديد في نفسه ، فأسرع بارتداء ملابس المقبط وشد الزنار في وسطه ووشم نفسه بعلامسة الصليب غلما بلغ خبره والى مصر ـ لم تحدد الرواية تاريخ هـذا الحدث \_ أمر بالقبض عليه وسأله عن سبب ارتداده عن الاسلام فأجابه ديسقورس « أنا ولدت مسيحيا ، وأموت مسيحيا ، ولا أعرف دينا غير هذا » فهدده الوالى والحق به كثيرا من الوان التعذيب ، وسجنه ولكنه أصرعلى تمسكه بالمسيحية غأمر السوالي يقتلسه حرقا (۱٥) .

وقد حدث ما يشبه ذلك في اوائل عهد الفاطميين في مصر ، اذ علم القاضي محمد بن النعمان — في القرن الرابع الهجرى — ان أحد القبط كان قد اعتنق الاسلام ، ثم ارتد عنه وكان قد جاوز الثمانين من عمره ، وقد أمر الخليفة الفاطمي العزيز بالله بتسليمه الى والى الشرطة وطلب من القاضي ان يرسل اليه ، أربعة شهود ليتوب أمامهم ، فان تاب منحه مائة دينار ، وان أصر على ارتداده عن الاسلام ، يقتل ، ولكن هذا المرتد أصر على موقفه فقتل والقي به في النيل (٥٢) .

ولما توفى الخليفة الحاكم بأمر الله ، ولى الخلافة الفاطهيسة بعدد أبنه الظاهر لاعزاز دين الله في سنة ١١١ ه. وأصسدر الظاهر ، سجلا قرىء على جميع سكان مصر ، وقد جاء فيه « أنه انتهى اليه استشعار جماعة أهل الذمة من النصارى واليهود انهم يستكرهون على الانتقال الى شريعة الاسلام ، وامتعاضهم سن ذلك ، اذ كان لا اكراه في الدين ، وأن يزيلوا من أنفسهم ما تخيلود . ويتحققوا أنهم يحملون على حكم الصيانة والرعاية ، وينزلون منزلة أهل الحياطة والحماية ومن آثر منهم الدخول في دين الاسلام ، اختيارا من قلبه ، وهداية من ربه ، ولم يكن غرضه التعزز والاستطالة فليدخل فيه مقبولا مبرورا ، ومن آثر بقاءه على دينه وصيانته ، ي ارتداد كان عليه ذمته وحياطته وعلى جميع أهل الملة حفظه وصيانته ، » » » » » « ميع أهل الملة حفظه وصيانته ، » » » » » » ميع أهل الملة حفظه وصيانته ، » » » » » » « ميع أهل الملة حفظه وصيانته ، » » » » » » « ميع أهل الملة حفظه وصيانته ، » » » » » » « ميع أهل الملة حفظه وصيانته ، » » » » » » » « ميع أهل الملة حفظه وصيانته ، » » » » » » « ميع أهل الملة حفظه وصيانته ، » » » » » « ميع أهل الملة حفظه وصيانته ، » » » » » « ميع أهل الملة حفظه وصيانته ، » » » » » » « ميا أمان » » » » » « ميان » » » » » » » « ميان » » » » » « ميان » » » » » » « ميان » » » » » » » « ميان » » » » » » « ميان » » » » » « ميان » » » » « ميان » » » » « ميان » » » « ميان » » » « ميان » » « ميان » » « ميان » » « ميان » «

ونامس من دراستنا لتاريخ أهل الذمة في خلافة المستنصر بالله ، انه قد أسلم في عهده نفر من القبط واليهود ، رغبة في الاستمرار في مناصبهم وارضاء لشعور المسلمين الدنين كثيرا ما كانوا يستنكرون تسلط أهل الذمة على شئون الحكم ، نذكر من هؤلاء أبا منصور صدقة بن يوسف الفلاحي ، وكان يهودي الأصل ثم اعتنق الاسلام ، وقد ولى الوزارة للمستنصر في سنة ٢٣٦ ه (٥٤) .

ونذكر منهم أيضاً أبا على الحسن بن أبى سعد ابراهيم بن سعل التسترى ، الذى تخلى عن اليهودية وتولى الوزارة للخليفة المستنصر (٥٥) ، وأبا سعد منصور المعروف بابن زنبور ، وكان تبطيا ثم اعتنق الاسلام ، لا عهد اليه بالوزارة ، في عهد الخليفة المستنصر أيضاً (٥٦) .

كما ندول بعض القبط الى الاسلام بعد عهد الخليفة المستنصر بالله ومنهم أبو شاكر الكاتب الاسكندرانى ، الذى وضع يده على بستان وجوسق دير مارى يوحنا ، وترارثها أولاده ، كما اعتنق أبو المكارم محبوب بن أبى الفرج الاسلام أيضا ، وأخرج الراهبات من دير مارى يوحنا المعمدانى ، وهدم المنظرة الموجودة فيه ، والتى كان يجتمع فيها الرهبان وجعلها مسجدا (٥٧) .

ويمكن القول بأن غريقا من القبط ، أقبل على اعتناق الدين الاسلامي عن ايمان واقتناع وأن غريقا منهم أيضا ، قد مل الخلافات الدينية التي سادت العالم المسيحي والاضطهاد الذي كان يتعرض له أصحاب المذهب الذي لا تؤيده الحكومة الاسلامية السائدة في ذلك العصر .

وهكذا لم يكن انتشار الاسلام في مصر ، راجعا دائما الى تأثير الحكومة المركزية في حاضرة الخلافة ، بل انتشر الاسلام منذ بداية العصر العربي في مصر تحت تأثير عوامل مختلفة كما أن بعض القبط قد اعتنق الاسلام ، منذ الفتح وعلى مر العصور التاريخية ، حبا في الانتماء الى دين الطبقة الحاكمة ، والمنتخبع بما لها من حقوق ، والمغلوب دائما مولع ، بتقليد الغالب (٥٨) ،

أما انتشار اللغة العربية في مصر ، فقد كان ذلك في الواقسع مصاحبا أيضا للفتح العربي ومقترنا الى حد كبير ، بانتشار الاسلام، لانه كان يجب على من يعتنق الاسلام ان يتعلم اللغة العربية حتى يمكنه قراءة القرآن ، وأداء الصلاة ، ويجدر بنا أن نشير الى ما كان سائدا في مصر قبل الفتح العربي من اللغات ،

كانت اللغة اليونانية قبل الفتح العربى هي اللغة الرسمية في الحكومة والمعاملات التجارية والكنيسة ، والعلاقات السياسية ،

أما لغة المصريين الدارجة التى يتحدث بها عامة القبط فهى اللغة القبطية ، ويبدو أن استخدامها كان بين أبناء المجتمع القبطى وفى شرح العلوم والدروس الدينية التى كانت تلقى باليونانية ثم تشرح للقبط بلغتهم القبطية (٥٩) .

وهكذا كانت اللغة اليونانية هي لغة الثقافة والحكومة بينما احتفظت اللغة المصرية ، بمنزلتها بين الشعب غلم تتفلب اليونانية عليها حتى ان أحد القسس قال : « اذا أراد يوناني أن يعلم المصريين شيئا من القانون فخير له أن يتعلم لغة المصريين حتى يستطيع أن يتفاهم معهم أما اذا خاطبهم باليونانية فلا فائدة مسن حديث » وذلك يؤكد عدم انتشار اللغة اليونانية بين جميع المصريين ، وأن اللغة اليونانية كانت تسير جنبا الي جنب مع اللغة القبطية حتى الفتح العربي للبلاد المصرية » (٦٠) ،

وكانت اللغة القبطية ، تكتب بالحروف اليونانية ، ثم أضاف لها القبط سبعة حروف من الخط الديموطيقي — Demotic — وهي حرفف تعبر عن أصوات ليس لها مقابل في اللغة اليونانية ، رهى : شاى (ش) وفاى (ف) وخاى (خ) وهورى (ه) وجنجا (ج) وتشيما (تش) وتى (ت) (11) .

وكانت اللغة القبطية مقسمة الى عدة لهجات أو لغات رئيسية . يقول أحد أساقفة مصر الاسلامية ( في القرن الخامس الهجرى ، الحادى عشر الميلادى ) ويدعى انتناس Anthanase — وكان اسقفا لمدينة قوص — « تعلم أن اللغة القبطية مقسومة على ثلاثة اقلام ، منها القبطى المصرى ، الذى هو الصعيدى ، ومنها القبطى المعروف بالبحيرة ، ومنها القبطى المعروف بالبحيرة ، ومنها القبطى المعروف بالبحيرة ، ومنها القبطى في المعرودى المستعمل ببلاد البشمور ، والمستعمل الآن — أى في

عصر هذا الاسقف - القبطى البحيرى والتبطى الصعيدى ، والأصل فيهما لغة واحدة » (٦٢) .

وكانت هذه الأقسام الرئيسية للغة القبطية تنقسم بدور عا الى لهجات فرعية ، نذكر منها الفيومية ، وكان استخدامها مقصورا على اقليم الفيوم . والاخميمية وكانت لهجة سكان اخميم . والاخميمية الفرعية أو الاسيوطية ، ويتكلم بها الأهالي في المنطقة ما بين البهنسا وأسيوط (٦٣) .

كانت اللهجة البحيرية Bohairie هي المستعملة في الطقوس الدينية في الكنيسة القبطية ، بينما كانت اللهجة الصعيدية Sa'idie هي لهجة الأدب ، وكانت أكثر اللهجات انتشارا في مصر . أما اللهجات الأخرى ، فكان كل منها خاصاً بالاقليم الذي يحمل اسمه وبالرغم من أن اللهجة الصعيدية كانت هي اللهجة العبلة العامة حتى القرن الميلادي فان اللهجة البحيرية قد حلت محلها لما اكتسبته من الأهمية الدينية والكنسية وايضا لأن كثيرا من الأدب الصعيدي ، قد ترجم الى اللهجة البحيرية (٦٤) .

ساعد الفتح العربى لمصر ، على انتعاش اللغة القبطية (٦٥) وكان ذلك \_ في الغالب \_ على حساب اللغة اليونانية لغة البلاد الرسمية منذ عهد البطالمة فبعد أن كانت الدروس الدينية في كثير من الأحيان تقرأ باليونانية ، ثم تشرح للقبط باللغة القبطية الدارجة اصبحت بعد الفتح العربى ، لا تقرأ الا باللغة القبطية وتشرح بها أيضا ، والى جانب ذلك نجد البلاد والأقاليم التى كانت تغلب عيها الأسماء باليونانية أصبحت تعرف بأسمائها القبطية التى ترجع الى الأسماء المصرية القديمة ، ونذكر من الأمثلة على ذلك اخميم الى الأسماء المصرية القديمة ، ونذكر من الأمثلة على ذلك اخميم

بدلا من بانوبوليس Panopolis واهناسيا بدلا من هراكليوبوليس Héracleopolis وكان ذلك في الواقع ، بعثا لقديم لم يندثر تماما ، غان اللغة القبطية، وكان ذلك في الواقع ، بعثا لقديم لم يندثر تماما ، غان اللغة القبطية، أو الاسماء المصرية القديمة ، كانت قد غلبت على أمرها لفترة من الزمن ، ثم أخذت تستعيد مكانتها عقب الفتح العربي لمصر (٦٦) . بعد أن تخلصت البلاد من الحكم الروماني ، وما كان يرمى اليه الحكام الرومان من القضاء على اللغة القبطية ، وأن يحل محلها المحكم الرومان من القضاء على اللغة القبطية ، وأن يحل محلها اللغة اليونانية في جميع الأمور والأحوال ، فتظل لهم بذلك السيطرة والدحكم في البلاد سياسيا ولفويا .

ونحن نرى ، أنه كان أمرا طبيعيا ، أن تنتشر لغة العرب الفاتحين بين المصريين وأن يتطور الأمر ، غتصبح اللغة العربية . لغة البلاد الرسمية بدلا من اللغة اليونانية وكان ذلك ، في الواقع نتيجة حتمية لسيادة العرب على البلاد المصرية بدلا من الرومان .

وكان انتشار اللغة العربية في مصر ، مصاحبا لانتشار الاسلام ، حتى صارت اللغة العربية ، لغة التخاطب ، ولغة الكتابة والعلم ، ونلاحظ أن انتشار اللغة العربية بين المصريين كان يسير ببطء ، بعكس ما كان عليه الحال في انتشار الاسلام ، كما أننا نلاحظ أن المصادر التاريخية المختلفة لم تشر الى متى بدأ القبط يستخدمون اللغة العربية ، لغة للتخاطب فيما بينهم ، ومهما كان الأمر ، غاننا يمكن أن نقول ، أن القبط أو المصريين بصفة عامة ، قد عرفوا اللغة العربية ، منذ السنوات الأولى للفتصح عامة ، قد عرفوا اللغة العربية ، منذ السنوات الأولى للفتصح العربي لمصر ، ذلك لأن من اعتنق منهم الدين الاسلامى ، كان لزاما عليه أن يتعلم اللغة العربية حتى يتمكن من تفهم دينه الجنيذ ومعرفة شرائعه الى جانب قراءة القرآن ،

كذلك يبدو أنه قد حدث أن تعلم اللغة العربية — في القرن الأول للعرب في مصر — بعض القبط المحتفظين بدينهم المسيحي وعنى يتقربوا الى الحكام وأولى الأمر في البلاد . نذكر من هسؤلاء الشماس بنيامين ، الذي تقرب الى الاصبغ بن عبد العزيز ، فقد عهد اليه أبوه عبد العزيز بن مروان بكثير من أمور مصر . وكان هذا الشماس يطلع الاصبغ على كثير من اسرار القبط . كما قام بترجمة الانجيل من اللغة القبطية الى اللغة العربية ، بناء على طلب الاصبغ - كما ترجم له كتبا دينية أخرى وكان الاصبغ يرمى من وراء ذلك ، ان يعلم هو والمسلمون ما في هذه الكتب مما يمس الدين ويتغيمها جيدا حتى انه أمكنه القيام بهذه الترجمة . ونرى أيضا أن ما قام به الاصبغ من ترجمة هذه الكتب الى اللغة العربية كان ما تام به الاصبغ من ترجمة هذه الكتب الى اللغة العربية كان ما تام به الاصبغ من ترجمة هذه الكتب الى اللغة العربية كان ما تام به الاصبغ من ترجمة هذه الكتب الى اللغة العربية كان متدمة لتعريب الدواوين واتخاذ اللغة العربية لغة رسمية للبلاد .

وحدث أيضا في امارة عبد العزيز بن مروان على مصر ، أن أمر الخليفة عبد الملك بن مروان بترجمة النصوص التي اعتاد أن يكتبها ، صناع أوراق البردي في مصر ، على ما يقومون بصناعته من هذه الأوراق . غلما تبين معناها قال : « ما أغلظ هذا في امر الدين والاسلام » وكتب الى أخيه عبد العزيز بن مروان في مصر ، بابطال هذه الكتابات وأن يستبدل بها احدى الشهدين ؛ فقهم عبد العزيز مروان بذلك (٦٨) ومهد ذلك كله فيما بعد لتكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية بدلا من اللغة اليونانية وأن تكون أيضا لغة التخاطب بين القبط وفي المعاملات الاجتماعية .

استمرت اللغة اليونانية ، هى اللغة الرسمية فى الدواوين حتى عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك ( ٨٦ ــ ٩٦ هـ ) ويؤيد ذلك ، أوراق البردى ذات الصبغة الرسمية والتى يرجع تاريخها

الى عهد الوليد ، والتى دونت باللغتين اليونانية والعربية معا . ذلك لأن اللغة اليونانية ، كانت اللغة الرسمية التى تدون بها الأعمال فى تلك الدواوين ، أما اللغة العربية ، فكانت لغة الحكام العرب .

ونذكر من الأمثلة على ذلك بردية يرجع تاريخها الى سنة ٨٦ هـ ، وتتضمن مرسوما صحادرا من والى مصر عبد الله بن عبد الملك (٦٩) . وهذه البردية تدل فى الواقع على أن اللغتين اليوناينة والعربية كانتا مستعملتين فى دواوين الحكومة حتى ذلك العصر . فلما كانت سنة ٨٧ هـ نقل عبد الله بن عبد الملك - دواوين مصر الى اللغة العربية . وبذلك صارت اللغة العربية هى اللغة الرسمية التى تدون بها الاعمال بدلا من اللغة اليونانية (٧٠) .

وقد أدت عملية تعريب الدواوين في مصر الى نقل كثير مسن المصطلحات اليونانية والقبطية الى اللغة العربية ، ومن ثم صار للعرب السيادة اللغوية الى جانب السيادة السياسية والحربية ، وبدأت تنتشر اللغة العربية في جميع المدن والقري المصرية واصبحت لغة الادارة والحكم ، وبالتدريج صارت بعد ذلك لغة الثقافة ولغة التخاطب ، غضلا عن انها لغة السياسة والدين (٧١)،

ونلاحظ أن تعريب الدواوين في سنة ٨٧ هلم يقض نهائيا على استخدام اللغة اليونانية في كتابة الوثائق الرسمية . فكان من الضرورى أن يكون هناك مرحلة انتقال يتم بعدها توقف استخدام اللغة اليونانية في الأعمال الرسمية . فقد استمرت اللغة اليونانية تدون بها الوثائق الى جانب اللغة العربية طوال عهد الأمير عبد الله ابن عبد الملك وفي عهد خلفه قرة بن شريك . ويؤيد ذلك كثير من الأوراق البردية (التي ترجع الى الفترة ما بين سنتي ٨٠٠ ،

كما تشير احدى أوراق البردي العربية الى استعمال اللغة اليونانية في بعض الوثائق في القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) ولا شبك أن ذلك يدلنا على أن بعض المصريين كسان لا يزال يلم باللغة اليونانية حتى ذلك الوقت ، ويتحدث بها . وتتضمن هذه البردية تظلم بعض القرى المصرية من عمال الضرائب وهي مؤرخة في سنة ١٣٧ ــ ١٤٠ ه ( ٧٥٧ ــ ٧٥٧ م ) وتتكون هذه الوثيقة من واحد ومائة سطر ، كتبت الثمانون سطرا الأولى منها بالملغة القبطية ، والاثنا عشر سطرا التالية بالملغة الدرنانية أما باقى الاسطر نقد كتبت باللغة العربية ، والاسطر القبطية تحتوى على نص الاخطار الأصلى (٧٣) . وذلك يدلنا ـ بدون شك \_ على أن رؤساء القرى كان جلهم تقريبا من القبط في ذلك العصر ، الى جانب أن اللغة القبطية كانت هي اللغة المستعملة في القسري المصرية في حياة القبط ، وفي تعاملهم في المجتمع المصرى . ولم تكن اللغة العربية حتى ذلك العصر ، قد صارت لغة التخاطب والمعاملات ، كلية في جميع المدن والقرى المصرية . أما النص اليوناني في هذه البردية ، فكان عبارة عن وصف دقيق لبعض محتويات النص ، مثل أسماء الجماعات التي كتبت الاخطار بينما كان النص العربي أكثر اختصارا (٧٤) .

ویری بعض الکتاب المحدثین (۷۵) ، ان استخدام اللغتین الیونانیة والعربیة فی مصر فی التخاطب والمعاملات بین الرومان والقبط وغیرهم ، کان سائدا بین سکان مصر ، ویدلنا عملی ذلک ما جاء فی بعض اوراق البردی ، حیث یوجد ثبت عبارة عن احد عشر سطرا ، ویضم اسماء لبعض القبط ، ویرجع خطه الیونانی المنبق الی القرن الثانی الهجری ( الثامن المیلادی ) (۷۲) .

ونستخلص من دراسة أوراق البردى العربية ، أن اللغة القبطية كانت تستخدم في كتابة بعض الوثائق في مصر الاسلامية — كما رأينا في البردية المتضمنة ظلامة بعض القرى — وأن كان من العسير أن نقول ، أن اللغة القبطية قد أصبحت لغة رسمية ي المعاملات الحكومية وأنما كانت في المرتبة الثالثة بعد اللغين العربية واليونانية (٧٧) ونستدل على ذلك ، ببعض أوراق البردى التي كان يكتب غيها النص القبطى في نهاية الوثيقة (٧٩) ، أو في ظهرها (٧٨) ، ويضاف الى ذلك أن النص القبطى كان — في الغالب — يكتب بحبر يختلف لونه عن لون الحبر الذي يكتب به نص الوثيقة العربي أو اليوناني (٨٠) .

وبالرغم من أن اللغة العربية ، قد أصبحت اللغة الرسمية في البلاد المصرية ، أو بمعنى آخر لغة السياسة والحكم ، في القرن الثانى المهجرى – الثامن الميلادى – فانه من الواضح أنها لم تصبح لغة التخاطب بين سكان مصر جميعا ، وانه كان لا يزال يجهلها كثير من القبط ، ونرى ذلك واضحا حينها قبض مروان بن محمد – آخر الخلفاء الأمويين – على البطرك انبا خايال ، وبعض الاساقفة وكان هؤلاء القبط لا يفهمون العربية ولا يمكنهم الحديث بها ، وكان مروان بن محمد يصحب معه بعض التراجمة الذين تولو! برجمسة الحسيث الذي دار بين مروان والبطرك القبطي لعسدم غهم كل منهما للغة الآخر (٨١) .

وتشير بعض المصادر التبطية الحديثة الى أن اللغة العربية بدات تنافس اللغة القبطية في التعليم والدراسة ، وفي مختلف الميادين منذ القرن الثالث الهجرى ، التاسع الميلادي ، ولا غرو فان حلول اللغة العربية محل اللغة القبطية في الكتابة ، سبقسه انتشار اللغة العربية كلفة التخاطب بين أفراد الشعب ، فقسد

أصبحت اللغة العربية ، لغة الدواوين ثم صارت لغة التعليم والدراسة . وقد أصبح القبط أنفسهم فى القرن الثالث عشر الميلادى ( السابع الهجرى ) ، يؤلف علماؤهم فى العلوم اللاهوتية باللغسة العربية : مما يدل على أنها صارت لغة العلم وكان يفهمها أغلب سكان مصر (٨٢) .

ونرى أن تحول كثير من الذميين الى اعتناق الدين الاسلامى، كان من أهم العوامل التى ساعدت على انتشار اللغة العربية غصارت لغة التخاطب، ثم لغة العلم والدراسة . اذ كان لزاما على هؤلاء المتحولين الى الاسلام ، ان يدرسوا اللغة العربية ، ويتفهموا غيها ، حتى يتمكنوا من قراءة القرآن ، وفهم شرائع الاسلام . ومن ثم صارت اللغة العربية بالتدريج \_ على مر العصور التاريخية \_ ضرورية في عمليات البيع والشراء في المدن . كما أقبل القبط في القرى على تعليم الغة العربية ، واستعمالها في حياتهم اليومية (٨٢) .

وبالرغم من انتشار اللغة العربية في بداية القسرن الثالث الهجرى وفهم كثير من القبط لها ، فان ذلك لم يقض نهائيا على اللغة القبطية ، اذ يبدو أن بعض القبط استمر محافظا على لغته القبطية دون محاولة لمعرفة غيرها . ويؤكد ذلك أن الخليفة المأمون لما زار مصر في بداية القرن الثالث الهجرى ، كان يصحب معه المترجمين عند زيارته لبعض المدن والقرى التى مر بها في طريقه .

فيقول المقريزى (٨٤): « ان الخليفة المأمون مر في طريقه بقرية طاء النمل ، فلم يدخلها وكانت ملكا لعجوز قبطية تسمى مارية · فخرجت عذه المراة ، تنادى على الخليفة « فظنها المأمون مستغيثة ،

متظلمة ، فوقف لها وكان لا يمشى أبدا الا والتراجمة بين يديه من كل جنس فذكروا له أن القبطية قالت : يا أمير المؤمنين نزلت فى كل ضيعة ، وتجاوزت ضيعتى ، والقبط تعيرنى بذلك وأنا اسأل أمير المؤمنين أن يشرفنى بحلوله فى ضيعتى ، ليكون لى الشرف والعقبى ، ولا تشمت به الأعداء » .

وحدث في عصر هذا الخليفة أيضا أن البطرك كثيرا ما كان يضاطب أساتفته باللغة القبطية ، مع علمهم جميعا باللغة العربية ، فقد حدث أن قاضى مصر آنذاك ، محمد بن عبد الله استدعى البطرك أنبا يوساب وبعض الاساتفة الذين سعوا به لدى هذا القاضى ، وتعمد القاضى المذكور أهانة البطرك أنبا يوساب أمام هؤلاء الاساقفة ، فوجه البطرك بعض الكلام إلى هؤلاء الاساقفة الخارجين عليه باللغة القبطية ، وكان في هذا المجلس جماعة من المفقهاء المسلمين الذين يعلمون القبطية غترجموا للقاضى ما قاله البطرك بالقبطية الى اللغة العربية (١٨٥) .

ويؤكد ذلك بعض اوراق البردى التى ترجع الى القسرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) فهناك بردية مؤرخة فى ذى القعدة سنة ٢٣٩ ه تتضمن عقد بيع ، وتشير الى أن أحد القبط قد أدلى بشهادته على هذا العقد وكتب شهادته واسمه باللغة القبطية (٨٦) ، ومع ذلك ، فان ما قام به الخليفة العباسى المعتصم من اسقاط العرب من الديوان قد ادى الى اختلاط العرب بالمصريين فى القرى والمدن المصرية ، مها كان له أثره الواضح فى انتشار اللغة العربية بمصر وقضائها على اللغة القبطية (٨٧) .

اخذت اللغة العربية تجد طريتها بين أهل الذمة حتى صارت الأغلبية منهم تجيدها قراءة وغهما وتتحدث بها في العصر الطولوني.

ويدلنا على ذلك ما جاء في بعض الأوراق البردية فهناك بردية مؤرخة في سنة ٢٧٢ ه وفيها أن أحد القبط قد أدلى بشهادته ، وجاء في هذه البردية « اقرار دانيال بجميع ما في هذا الكتاب بعد ان شرىء عليه حرفا ، فأقر بفهمها ، ومعرفته بما فيه » (٨٨) ،

وبلغ الأمر ان صارت جميع وثائق أهل الذمة ، سواء كانت تتضمن عقد بيع أو شراء ، أو عقود الزواج ، تكتب باللغة العربية ومن الأمثلة على ذلك ، بردية تتضمن عقد زواج تم في الاسمونين بين يحنس بن شنودة ، وبين زوجته القبطية (٨٩) .

ونحن نرجح أن اللغة القبطية كانت ومازالت متداولة بين بعض القبط حتى عهد الأمراء الاخشيديين واستمر ذلك حتى اواخر القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) فيقول المقدسى (١٠) عسن سكان مصر : « لغتهم عربية · · وذمتهم يتحدثون القبطية » أى أن اللغة التى كانت سائدة فى البلاد وفى المعاملات المختلفة وشئون السياسة والحكم ، بل العلم والدراسة ، كسانت هى اللغة العربية ، بينما كان أهل الذمة حتى ذلك العصر لا يزال كثير منهم يتكلم القبطية ، وقد يكون ذلك الى جانب فهمهم والمامهم باللغة العربية .

ونستدل على ذلك بأن سعيد بن بطريق ، البطرك المكانى ، قد ألف كتابا فى التاريخ بالملغة العربية وذلك فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى ، ثم جاء بعده الاسقف ساويرس بن المتفع للسقف مدينة الأشمرنين لله فكتب كتابه المشهور «سير الآباء البطاركة » فى أواخر القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) فى عهد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله باللغة العربية ، وكان ساويرس (٩١) يقوم بجمع الوثائق اليونانية والقبطية وترجمتها

الى اللغة العربية ؛ مما يؤكد لنا أن اللغة العربية قد أصبحت أنذاك لغة التخاطب بين المصريين عامة ، ويقول ساويرس في مقدمة كتابه المذكور: « • • فاستعنت بمن أعلم استحقاقهم من الاخوة المسيحيين وسمألتهم مساعدتي على نقل ما وجدناه منها ، بالقلم القبطي واليوناني الى القلم العربي ، الذي هو الآن معسروف عند أهسل الزمان ، باقليم ديار مصر ، لعدم اللسان القبطي واليوناني مسن اكثرهم » .

ويتهم بعض كتاب القبط المحدثين بعض حكام مصر الاسلامة بمحاولتهم التلاع اللغة القبطية ومنع المصريين من التحدث بها ومن ثم القضاء عليها تماما . ويوجه هذا الاتهام بصفة خاصسة الى الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ، فنراه يقول : ان الحساكم بأمر الله لم يقتصر على مصادرة الأقباط في كنائسهم ومنازلهم واملاكهم ودياراتهم ومقتنياتهم ولا باستبدال لفتهم القبطية في دواوين الحكومة ومصالحها وأعمالها الكتابية والحسابية باللغة العربسة أيام الأمير عبد الله (سنة ٤٠٠ م) بل زاد الطين بله ، فأمر بمحو هذه اللغة محوا تاما ، وازالة كل أثر لها وذلك بابطال التحنف بها في البيوت والطرق ومعاقبة كل من يستعملها بقطع لسانسة واقتدى بالمحاكم في محاربة اللغة القبطية كثيرون من خلفائه (٢٢) .

ونحن نرى انه لم يوجد فى المصادر التاريخية المختلفة ما يشر الى ذلك صراحة فى عصر الحاكم بأمر الله أو عصر غيره من حكام مصر المسلمين . ولعل هذا الكاتب القبطى اعتمد فى اتهامه هذا ، على موقف الحاكم بأمر الله الشدبد من القبط والزامهم ببعض الأحكام القاسية فى عصره ، وأيضا لعله بنى رأيه هذا على ما نسبه بعض المؤرخين القبط الى هذا الخليفة من انه قد عرض على بعض القبط الاسلام ، وأنه ألحق بهم كثيرا من صنوف العذاب والارهاب في سبيل ذلك غراى انه لا بد انه قام بمثل ذلك في سبيل ترك القبط لفتهم ، وسيادة اللغة العربيسة بينهم في الحديث والدراسة وغيرها .

ويشير بعض الكتاب المحدثين ايضا الى انه فى القرنين الثالث والرابع الهجريين (الناسع والعاشر الميلاديين) ظهر نشاط غريب بين القبط ، ذلك انهم أرادوا أن يعتزوا بقوميتهم ، ويحافظوا على لفتهم فجمعوا الكتب القبطية فى دير سنت مقار ،الا أن حركتهم هذه باءت بالفشل فى القرن التالى — أى القرن الخامس الهجرى (الحسادى عشر الميلادى) لأن اللغة القبطية كانت تتقهقر أمام اللغة العربية وكثر اقبال الناس على ترجمة الكتب الدينية اسن اللغة القبطية الى اللغة العربية . كما أنه بعد القسرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) كان رجال الكنيسة يقرءون صلواتهم اللغة القبطية بينها كانت الكتب الدينية باللغة العربية (٩٣) .

وعليه يبدو أن مقدرة القبط على فهم اللغة العربية وتعلمها وهى لغة حكامهم المسلمين وأهمالهم اللغة القبطية قد أدى تدريجيا وبمرور الوقت الى فقدان اللغة القبطية لاهميتها كما أن المستخدمين القبط لم يعودوا يستخدمون اللغة القبطية في حديثهم ولا في كتاباتهم، وانها كانوا يستخدمون اللغة العربية مما أدى الى نقص أهمية اللغة القبطية ثم اختفائها تماما في مصر (٩٤).

ونطور الأمر بعد ذلك الى ان صار القبط يستخدمون اللغة العربية الى جانب اللغة القبطية فى الكنيسة . فقد قرىء تقليد القس انبا مقارة بطركا فى كنيسة المعلقة ـ فى عهد الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله - باللغات اليونانية والقبطية والعربية (٩٥) . وفى القرن الخامس الهجرى (الثانى عشر الميلادى) أمر البطرك

انبا غبريال القسس بقراءة الصلوات والمزامير الدينية باللفة العربية السائدة آنذاك . كما عنى ايضا بترجمة جميسع الكتب والطقوس الدينية الى اللغة العربية حتى يفهمها عامة الشعسب جميعا (٩٦) .

ومع ذلك استمرت اللغة القبطية معروغة لدى بعض التبط حتى عصر المؤرخ أبى صالح الأرمنى (في القرن السادس الهجرى) فكان من عادة سكان اسنا ) ان يعهدوا الى القبط بالغناء في أفراحهم باللغة القبطية الصعيدية (٩٧) . ويؤكد ذلك أيضا أن أبا الفخر ابن أزهر ، الذى ترك دينه اليهودى ، واعتنق المسيحية (في القرن السيادس الهجرى) ، قد تعلم اللغة القبطية بطلاتة . فكان يجادل اليهود باللغة العبرية ويفسره للقبط باللغة القبطية (٩٨) وذلك يدلنا على بقاء اللغة القبطية بين القبط يتحدثون بها ويتدارسون بها أيضا حتى ذلك العصر وما بعده .

وتم فى القرنين السادس والسابع الهجريين ( الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين ) ترجمة كتب الطقوس الدينية الى النسة العربية لتكون بجانب النسخ القبطية لها (٩٩) وحتى عصر المؤرخ المقريزى ( القرن التاسع الهجرى ، الخامس عشر الميلادى ؛ كان القبط مازالوا يتكلمون القبطية في الأديرة حول أسيوط ١٠٠١ .

والواضح ان المصادر التاريخية المصرية ، قلما تشر الى انتشار اللغة العربية بين اليهود ــ وذلك بعكس ما لمسناه بالنسبة للقبط ــ ولعل ذلك كان راجعا كما ذكرنا مرارا الى قلة عدد البيود في مصر بالنسبة لعدد القبط . يقول المقدسي (١٠١) عن سكان مصر وأهل الذمة بها خاصة : « وعامة ذمته نصارى ، يقال له-م القبط ، ويهود قليل ... » .

وبالرغم من ذلك نجد اشارات في بعض المصادر الحديثة المستحدة على الوثائق العبرية ( وخاصصة الساحدة على الوثائق العبرية و وخاصصة السائهم في نزَّكد ان اللغة العربية قد انتشرت بين اليهود أيضا شائهم في ذلك شأن القبط ، كما انها أصبحت لفة الدراسة والعلم بينهم . ويوتد ذلك ان سعيد بن يوسف الفيومي Saadia B. Youssif الفيومي Baadia Hagoar ويقاز له أيضا علم المعمودة الفيومي الذي عاش في الفترة ما بين سنتي ١٩٢١ – ١٩٤١ م ( أي في القرنين الثالث والرابيث الهجريين ) كان أول من نبغ في الدراسات العلمية والأدبية من بين اليهود ووضع هذا العالم اليهودي ، كثيرا من المؤلفات باللغة العربية بل انه ترجم التوراة الى العربية ومع التعليقات والشرح حتى يسهل فهم عامة اليهود لها (١٠١) .

ولا شك ان ذلك يدل على ان عامة اليهود كانوا فى ذلك العصر يتحدثون بالعربية بحيث أصبح يصعب عليهم فهم العبرية، فقام هذا العالم اليهودى بترجمة التوراة وشرحه بالعربية لغية عصره، ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بل نراه يعمل معجما لقواعد اللغة العبرية وجعل فيه ما يقابل العبرى باللغة العربية (١٠٣) حتى يكون فى متناول الجميع.

وقد عاصر هذا العالم اليهودى عالم يهودى آخر ، يسمى اسحق بن سليمان الاسرائيلى وقد نبغ فى الطب والفلسفة ، والف كتبه فى هذه الميادين باللغة العربية أيضا ، ثم رحل من مصر الى المغرب ليعمل فى خدمة الخلفاء الفاطميين هناك (١٠٤) .

وهكذا انتشر الاسلام بسرعة عظيمة في مصر ، وصار دين الأغلبية العظمى بين سكانها . كما انتشرت اللغة العربية ، وصار لها السيادة اللغوية ثم أصبحت لغة جميع سكان البلاد المصرية ،

فى المعاملات السياسية والتجارية وفى الحياة الاجتماعية . كما استخدمها القبط فى كنائسهم بدلا من اللغة القبطية ، ومن ثم اندثرت اللغة القبطية حتى حسار يعجز عن غهمها عامة القبط . ولا شك فى أن ذلك كما تذهب بعض المصادر الحديثة ، كان ميزة من مميزات المعرب على غيرهم من الفاتحين ، فان الشعوب المختلفة التى توالت على مصر قبل الفتح العربى لها لم تستطع القضاء على لفه المصريين كما حدث بالنسبة للعرب (١٠٥) .

## ٢ ــ النشاط الفكرى لأهل الذمة فى دور العبادة وموقفهم من الثقافة العربية

يمكنا ان نميز بين نوعين من الدراسات الأدبية في مصر قبيل النت العربى وهما الأدب القبطى الذى كان يكتب باللغة القبطية، والأدب الروماني الذى كان يكتب باللغة اليونانية . وكل منهما و الواقع ـ كان يختلف عن الآخر في الأهمية ونوعية الدراسة. والحقيثة التي لا يمكن تجاهلها أن أغلبية المصريين آنذاك كانسوا يعملون في الزراعة ويتحدثون باللغة القبطية بينها يجهلون اللغة اليونانية ، لغة الحكام الرومان . ومن ثم ، كان النشاط الفكرى للقبط ودراساتهم الأدبية يتركز في الأديرة حيث توجد المكتبات الفنية . ويأتى في مقدمة هذه الأديرة الدير الأبيض بسوهاج (١٠١) ودين سانت ميخائيل ودير سانت مقار في وادى النظرون (١٠٧) .

وكان كل دير من هذه الأديرة وغيرها يضم عددا من الرهبان المثقفين الذين يقومون بترجمة الكتب اليونانية الى اللغة القبطية وأيضا يقومون بنسخ الكتب القديمة . وقد اشتهر بعض الرهبان بجودة الخط . ومن الأمثلة على ذلك رهبان دير تطوان ، جنوب الفيوم ، ويعتبرون من أمهر النساخ القبط واحذقهم (١٠٨) .

ويؤكد لنا اهمية الدير في النشاط الفكرى ، والثقافة القبطية، ما تشير اليه بعض الروايات التاريخية من انه عند غزو الفرس لمصر في عهد الرومان ـ أوائل القرنالسابع الميلادى ـ أخذوا ،ن بين الغنائم كنوزا علمية كانت تملأ مكتبات الأديرة وتقول بعض المصادر « وأكبر ماحدث أن الدير الكبير دير الهانطون لم يصل اليه أذى لبعده عن الاسكندرية . وأغلب الظن أن ما كان فيه من الكتب والمنسوخات لم يمسسه سوء » (١٠٩) كما أن القديس بيزنتيوس ـ أسقف قفط ـ قد أوصى وهو على فراش الموت بكل بيزنتيوس ـ أسقف قفط ـ قد أوصى وهو على فراش الموت بكل ما عنده من الكتب الى صديقه موسى ، الذى خلفه مطرانا على الابروشية وكتب ترجمة حياته (١١٠) .

وهذه المكتبات الديرية كان أهم محتوياتها الكتب الدينيسة المسيحية ، التى كان لزاما على الرهبان قراءتها يوميا ، الى جانب ما يقوم الرهبان بتأليفه من كتب تتضمن أعمال الشهداء وأخبار القديسين وترجمة المؤلفات اللاهوتية ، وتراجم مؤسس المذاهب الدينية ، وأيضا تصنيف كتب في الحياة الديرية وقواعدها ، ولم يعن هؤلاء الرهبان بدراسة التاريخ الا بتاريخ بطاركة الكنيسة القبطية ، وخاصة رهبان وادى النطرون ولم يعن القبط بالعلوم الأخرى ، اللهم الا عنايتهم بالطب ، وبعض تركيبات الأدوية القديمة التى ترجع الى العصر الفرعوني (١١١) .

ونلاحظ أن مؤلفات القبط بصفة عامة كانت كثيراً ما تتضمن اشدارات الى اسماء البطالمة ودقلديانوس وزينون وبعض الاشدارات الجغرافية لارمنيا والفرس والحبشة (١١٢) وفي الحقيقة لم يكن الأدب القبطى أدبا دينيا نحسب ، فقد كانت الآثار الدنيوية في الأدب القبطى لا تقل روعة عن الآثار الدينية ، اذ حفظت لنا بعض الاديرة بعض الآداب الدنيوية بالرغم من انصراف القبط في

المصور الاولى عن تدوينها لارتفاع ثمن البردى أو الرق وفصرهم التدوين على الأدب الدينى وهناك كثير من الوثائق والرسائل التى توضح الحياة الديرية ونشاط الرهبان في الاديرة وقد ازدهر الأدب القبطى في القرنين الرابع والخامس الميلاديين ، ثم خمد هذا النشاط نتيجة لاضطهاد الاباطرة الرومان وحكامهم وما تعرضت له البلاد من الغزو الفارسي (١١٣) .

والى جانب الدراسات الأدبية للقبط ، آنسذاك ، نجسد الدراسات الأدبية الرومانية الفنية . فقد ورثت الثقافة الرومانية الدراسات البطلمية الى جانب الثقافة الهيلينيسة . والواقسع ان ازدهار الثقافة اليونانية الرومانية في مصر جعلها من أهم مراكسز الثقافة والنشاط الفكرى في الشرق حتى الفتح العربي . وكان أهم المراكز العلمية في مصر في ذلك الوقت مدينة الاسكندرية . وظهر من بين الرومان ، الكتاب البارعون ، والفلاسفة والعلماء وكانت لفة هؤلاء هي اللغة اليونانية التي كانت اللغة الرسمية في مصر ، في الحكومة والكنيسة والمعاملات والتجارة (١١٤) ، واستمرت هذه اللغة محتنظة بمكانتها بعد الفتح العربي لمصر .

ونلاحظ وجود دراسات ادبية سريانية في القرنين السادس والسابع الميلاديين ويرجع وجود هذا الأدب السرياني الى نتائج غزو الفرس لبلاد الشام ، وهجرة كثير من العلماء السريان والأدباء الى مصر خوفا من اضطهاد الفرس ونقل هؤلاء العلماء والأدباء معنم كثيرا من كتبهم وأساليبهم الأدبية ، وقبل هجرة هؤلاء العلماء، كان في الاسكندرية بعض العلماء السريان الذين قدموا اليها بغرض دراسة علوم الطب ، وهكذا ظهرت اللغة والآداب السريانية في مصر ، ولا سيما في الأديرة التي نزلها هؤلاء السريان ، وقد قام بعض هؤلاء السريان ، وقد قام بعض هؤلاء السريان المتدس وكتب

الطب الى اللغة السريانية ، وقد حفظتها لنا مكتبات بعبد الاديرة (١١٥) .

وهكذا استمرت حركة النشاط الفكرى التي بدأتها المدارس الوننية ثم واصلها المسيحيون على شواطىء النيل . فظندرت دراسات في الفلك والأدب والعلوم اللاهوتية ، والفلسفة والطب وقواعد اللغة وغيرها من مختلف العلوم والآداب ، التي كانت مصدرا للنشاط الفكرى بعد الفتح العربي لمصر (١١٦) .

كان الفتح العربي ضربة قوية للأدب القبطي ؛ ولكنه ما لبت أن حسما صحوة عظيمة وخاصة أن الفتح العربي ساعد على انتعاش اللغة القبطية على حساب اللغة اليونانية حكما رأينا في الفصل الأول من هذا الباب حقد شهد النصف الثاني من القرن السابع ، والقرن الثامن الميلاديين ( القصرنين الأول والثاني المهجريين ) نهضة أدبية قبطية عظيمة تجمع بين الطابعين الديني والمدنيوي ، ولعل أكبر العوامل التي ساعدت على هذه النهضة أن نظام الأدبيرة قد أصبح في ذلك الوقت أقل صرامة مما كان عليه من قبل ، وأنه أتيح للرهبان فرصة القيام بشتى الحرف والأعمال ، كما سمح لهم بقراءة الكتب الدنيوية في الأدبرة ومن ثم بدأ هؤلاء الرهبان الكتابة والتأليف في الشئون الدنيوية ، وشجعهم على ذلك أيضا ظهور الورق ح الذي هل محل البردي ح ورخص ثهنه حتى أيضا في متناول الجميع (١١٧) ،

وكان الأدب القبطى يكتب باللهجة الصعيدية ، ونجد في هذا الأدب الروايات القصصية والأشعار الدينية ، واشتهر من بين القصص الدنيوية في الأدب القبطى قصة ثيودوسيوس ، وترجع الى أوائل القرن الثامن الميلادى (الثاني

الهجرى) وبطل هذه القصة صانع مصرى ، خدمه الحظ ، وبليخ منصب الهبراطور اليونان ، ثم حدث بمحض الصدفة أن التسقى بصديق قبطى له ، فعينه رئيسا لأساقفة العاصمة اليونانية . كذلك نجد من بين الآثار الأدبية للقبط ، بعض أجزاء من قصة الاسكندر مترجمة الى اللهجة الصعيدية ، وقد أوحت هذه القصة الى بعض الكتاب القبط بكتابة رواية قمبيز القبطية الأصل ، وهذه القصة في الواقع ، كانت تأريخا خياليا لغزو قمبيز ملك الفرس لمصر ، وتدل هذه القصة على وطنية عظيمة ومدى ما كان يعانيه القبط من كبت تحت ضغط الحكام الأجانب ، وقد عبر عنه الكاتب في الملوب روائي ادبى رائع (١١٨) ،

وفى القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ، عنى الحد الاساقفة القبط وهو الاسقف انبا اثناسيوس اسقف قوص فى مصر العليا ، بدراسة اللغة القبطية وقواعدها ، وخاصة اللهجتين الصعيدية والبحيرية ، على نمط دراسة نحو اللغة العربية وقواعدها . وقد أخذت اللهجة البحيرية آنذاك تحل محل اللهجة الصعيدية في الأهمية في الدراسات الأدبية . وخاصة انها أصبحت لفة الكنيسة الرسمية منذ عهد البطرك انبا خريستودولس في القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) (١١٩) وكان ذلك في عهد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله .

وبالرغم من ذلك ، كان معظم اهتمام القبط في مصر الاسلامية حادتهم دائما بالعلوم الدينية والكتابة عن اعمال القديسين ومن اشتهر بالورع والتقوى وتركزت هذه الدراسة بصفة خاصة في دور العبادة ولا سيما في الأديرة ، وكان من مميزات الأدب القبطى القصص القصيرة لحياة الرهبان في الأديرة ، وكان هذا النوع من الأدب يرمى في الواقع ، الى التهذيب والاصلاح بين عامة القبط (١٢٠) . كذلك كان القبط كثيرا ما يؤلفون كتبا في آداب الكنيسة وطقوس العبادة وما يشابه ذلك من الدراسات الدينيسة التي كانت تجذب اهتمامهم دائما (١٢١) .

واذا كان هذا هو شأن النثر في الأدب القبطى في مصر الاسلامية، فاننا نجد أن نظم الشعر كان مقتصرا على مدح الملائكة والانبياء والقديسين والشهداء ، إلى جانب الأشعار الكنسية التي تتضمن المصلوات وبعض المزامير من الانجيل وهذه الاشتعار تسمى (الابصاليات) وهذه التسمية مأخوذة من الكلمة القبطية (بصالموس) ومعناها مزمور . أما الاشعار الأخرى فتسمى الموسات) واصلها من الكلمة القبطية (هوس ) ومعناها التسبيح . وتتركز هذه الاشعار في كتابين هما الابعلمودية التسبيح . وتتركز هذه الاشعار في كتابين هما الابعلمودية الميهكية (١٢٢) .

ومما يذكر أن الأدب الصعيدى في العهد المتاخر قد كتب في أسلوب شعرى وبالرغم من ذلك لم يصلنا من اشعار القبط سوى ما قد كتب بالفيوم ، وكانت تمتاز بالصبغة الدينية ، ونذكر مسن الأمثلة على ذلك قصة آلام المسيح ، وكانت الاشعسار الصعيدية المتأخرة والاشعار الفيومية ، تكتب في أسلوب وطنى بحت ولم تلزم نهج الاشعار الاغريقية ، ولم يكن ذلك معروفا من تبل في الوثائق المصرية الأولى ، وكانت هذه الاشعار لا تقرا بل تلحن ، وتتضمن معانى هذه الاشعار ، الكثير من المعانى الادبية والحكم ، وأولعوا بصفة خاصة بأمثال سليمان وقصة لمكة سبأ ، كذلك كانت قصة قسطنطين وظهور الصليب ، رواية خيالية ، ولكنها دينية ، وأما تصورهم لتاريخ الكنيسة فكان أخلاقيا دينيا معا (١٢٣) ،

وتذكر بعض المراجع الحديثة انه « لا تستطيع اللغة القبطية ان تغضر بشعراء مجيدين أو مؤرخين ممتازين أو فلاسفة أو احسد من رجال العلم الفحول فجل الآداب القبطية دينية ، لقلة ما كان لدى القبط من علم وفصاحة مما سبب اهمال لغتهم ، وعدم انتشارها في العالم مع أنه لا تكاد توجد لغة أقدم من لغتهم أو اغرب منها أو ذات تاريخ مجيد كتاريخها » (١٢٤) .

واستهرت دور العبادة القبطية أى الكنائس والأديرة ، طوال تاريخ مصر الاسلامية ، مركزا للدراسة والعلم ، وكان في كل كنيسة كتاب باللغة القبطية عن حياة الآباء ، يقرؤه القسس صباح كل يوم ، ولا يسمح لأحد منهم أن يقتنيه ، وترجمت كثير من هذه الكتب الى اللغة العربية (١٢٥) .

وقد اهتم جل البطاركة بصفة خاصة ، بدراسة العلوم الكنسية فتتحدث الرواية القبطية عن اهتمام البطسرك شنودة بالعلوم الدينية - في عهد الأمير أحمد بن طولون - فتقول: « وكان هذا الأب كثير الاهتمام بالكتب البيعية حتى انه كان له عدة من النساخ ينسخون له كتبا ، وكان لا يكتب له الا قوم علماء جيدون ، خبيرون بقراءة الكتب ما خلا خطوطهم ، وكان اذا فرغ له كتاب يفرح به ، كما يفرح ببناء بيعة ، فيأمر أن يصاغ عليه ذهبا وغضة ... » (١٢٦) .

وتتحدث الرواية القبطية أيضا عن اهتمام البطرك غبريال ابن تريك ، الذي عاصر الخليفتين الآمر والحافظ الفاطميين ، بالمعلوم والكتب المختلفة ، فنذكر أنه كان عالما خبيرا ، وأنه كان مجتهدا في قراءة الكتب ، وتفسير معانيها ، والبحث عنها ، ناسخ جيد قبطى وعربى ، ينسخ لنفسه كتبا كثيرة ، ومجلدات اشتراها من قبطى وعربى ، ينسخ لنفسه كتبا كثيرة ، ومجلدات اشتراها من

الكتب العتيقة والحديثة ، مما يصلح للبيعة المقدسة والسدين المسيحي ... » (١٢٧) .

ومن بين الموضوعات التي كانت الاديرة مركزا لدراستها والتصنيف فيها ، تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية وما قاميا به من أعمال ، وما تم في حياتهم من كرامات وعجائب . وكانت هذه السير مكتوبة باللغتين القبطية واليونانية . ويؤكد ذلك ما ذكره ساييرس بن المققع في مقدمة كتابه « سبير الآباء البطاركة » ، حيث انه لما عزم على تصنيف هذا الكتاب جمع تراجم البطاركة السابقين لعصره من الأديرة ، وخاصة دير القديس أبي مقار ودير السيدة بنهيا ، وديارات الصعيد الى جانب ما كان بكنيسة الاسكندرية . وهذه السير والتراجم كانت باللغتين القبطية واليونانية . وانه عمل بمساعدة بعض اخوانه القبط عملي ترجمتها الى اللفة العربية لفة العصر الذي كان يعيش فيه ( أي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ما العاشر الميلادي ) ثم أضاف اليها تراجم البطاركة الذين عاصرهم وشاهد أعمالهم وماتعرضوا له من الصعاب وما تم على أيديهم من معجزات (١٢٨) .

فلما عزم الشماس موهوب بن منصور بن مفرج الاسكندرانى على تكملة هذا العمل العلمى العظيم الذى بدأه ساويرس قال: « انه لما كان من تقدم من السلف الاخيار رزقنا الله بركتهم قد اهتم وكتب سير البيعة ورتبها وشرح أمور البطاركة على كرسى البشير مارى مرقص الانجيلي بالاسكندرية ، وما جرى لهم ، وما اظهره الله سبحانه على يديهم من العجائب ، وايدهم به من الصبر ؛ والجهاد ، وقوة الأمانة ، وارشادهم لرعيتهم ، وهدايتهم ايساهم الى الأمانة المستقيمة وتعليمهم الوصايا الانجيلية كما أمرهم الرب

جل اسمه ، اشتم بث أنا الخاطىء البائس أن أجمع سيرهم واكتبها ليكون ذلك ربط لى ولمن يقرؤها بعدى .. » (١٢٩) .

وكان مركز نشاط هذا الراهب الأديرة أيضا ، كمن سبقه وساعده في هذا العمل الأسقف الذى ساعد ساويرس من قبل في الترجمة الى العربية ، وهو أبو حبيب ميخائيل بن بديسر الدمنهورى ، ويصف موهوب ما وجده من هذه السير في الأديسرة قائلا : « غوجدنا بدير السيدة بنهيا منها سيرة اثنين وأربعين بطركا من مارى مرقص الإنجليلي الى سيمون ، ووجدنا في دير الشهيد تادرس ، سيرة أربعة بطاركة من الاكسندروس الى خايال وهو تمام ستة وأربعين بطركا ، ووجدنا في دير نهيا أيضا سيرة تسعة بطاركة من أنبا مينا الى شنودة ، وهو تمام خمسة وخمسين بطركا ، ووجدنا في دير نهيا أيضا سيرة بطركا ، ووجدنا في دير أبي مقار سيرة عشرة بطاركة من خايال بطركا ، ووجدنا في دير أبي مقار سيرة عشرة بطاركة من خايال السادس والخمسين الى سانوتيوس الخامس والستين كتبها النبا ميخائيل اسقف تنيس وهي بخط لقوط الراهب . . » غلما جمع هذه السير ، بدأ في تكملة الكتاب بكتابة تراجم من عاصرهم مسن البطاركة وما قاموا به من أعمال (١٣٠) .

وبعد ذلك أكمل هذا العمل العظيم يوحنا بن صاعد بن يحيى ابن مينا المعروف بابن القلزمى الكاتب ، اذ جمع سير البطاركة التى انتهى موهوب من كتابتها ، ثم زاد عليها سير من عاصرهم من البطاركة وشاهد أعمالهم ، وحضر قداساتهم وتحدث معهم (١٣١).

ونلاحظ أهمية هذا الكتاب في تاريخ مصر الاسلامية اذ لم يقتصر على ذكر تراجم البطاركة القبط وأعمالهم ، فحسب ، بل انه يضم كثيرا من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فنراه كثيرا ما يشير الى صلات مصر بالخلافة الأمويسة ثم بالخلافسة

العباسية ويذكر أسماء ولاة مصر وموظفيها الاداريين والماليين ويتحدث عن استقلال مصر عن الخلافة العباسية في عهد الأمير أحمد بن طولون وكذلك ترى فيه ما يشير الى خراج مصر وايراداتها وما تتعرض له البلاد من سنوات القحط والفلاء دلك الى جانب روايات كثيرة عن الأعياد والصور الاجتماعية المختلفة وبعض جوانب الحياة المثقافية .

ونستطيع القول بأن القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى) قد تميز بكثره ما ظهر فيه من المخطوطات باللهجة الصعيديه فى الأديرة المختلفة ، وكان القبط آنذاك يكتبون على الورق ، وكانت الصفحات كبيرة ، كما كنت الكتابة تتميز بالحروف الكبيره ، وكانت تختلف كل الاختلاف عن المخطوطات التى ترجع الى القرن السادس اليلادى مثلا ، وكانت هذه المخطوطات تتضمن فى الواقع ، الآداب الميدية القديمة مثل الكتاب المقدس وسير القديسين والعظات وما الى ذلك (١٣٢) .

شهد العصر الفاطمى بصفة خاصة نهضة عظيمة الأدب القبطى وهذه النهضة تتمثل فى ترجمة الكتب القبطية الى اللغة العربية ، وتصنيف الكتب الجديدة باللغة العربية أيضا ، رمن هذه الكتب ، أدب تاريخ القديسين وحياة الأب شنسودة والأب باخوم والأب بيزنتيوس وغيرهم ، وهذه التواريخ تتضمن اطراء وتقريظا لهؤلاء القديسين ، أكثر منه تأريخا أو تراجم لحياتهم (١٣٣).

وكان من بين العلوم التى يهتم بها القبط (١٣٤) ، السحر والطب . وكانوا في الفالب ينظرون الى الطب على انه نوع من السحر . ولم يواجه القبط أى اعتراض على العمل في هذه الميادين ، طوال تاريخ مصر الاسلامية ومع ذلك لم يصل الينا من

كتابات التبط في هذا الشأن الا تدر قليل ، ولم يكن هناك غاصل بين النصوص الطبية والنصوص السحرية ، وكانت هذه الكتابات في الفالب تتكون من فقرات يختص كل منها بمرض أى ألم محين مع الاشارة الى نوع العقافير المناسب لعلاجه ، ثم تحتوى هذه الكتابات على بعض الكلمات المبهمة بعضها اسماء ملائكة والبعض الآخر ليس الا خطوطا على هيئة حروف بفرض الابهام ، وكان القبط يتخذون العقاقير من كل مصدر ممكن (١٣٥) ،

ويذهب بعض الكتاب المحدثين الى أن الثقافة التبطية ، مرت بمراحل ثلاث : أما الأولى فكانت قبل الفتح العربى لمصر ، وفيهسا كان الأدب القبطى يقف جنبا الى جنب مع الأدب اليوناني ، وكان مكنوبا على ورق البردى ، ويرجع تاريخه الى القرن السادس الميلادي أو ما قبله وفي بعض الأحيان كانت الكتب تجمع بين اللفتين اليونانية والقبطية • أما المرحلة الثانية ، فهي مرحلة ضعف شان اللغة اليونانية وآدابها اوانتعاش اللغة القبطية وآدابها العقب الفتح العربي لمصر ، واستقرار العرب في البلاد المصرية \* وقدد ارتفع شأن القبط اليعاقبة آنذاك ، وكانت الآداب القبطية تدون باللغة القبطية وحدها دون اللغة اليونانية ، أما المرحلة الثالثة غكان القبط ، خلالها ، يؤلفون كتبهم في مختلف المجالات باللغة العربية . وقد بدأت تقريبا في أواخر القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادي ) بعد أن أصبحت اللغة العربية هي اللغة الدارجة في مصر الاسلامية . وصارت جميع الكتب في الدراسات الأدبية والدينية تؤلف باللغة العربية منذ القرن السابع الهجرى ا الثالث عشر الميلادي ) أو قبل ذلك يقليل (١٣٦) .

وتؤكد لنا البعثات العلمية الأوربية والامريكية الى دير سنت كاترين بشبه جزيرة سيناء في العصور الحديثة (أي القرنين التاسع

عشر والعشرين الميلاديين ) أن الدير كان دائما المركز المسلمي لمسيحيى مصر ، وانه كان يضم مكتبة يوجد بها الكتب الدينيات والدنيوية ، وحدث في القرن التاسيع عشر أن وصلت بعتان سية روسية والمانية الى هذا الدير ، للاطلاع على ما تضمه مديسة شاد الدير ، ثم جاءت بعنه المريحية في المرن المتدرين (سنه ١٠٥٠م) سبعثة طور سيناء لتطوير المفطوطات بالميكروفيلم سرانسان في هذه البعثة احد علماء كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ، وحسو الدكتور عزيز سوريال عطية ، الذي وضع فهارس علمية محدينية المخطوطات العربية المحفوظة بمكتبة هذا الدير ، والتي ترجع لي المخطوطات العربية المحفوظة بمكتبة هذا الدير ، والتي ترجع لي المخطوطات العربية المحفوظة بمكتبة هذا الدير ، والتي ترجع لي

وفى أواخر سنة ١٩٦٢ م اشترك أحد علماء تلية الآداب بجامعة الاسكندرية أيضا ، وهو الدكتور جوزيف نسيم مع بعتتى متشيجان وبرنستون بأمريكا فى القيام ببعض الدراسات الفنيسة والاثرية والتاريخية فى دير سنت كاترين المذكور آنفا (١٢٨) وقد أسفرت نتائج هذه البعثات العلمية عن مدى ثراء مكتبة الدير العلمى ، وما تضمه من المخطوطات والوثائق التى ترجم الى عصور تاريخية مختلفة ، والتى تدلنا على مدى ما كان عليه الدبر من أهمية بالغة من النشاط الفكرى للقبط فى مصر الاسلامية ،

وقد أسفرت نتائج هذه الدراسات عن أن مكتبة هذا الدير تحتوى على اكثر من خمسة آلاف مخطوط ووثيقة ويرجع تأريخ هذه المخطوطات والوثائق الى الفترة ما بين القسرنين السادس والتاسع عشر الميلاديين وأن هذه المخطوطات والوثائق مكتوبة بلغات متعددة هي العربية والسريانية والحبشية والفارسية واليونانية والسلافية والجورجانية واللاتينية والأرمنية والبولونية واكثر هذه المخطوطات في اللاهوت ، والكتب الكنسية والدينية ،

ومنها ما هو فى الفلسفة والموسيقى والرياضة ، والفلك والتاريخ والجغرافية والطب والقانون ، أما الوثائق فأغلبها مكتوب باللغة العربية والقليل منها باللغة التركية ، وهذه الوثائق فى الغالب تتضمن عقودا ومراسيم ومنشورات ومعاهدات وحجما واوامسر ادارية ، وأقدمها يرجع الى العصر الفاطمى (١٣٩) .

ومن بين مخطوطات الدير ، مخطوطات لأقدم التراجم العربية لبعض أسفار العهدين القديم والجديد بالخطين الكوفى والنسخ ، ومن بين هذه المخطوطات ايضا التراجم العربية لمؤلفات التديس يوحنا الدمشقى الفيلسوف الشهير في عهد بنى أمية ، وكتاب طب العيون لعلى بن عيسى اما كتب الصلوات والتفاسير وتاريخ حياة آباء الكنيسة وقوانين الرهبان وغير ذلك من الكتب المسيحية البحتة ، فان مكتبة الدير تزخر بها ، ومن الملاحظ أن هذه المخطوطات تنتبى بما يسمى التاوفونات (Colophons) ويتضمن بعضها معلومات تاريخية ذات أهمية بالغة لفهم حسوادث العسصر الذى يسجل فيه الكاتب ما يتضمنه هسذا الجسزء الأخسير مسن المخطوطات (١٤٠) .

ومما تجدر الاشارة اليه عناية القبط وخاصة الرهبان منهم في الأديرة بتجليد الكتب والمخطوطات ، وزخرفتها ، والواقع أن تجليد الكتب وزخرفتها فن مصرى قديم ، وقد ازدهر هذا الفن في مصر القبطية خاصة بين الرهبان وكان اهتمامهم بتجليد الكتب ، شأنها شان عنايتهم بنسخ الانجيل والكتب الدينية (١٤١) .

ويؤكد قيام الرهبان في الأديرة بهذا الفن ، ما تمتاز به مخطوطات دير سنت كاترين من التجليد والزخرفة ، ونذكر من الأمثلة على ذلك مخطوطات ترجع الى القرون التاسع والعاشر

والحادى عشر والثانى عشر الميلادية ( الثالث والرابع والخامس والسادس الهجرى ) وموضوع هذه المخطوطات العهد القسديم أو مجموعة مزامير وتسابيح ورسائل بولس والأناجيل الأربعة ، وغير ذلك من الموضوعات الدينية البحتة ، وقد جاء في وصف بعض هذه المخطوطات أنها مغلفة بغلاف خشبي يكسوه جلد بني داكن ، مكتوب عليه بالخط الكوفي وأحيانا أخرى يكون مكتوبا بالخط النسخ (١٤٢) .

وجاء فى وصف بعض المخطوطات الأخرى أن غلاغها خشبى يكسوه جلد بنى ، ومزين بأشكال هندسية على الطراز العربى ، ومحشو بقماش كتانى غليظ ومكتوب بالخطين الكوفى والنسخ (١١٣) وبعضها مغلف بغلاف خشبى مكسو بجلد بنى مزين بنقوش بارزة ومكتوبة بالخط الكوفى (١٤٤) .

وجاء أيضا في وصف بعض هذه المخطوطات أن غلافها من الخشب المكسو بالجلد البنى الغامق وأنه من الواضح أنه كان مرصعا بحليات معدنية لم يبق منها سوى حلية واحدة وصليب نحاس في منتصف الأيسر . وكان ذلك في القرن السادس الهجرى (الثاني عشر الميلادي) (ه) ) .

ويبدو أن فن تجليد الكتب والمخطوطات في مصر الاسلامية قد بلغ مداه في القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى) وان مصر صارت تصدر الى بلاد الشرق الأدنى كثيرا من المخطوطات المذهبة والمصورة الرائعة الجمال وهناك انجيل يرجع تاريخ نسخه الى سنة ١٠١٠م، وهو غنى جدا بزخارفه والموانه الزرقاء والحمراء والذهبية (١٤٦) .

وقد نقل المسلمون عن القبط اهتمامهم بتجليد الكتب والعناية بزخرفتها ويمكن القول بأن المسلمين مدينون للقبط بمعرفة المصحف أى ما جمع من الصحف بين دفتى كتاب مشدود (١٤٧) ونتج عسن ذلك عناية المسلمين بتجليد القرآن الكريم ، شأنهم فى ذلك شأن عناية القبط بتجليد الإنجيل والكتب الدينية ، ومما ورثه المسلمون عن الفن القبطى فى صناعة التجليد اللسان الذى عرفه المجلدون فى الأديرة القبطية ، والواقع أن جلود بعض المصاحف المحفوظة فى دار الكتب المصرية تدل على الأثر القبطى الواضح ، كما أن بعض هذه الجلود مزين بزخارف نباتية قبطية الطراز (١٤٨) ، ولعسل خلك ناتج عن اعتماد المسلمين على القبط فى تجليد كتبهم فى كثير من الأحيان أو تأثرهم بالفن القبطى فى ذلك الحين ،

اذا كان ذلك هو شأن الثقافة والأدب القبطى في مصر الاسلامية في ذلك العصر ( من سنة ٢٠ هـ المي سنة ٢٠٥ هـ = ١٤٢ ـ ١١٧١ م ) نجد أن اليهود أيضًا كان لهم ثقافتهم وآدابهم الخاصة بهم .

وكما تميزت الثقافة القبطية وآدابها بالاهتمام بالدراسات والعلوم والعلوم الدينية ، فقد اهتم اليهود بالدراسات الدينية والعلوم العبرية ، والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها اننا نكاد لا نسمع شيئا عن اليهود ودورهم في المجتمع المصرى قبل النصف الثاني من القرن الثالث المهجري (التاسع الميلادي) ؛ وعليه نجد أن ازدهار الدراسات العبرية والادب اليهودي في مصر كان حوالي أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري (التاسع والعاشر الميلديين) ، ونلاحظ بصفة عامة عدم اهتمام مؤرخي مصر الاسلامية ، المسلمين منهم والقبط بالاشارة في كتبهم الى اليهود ، ودورهم في الحياة المصرية ، ومن ثم كان جل اعتمادنا يكاد يقتصر على المصادر الاجنبية

الحديثة التى تعتمد على بعض الوثائق والمصادر اليهودية (وخاصة الحديثة التى تعتمد على بعض الوثائق والمصادر اليهودية (وخاصة الحديثة التى تعتمر الميلادى .

كان جل اهتمام اليهود كما ذكرنا من قبل ، بالدراسات الدينية العبرية ، وبدراسة اللغة العبرية وقواعدها ، وبدراسة الفلسفة وادخالها في الدراسات العبرية ، وقد زاد في نشاط الدراسات العبرية ، وقد زاد في نشاط الدراسات الدينية والأدبية ما كان بين الربانيين والقرائين من جدال ومناظرات ، وهذا النشاط الفكرى الواضح يتمثل في جهود أحد اليهود الربانيين ويسمى سعيد الفيومى ( وقد تحدثنا عنه في الفصل الأول من هذا الباب ) وقد نشأ بالفيوم ووجد بيئة مناسبة لتوسيع مداركه ومعارفه عن العلوم والكتب اليهودية (١٤٩) .

وقد الف سعيد الفيومى عددا من الكتب اليهودية باللغة العربية م فكان له مؤلفات فى العقائد والمذاهب ، كما انه قام بأول ترجمة عربية للتوراة ( أى كتآب اليهود المقدس ) مع اضافة بعض التعليقات والتفسيرات ، والشروح لبعض محتوياته ، حتى يسلمل على عامة اليهود فهمه ، واستيعاب ما جاء فيه ، كما تام بدر اسمة علمية لقواعد اللغة العبرية ، وصنف معجما لها سع ما يقابلها باللغة العربية أى أنه صنف قاموسا عبريا عربيا (١٥٠) .

وكان هذا اليهودي أول من اهتم بدراسة الفلسفة وادخالها ببين الدراسات اليهودية ، ومن ثم يعتبر مبتدع الفلسفة الدينية في العصور الوسطى ، كما تبحر في دراسة التلمود الذي يتضمن شرائع وسنن اليهود ، كما اهتم بدراسة أدب القرائين (١٥١) وصنف كتابا في صلوات اليهود وما تجب أن تكون عليه صلاة اليهودي الورع (١٥١) ، وقد زاد اهتمام اليهود بدراسة الكتب

المقدسة والكتب الدينية في أواخر القرن الرابع الهجرى ( المعاشر الميلادى ) وكان على راس اليهود المهتمين بذلك شماريا بن الحانان Shamarya B. Elhanan وخطاباته وشرحه وتفاسيره لكثير من الأمور الدينية ، حتى انه اشتهر بتأسيس مدرسة لدراسةالتوراة انضم اليها اليها اليها المتحسون لتعاليمه وآرائه (١٥٣) . كما اهتم بعضهم بتصنيف الكنب في الطقوس الدينية (١٥٤) .

وهكذا مارس كل من القبط واليهود نشادلهم الفكرى في مختلف الميادين بحرية كاملة دون محاولة من جانب الحكام المسلسمين في مختلف العصور لايقاف هذا النشاط أي اضعافه ولعل ذلك يؤكد ما نراه من انه من العسير «بول الروايات التاريخية التأخرة الفائلة بأن العرب قد احرقوا مكتبة الاسكندرية عقب استقرارهم في محر وموضوع احراق العرب لمكتبة الاسكندرية قد أفاض بعض المؤرخين المحدثين البحث فيه (١٥٥) ، ورأوا جميعا عدم التسليم بهذا الاتهام الباطل وغندي بآراء وحجج مختلفة ،

ومما لا شك فيه أن التأثير والتأثر كان متبادلا بين المسلمين والقبط طوال تاريخ مصر الاسلامية ، فالعرب \_ كما ذكربا آنفا \_ لم يتعرضوا للنشاط العلمى لأهل الذمة في مصر ، وتركوهم يبحثون في الميادين الفكرية المختلفة الأدبية والعقلية التى عمل العرب على الاستفادة منها وحسبنا دايلا على ذلك ما ذكره ابن النديم (١٥٦) من أن خالد بن يزيد بن معاوية لما رغب في دراسة علم الكيمياء والاحاطة بكل جوانبه استعان ببعض المصريين المشهورين في هذا الميدان ، وكان هؤلاء المصريون في الغالب من الفلاسفة اليونان الذين فضلوا البقاء في مصر في ظل الحكم الاسلامي والم الكثير منهم اللغة العربية ، فعهد اليهم خالد بن يزيد بترجمة الكتب اليونانية باللغة العربية ، فعهد اليهم خالد بن يزيد بترجمة الكتب اليونانية

والقبطية التى صنفت فى هذا الميدان (أى ميدان الكيمياء أو الصنعة كما يسميها العرب) الى اللغة العربية وذلك حتى يمكنه دراستها والاستفادة بما جاء فيها . كما كان ذلك أول ترجمة من اليونانيسة والقبطية الى اللغة العربية .

لم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل نجد أن القبط الذين تحولوا الى الاسلام أو الذين ينحدرون من أصل قبطى ، وأسلم أجداده ، قد شاركوا فى الحياة الأدبية العربية مشاركة واضحة فعالة واقبلوا على دراسة العلوم الاسلامية وظهر هذا واضحا منذ أواخر القرن الثانى البجرى فقد تفوق مثلا فى قراءة القرآن ، أحد المصريين المنحدرين من أصل قبطى ، وهو عثمان بن سميد المقب بورش . وقد انتهت اليه رئاسة الاقراء بالديار المصرية ، وكان الى جانب ذلك متهيزا فى علوم اللغة العربية وآدابها ، وتوفى رش فى سنة ۱۹۷ ه (۱۵۷) .

وظهر أيضا من بين المصريين من له شأن في اللغة العربية وآدابها ، وتشير المصادر الى ما يوضح ذلك ، غدين قدم الامام الشافعي مصر ( وهو الامام الحجة في اللغة العربية وعلوم الدين التقيي بأحد المصريين ، ويعرف باسم سرجالفول ، وكان حجة في فقه اللغة ، وقد اشتد أنس الامام الشافعي به وكان يذاكره ويناظرد ويبدى اعجابه بغزارة علمه (١٥٨) ،

وممن نبغ من المصريين وشارك في الحياة الأدبية العربية في القرن الثاني الهجرى وبداية القرن الثالث الهجرى أبو عبد الله أحمد بن يحيى التجيبي ولاء المصرى الحافظ ، النحوى ، أحد الأئمة ، وكان أكثر أهل زمانه الماما بالشعر والأدب والتاريخ وعلوم الدين « وفي هذا يشهد باشتراك مصر في الحركة الأدبية العربية اشتراكا قويا منذ ذلك العهد » (١٥٩) ،

- - - +

كذلك شهد عصر الولاة العباسيين نبوغ بعض العلماء المسلمين الذين ينحدرون من أصل قبطى • ومن أمثلة هؤلاء أبن الغطاس سعيد بن زياد • وكان من أهل الديانة والفخل • كما كان له حلقة في المسجد يلقى فيها دروس الفقه • وأيضا سعيد بن تليد كاتب القضاء في عهد لهيعة بن عيسى ويحيى بن بكير الفقيه المؤرخ وأحد تلامذة الليث بن سعد ومن أساتذة المؤرخ المصرى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم • وهؤلاء جميعا أحسنوا دراسة اللغة العربية والعلوم الاسلامية (١٦٠) •

ولا غرو المنان المنان اللغة العربية تدريجيا كان عاملا مساعدا على وجود بعض فقهاء في اللغة القبطية من القبط وأصبحوا في المقدمة بين فقهاء النحو واللغة . وقد تشبع هؤلاء بالثقافة العربية واتخذوا علماء النحو العرب نموذجا لهم يعملون على نمط أعمالهم في دراسة نحو اللغة وقواعدها . وأول من نبغ في ذلك أثناسيوس في القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميسلادي ) وألف أثناسيوس كتبا في نحو اللغة القبطية الوقواعدها كما يفعل العلماء المسلمون في دراسة قواعد اللغة العربية ونحوها (١٦١) .

وظهر بوضوح عناية من أسلم من أهل الذمة بالدراسات الاسلامية الدينية والأدبية منذ أواخر عهد الأمسراء الاخشيديين وطوال عصر الخلفاء الغاطميين بصفة خاصة . ونذكر من أصدق الأمثلة على ذلك ، يعقوب بن كلس اليهودى الأصل ، الذى أسلم في أمارة كافور الاخشيد في منتصف القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) فيقول ابن سعيد الانطاكي ( ١٦٢) : « كان يعقوب بن كلس يحب العلم وأهله ويقرب اليه أهل العلم والادب . وبلغ ما كان يجريه الوزير شهريا على أهل العلم من المقربين اليه والوراةين والنساخين ومجلدى الدفاتر ، الف دينار في كل شهر » .

ولما تحول يعقوب بن كلس الى الاسلام بادر بدراسة القرآن وتتلمذ على علماء الفقه والنحو وسائر العلوم الاسلامية (١٦٣) ولما ارتفع شأنه في عهد الخليفتين الفاطميين ، المعز والعزيز زادت عنايته بالدراسات الاسلامية الدينية والأدبية . كما عنى بدراسة الطب وقرب الاطباء اليه ، وتذكر بعض المصادر انه كان يجمع الاطباء في داره كل يوم ، ليشرفوا على حالة الغلمان الصحية ، وعلاج من يحتاج العلاج منهم (١٦٤) .

ويبدو أنه كان فى داره مكان مخصص للعلماء والأدباء والشعراء والفقهاء ، وكان يجتمع بهؤلاء مرة كل أسبوع ، ويعقد معهم المجالس والمناظرات العلمية ، كما كان يخصص فى داره مكانا للنساخ ومنهم من اختص بنسخ القرآن ، أن بنسخ كتب الفقه والنحو ، أو نسخ كتب الطب أو كتب الأدب والحديث وغير ذلك من مجالات الفكر ، وكان هؤلاء يعارضون الكتب ، أى يوازنون بين نسخ الكتاب الواحد ، ويشكلونها ، وينقطونها (١٦٥) .

وامتدت عناية ابن كلس بمختلف العلوم والآداب الى تأليف كتب فى الدراسات الاسلامية ، منها كتاب فى التراءات وكتاب فى الأديان ، و آخر فى آداب رسول الله ، ورابع فى علم الأبدان وصلاحها وخامس فى الفقه (١٦٦) . وهذا الكتاب الأخير فرغ ابن كلس منه فى سنة ، ٣٧ ه فى عهد الخليفة الفاطمى العزيز بالله . وقد قرأه على جماعة الفقهاء وأهل الفتيا ، وقال انه أخذ هذا الكتاب عسن الخليفة العزيز بالله عن آبائه الكرام ، واشتهر هذا الكتاب باسم الرسالة الوزيرية ، وقد اجتمع على تصنيف هذا الكتاب أربعون الرسالة الوزيرية ، وقد اجتمع على تصنيف هذا الكتاب أربعون فقيها (١٦٧) ،

والى جانب ذلك كان ابن كلس يجلس كل يوم جمعة فى انجامع ، ويقرا مصنفاته المختلفة على الناس ، ويجلس اليه القضاة والفتهاء والقراء واصحاب الحديث والنحاة والشهود ، وبعد أن ينتبى مما يقرؤه ، ينشد بعض النظم فى مدحمه والاشمادة بعماله ١٦٨١) ،

ويبدو ان ابن كلس كان ينشد الشعر ، فتشير بعض المصادر الى أنه كان له وللخليفة طيور حسنة يعنى كل منهما بتربيتها ، وكان يجرى بينها سباق ، فحدث أن سبق طائر ابن كلس طائر الخليفة ، مما أغضب الخليفة ، وأتاح الفرصة لبعض خصوم بن كاس ألطعن غيه لدى الخليفة ، فأنشد ابن كلس تائلا :

واستفادت مكتبة القصر الفاطمى استفادة عظيمة من شعف ابن كلس بالعلوم والآداب ، وولعه بجمع الكتب المختلفة ونقلت معظم كتبه الى مكتبة القصر ، بعد وفاته ، حيث استفاد منها انفقهاء والعلماء ، وكتاب الحديث والأدب والطب (١٧٠) .

ومن الذين تحولوا الى الاسلام ، وعنوا بالدراسات الدينية أبو على الحسن بن أبى سعد ابراهيم بن سهل التسترى ، وكان يبوديا ثم أسلم فى عبد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله ، وعنى بدراسة القرآن وحفظه (۱۷۱) ، ومنهم أيضا ابن أبى زكريا بن أبى غالب ، وكان قبطيا وأسلم فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله ، وعنى بدراسة العلوم الاسلامية الدينية فحفظ القرآن ونسخه بخطه ، ودرس كتب الحديث والفقه ، وصنف كتبا فى هذه المجالات (۱۷۲).

وهكذا ساهم القبط واليهود الذين تحولوا الى الاسلام بدور فعال في الحياة الثقافية ، والنشاط الفكرى في مصر الاسلامية ، الى جانب نشاط القبط في العلوم والآداب في دور العبادة ، ونشساط اليهود أيضا في الدراسات العبرية .

والى جانب الدور الذى قام به اهل الذمة فى مصر ، وخاصة من اسلم منهم فى الدراسات الاسلامية الدينية واللغوية ، كان هناك اهتمام بالعلوم الفلسفية ، التى كانت تشمل دراسة الطب والفلك والالهيات وما الى ذلك . وهذه الدراسات فى الواقع من بقايا مدرسة الاسكندرية التى ضعف شأنها بعد الفتح العربى الى جانب اقبال المصريين على الثقافة العربية ، وتعلم لغتها ، والبحث فى علومهم الدينية . بينما اهتم رجال الدين المسيحى بدراسة الفلسفة وغيرها من العلوم . وقد ساعدهم على ذلك اختلف العقائد والمجادلة بين المذاهب المسيحية المختلفة ، اذ التجأ كل مذهب الى الاستعانة بالفلسفة اليونانية فى تأييد رأيه . ونضيف الى ذلك أن أمراء مصر وخلفاءها كانوا فى اشد الصاحة الى الاطباء والمنجمين وقد اشتهر فى هذه الميادين أيضا أهل الذمة . وكان عملهم غيها يتطلب قراءة الفلسفة اليونانية (١٧٣) . وسنذكر أمثلة عملهم غيها يتطلب قراءة الفلسفة اليونانية فى مصر الاسلمية فى الفصل التالى .

وشارك بعض القبط واليهود في مجالس الأدب والعلم في بلاط الأمراء والخلفاء المسلمين ، وفي مقدمتهم أحمد بن طولون الذي كان مولعا بمعرفة علوم المصريين وآثارهم وتاريخ مصر وجفرافيتها في الى دار الامارة أحد القبط اليعاقبة - وكان مقيما في بلاد الصعيد - وكان مشهورا بالعلم وبدراسة المذاهب الفلسفية والملل والنحل المختلفة عالما بأخبار البلاد والملوك وبالفلك وبالنجوم

وغير ذلك من العلوم . وقد استفسر منه الأمير ابن طولون عسن كثير من أخبار مصر وجفرافيتها (١٧٤) .

وكان أحمد بن طولون يدعو هذا القبطى الى مجالس العلم والأدب نيشترك في المناظرات والجدل بين العلماء والمسلمين أن بين القبط واليهود ، وقسد سألسه ابن طسولون عسن مهمسا ديسن النصرانية (١٧٥) ، وكان من بين الحاضرين طبيب الأمير اليهودى سعيد بن نوغيل ، فاستأذن ابن طولون في مناظرة هذا القبطى الذي أخذ يحط من شأن اليهود (١٧٦) وأقام هذا القبطى في ضياغة الأمير ابن طولون ما يقرب من سنة ثم عاد مكرما الى بلاده (١٧٧) .

لسنا في دراستنا لدور أهل الذمة في الحياة السياسية ، ف الباب الأول ، ان المستخدمين من القبط واليهود كان يخدم كل منهم الخوانه في الدين ويراعون مصالحهم — وقد علا شأن كل من القبط واليهود في عصر الخلفاء الفاطميين ، وقامت المناظرات بينهم ، اذ كان كل فريق منهما – أى القبط واليهود – يحنق على الفريق الآخر ويحسده لمكانته لدى الخلفاء ، وطلب بعض اليهود من الخليفة المعز لدين الله أن يسمح لهم بمناظرة القبط في حضرته فكان ذلك (١٧٨) .

ومن ثم كان كل من اليهود والقبط يلم بعلوم الدينين اليهودى والمسيحى ويعرفون ما جاء فى التوراة والانجيل وتصدى كل فريق منهما لمجادلة الفريق الآخر والحط من شأنه وابراز ما يراه نقائص فى دينهم ، وكثيرا ما شهد بلاط الأمراء والخلفاء المسلمين مثل هذه المناظرات والمجادلات الدينية .

ومكذا كان لأهل الذهة في مصر الاسلامية نشاطهم مدن الذي تهيز بالاهتمام بالدراسات الدينية خاصة الى جانب بعض الدراسات الأدبية الدنيهية وكانت مراكز نشاطهم في دور بهاينه المختلفة التي اشتهرت بالمكتبات الفنية القيصة وضيت الست والمخطوطات في مختلف المجالات ، هذا الى جانب مشاركة البعد منهم في الثقافة العربية ، وقيامهم بدور له أعميته في الدراست الاسلامية اللغوية والأدبية ، واشتهر من بينهم كثير من المنكرين والكتاب والاطباء ، هما سنتناوله بالدراسة في الفصل التالي .

## ٢ \_ أشهر المفكرين والأطباء من أهل الذمة

بعد دراستنا لثقافة أهل الذمة وآدابها ، ودور الذميين وخاصة من أسلم منهم ، في الثقافة العربية ، يمكن أن نقول انه قد نبغ من هذه الجماعة من سكان مصر ، سواء القبط أو اليهود ، عدد من المفكرين والاطباء ، فظهر منهم ، وخاصة من القبط ، عدد من المؤرخين ، الذين كان لمؤلفاتهم دور كبير في دراسة تاريخ مصر الاسلامية منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر الفاطمي ، وما بعده أيضا .

ويمتاز هؤلاء المؤرخون من أهل الذمة بسعة العلم ، وغزارة المعرغة الى جانب توخيهم الدقة فى ذكر الاخبار والحرادث ، معتمدين فى كثير من الروايات على المساهدة العيانية ابعض الاحداث او السماع من الرواة الموثوق فيهم المعاصرين الأحداث أو على ما تضمه الاديرة من السير والتراجم التى كثيرا ما تتضمن اشارات الى اخبار مصر وما يجرى فيها من الاحداث . ويجدر بنا الاشارة الى هؤلاء المؤرخين المسيحيين ، سواء أكانوا ملكانيين أم يعاقبة .

ويأتى في مقدمة المؤرخين القبط يوحنا النتيوسى (١٧٩) الذي عاش في القرن الأول الهجرى ( السابع الميلادى ) وشاهد احداث المفتح العربي لمصر ومن المعروف أن هذا المؤرخ نشأ في دير أبي مقار في وادى هبيب ، وأنه اشتهر من بين الرهبان بسعة علمه وحسن تقواه ، وصدق ايمانه . ذلك الى جانب قدرته على الادارة والتنظيم وقد اتخذه البطرك أغاثو كاتبا له فأخلص في خدمته ، ونظرا لما امتاز به هذا الراهب من حب العمل وتفانيه في الخدمة ونظرا لما امتاز به هذا الراهب من حب العمل وتفانيه في الخدمة فقد استمر في خدمة البطرك يوحنا ، الذي خلف البطرك أغاثو ، ولازم البطرك اسحق ، كلما ذهب لقابلة والى مصر السلم عبد العزيز أبن مروان وكان البطرك وجميع الاساقفة بثقون فيه ، ثقة كبيرة (١٨٠) .

ثم صار هذا الراهب اسقفا لمدينة نقيوس في بطركية انبا سيمون ، الذي عهد اليه بالي جانب مباشرة مهام الاسقفية بتدبير الاديرة المصرية ، ومراقبة نظمها في الوجهسين البحري والقبلي ، وأديرة الصحراء الشرقية والغربية « لانه كان خبيرا يتقلب الرهبان وقوانينهم ، واعطاه سلطانا عليهم » (١٨١) ويقال ان معاصريه قد اطلقيا عليه لقب « مدير الاديرة » (١٨٢) .

وبالرغم من جدية يوحنا في العمل ، وحسن مراقبته لما يجرى في الأديرة وتوجيه الرهبان الى ما يجب عليهم القيام به وتمكنه من القيانين الكنسية وقوانين الحياة الديرية ، فقد حكم عليه الأساقفة بالحرمان من رتبته الكهنوتية ، وأن يصير راهبا دون أية درجة كهنوتية أخرى ، وذلك لأنه اشتد في معاقبة أحد الرهبان ، الذي أرتكب خطيئة فاحشة في نظره واستحق عليها التأديب الذي أودى بحياته (١٨٣) ،

واشتهر هذا الاسقف بتأليف كتاب في التاريخ يعد من أهمم المصادر التاريخية في دراسة احداث فتح العسرب لمصر بصفة خاصة . وهو أول كتاب لمؤرخ مصرى عن الفتح العربي . وفيه يتحدث يوحنا النقيوسي عن التاريخ العام . . منذ عهد آدم حتى الفتح العربي لمصر ، واستقرار العرب في البلاد المصرية وزوال حسكم الرومان منها . وقد صنف يوحنا كتابه باللغة القبطية التي كانت لغة التبط في عصره . ثم ترجم الى اللغتين العربية والمبشية 4 وربها ايضا الى اللغة اليونانية ( لغة الرومان لما غيه من أخبسار كثيرة عن اباطرتهم وبلادهم ) . ومع ذلك لم يصل الينا سوى الترجمة الحبشية لتاريخ يوحنا النقيوسي (١٨٤) ، وقسد نشرها زوتنبرج Zotenberg مع ترجمة غرنسية لها في باريس سنسة ١٩٠٨ م . والواقع أن هذا الكتاب وما يتضمنه من الاخبسار والأحداث ، يدل دلالة واضحة على غزارة علم هذا الاسقسف وتوخيه البحث عن الحقيقة ، وما يتميز به من المحربية في سمده للأحداث ، ووصفه لبعض الشخصيات الرومانية أو العربية التي عاصم ها وشاهد أعمالها .

قسم الاسقف يوحنا النقيوسى كتابة الى مائة واثنين وعشرين قسما ، ويقول بعض الكتاب المحدثين انه بالرغم من أنه أراد أن يجعله فى التاريخ العام فانه كان ينتهز كل فرصة سانحة للاشادة بمصر وبجندها ، ولذا فان كثيرا من أقسسام هذا الكتاب تشيد بفضل المصريين ومزايا بلادهم (١٨٥) .

وشهد القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ظهور اثنين من المؤرخين السيحيين أحدهما ملكانى المذهب ، وقد ظهر فى بداية القرن الرابع ، والثانى يعقوبى المذهب وقد ظهر فى نهاية هذا القرن الما المؤرخ الملكانى فهو البطرك افتشيوس سعيد بن بطريق

( ٢٦٣ – ٣٢٨ ه = ٧٧٧ – ٩٤٠ م ) الذي اعتلى كرسى البطركية قبيل عهد الأمراء الاخشيديين ، وعلصر امارة محمد بن طغج الاخشيد . واستمر يشغل هذه الرتبة الكهنوتية سبع سنوات ونصف السنة وتوفى في نهاية رجب سنة ٣٢٨ هـ (١٨٦) .

وكان سميد بن بطريق حاذةا في ميدان الطب ، ذلك الي جانب نبوغه في ميادين الفكر الأخرى كالتاريخ والفلسفة ، ويقول ابن أبي أصيبعة (١٨٧) عن ابن بطريق انه « بن أهل فسطاط مصر ، وكان طبيبا نصرانيا مشهورا ، عارفا ، يعلم صناعة الطب وعملها ، متقدما في زمانه وكانت له دراية بعلسوم النصاري ومذاهبهم » .

عرف سعيد بن بطريق أيضا باسم أوتيخا وهو لفظ يوناني معناه سعيد (١٨٨) . وقد صنف هذا البطرك مؤلفات كثيرة ذات قيمة عظيمة ، منها كتاب في الطب وآخر عن الجواهر والأحجار الثمينة (١٨٩) . واشتهر سعيد بن بطريق بكتاب نظم الجوهر ويتضمن ثلاث مقالات . وكان قد كتبه الى أخيه عيسى بن بطريق المتطبب في معرفة صوم النصارى وفطرهم وتواريخهم وأعيادهم وتواريخ الخلفاء والملوك وذكر البطاركة وأحسوالهم ومدة حياتهم ومواضعهم ، وما جرى لهم في ولاياتهم (١٩٠) .

ومن المعروف ان هذا الكتاب اشتهر أيضا باسم « التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » ولهذا الكتاب أهمية عظيمة في دراسة تساريخ مصر الاسلاميسة من النواهسى السياسيسة والاقتصادية والاجتماعية . وكان هذا البطرك الملكاني يجمع بين معارف وعلوم متنوعة ، ولم يقتصر اهتمامه على معرفة ميسدان واحد من ميادين الفكر مما يدلنا على ثقافة المسيحيين الواسعسة واهتمام الكثير منهم بالالم بجميع الميادين العلمية .

أما المؤرخ القبطى فهو ساويرس بن المقفع ، ولم تحدد لفا المصادر التاريخية تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته ، ولكن من الواضح ان، عاشى في القرن الرابع الهجرى ( القرن العاشر الميلادى ) وأنه عاصر الخليفة الفاطمى المعز لدين الله ، والبطرك القبطى أنبسا اغراهام ، وكان ساويرس يتمتع بمكانة عظيمة لدى كل من الخليفة والبطرك حتى كان يحسده خصومه على مكانته الرفيعة لديهما ،

وكان ساويرس يعمل كاتبا ، ثم عين استفالات المشمرنين (١٩١) وكان ساويرس فاضلا ، عالما ، حكيما سريع الجواب اذا سئل . كما كان طلق اللسان باللغة العربية التي أصبحت لغة العصر الذي يعيش فيه . وبلغ به الأمر انه صنف كثيرا من الكتب بهذه اللغة الدارجة ، دون اللغتين اليونانية والقبطية ، اللتين أصبح يتعذر على القبط فهمهما (١٩٢) ، وبذلك خرج على ما اعتاده القبط من تصنيف كتبهم باليونانية والقبطية وحتى بالسريانية حتى لا يتساركهم المسلمون في الاطلاع عليها ومعرفة ما فيها . فكتب بلغة عصره \_ أي باللغة العربية \_ وبذلك أرضى كبرياء الأدباء المحدثين (١٩٢) .

تؤكد كتب ساويرس التي صنفها مدى فضله وسعة علمه وصدقه فيما ذكره ، وتنوع الموضوعات التي عالجها ، ويحدثنا الأنبا ميخائيل اسقف مدينة تنيس عنه قائلا : ان ساويرس كان له اكثر من عشرين كتابا وكثير من المزامير والتفاسير والأجوبة على مسائل ابي بشر بن جارود الكاتب المصرى (١٩٤) .

ويقول بعض الكتاب القبط ( في أوائل القرن الثامن الهجرى ، الرابع الميلادى ) ان كتب ساويرس بن المقفع بلغت ستة وعشرين مصنفا . بينما يرى بعض المستشرقين الألمان انه مما لاشك فيسه

أن كثيرا من مؤلفات هذا الاستف قد ضاعت. ولم تصل الينا ومازال بعضها مجهولا لم يتم العثور عليه حتى الآن (١٩٥) . واشتهر الاستف ساويرس بكثير من المؤلفات (١٩٦) .

وقد اشتهر ساويرس بكتاب السير الذى يعرف باسم «سير البيعة المتدسة » وأيضا باسم . . تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية . . كما يعرف باسم «سير الآباء البطاركة » ، ويتضمن تراجم حياة بطاركة الكنيسة المصرية منذ مرقص الانجيلي حتى عصره ثم اكمله بعض الشماسة حتى عصر الايوبيين .

والواضح من اسماء هذه الكتب الكثيرة أنه كان يغلب عليها جميعا الطابع الديني ، وكان الغرض منها بطبيعة الحال توضيح جوانب الذهب اليعقوبي ، وعقائده وتفسير ما غمض منه لعامة القبط ، كما اننا نستخلص من قائمة هذه الكتب التي صنفها الاسقف ساويرس انه لا بد انه كان ملما بجوانب الدين اليهودي وعلوم اليهود حتى انه الف كتابا في الرد على ادعاءاتهم ، وكذلك كان ملما بعقائد المذهب الملكاني وعلومه ، وأنه تمكن بذلك من تأليف كتاب رد فيه على ادعاءات سعيد بن بطريق البطرك الملكاني والمؤرخ الذي عاش في القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) ، كما الذي على علم بعقائد النسطوريين حتى انه صنف كتابا في السرد عليهم .

اما كتابه الذى اشتهر به ، والذى يتضمن سير بطاركة الكنيسة القبطية المصرية غله أهمية بالغة ذلك انه لم يكن كتابط دينيا بحتا مقصورا على اسماء البطاركة وتاريخ حياتهم ، وأعمالهم بالنسبة للكنيسة والقبط عامة ، بل انه كان كتابا دينيا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا . ومن ثم كان من أهم مصادر دراستنا لتاريخ

مصر الاسلامية فيو يمدنا بمعلومات عظيمة القيمة تتميز بالصدق والدقة في النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، الى جانب النواحي الدينية وكان يكثر من الاشارة الى كرامات البطاركة وبعض الاساقفة والقديسين وما كان يتم على أيديهم من معجزات ومما لا شك فيه أن غرضه من وراء ذلك كان تثبيت عقيدة القبط اليعاقبة ، وتشجيعهم على ضرورة التمسك بهذه العقيدة مهما تعرضوا للعذاب والارهاب .

واشتهر من مؤرخى مصر الاسلامية ، من أهل الذمة ، فى ذلك المعسر أيضا أبو صالح الأرمنى ، الذى عاش فى القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) وعاصر أواخر عهد الفاطميين فى مصر ، واشتبر بكتابه الذى صنفه عن أديرة وكنائس مصر من النواحى الجغرافية والفنية والتاريخية والكنسية (١٩٧) ، وهذا الكتاب فى الواقع يفيدنا فى دراستنا لتاريخ مصر الاسلامية ، ذلك انه يتضمن كثيراً من الأخبار عن ولاتها وأمرائها وخلفائها واحوالها الاقتصادية وسياسة حكمائها ازاء أهل الذمة فى مصر ، وعلاقة الكنيسة المصرية بكنيسة كل من الحبشة والنوبة وأثر ذلك فى سياسة الملاد .

كان أهم الميادين العلمية التى نبغ ميها القبط واليهود هو عيدان الطب . غكان من أهل الذمة ، أمهر أطباء مصر الاسلامية ، واحذقهم ، واكثرهم علما بصناعة الدواء وعلاج الدواء وكان أمراء مصر وخلفاؤها ، في حاجة شديدة دائما الى الاطباء لعلاجهم وعلاج حريبهم ومن ثم كان معظم اطبائهم من القبط واليهود . وكان هؤلاء الأطباء حقربين اليهم ويجزلون لهم العطاء ويحسنون معاملتهم ويستجيبون لطلباتهم .

وكان اطباء مصر الاسلامية من أهل الذمة يقومون بصناعة الدواء حسب تخصصهم في منازلهم فكان كل طبيب مشهورا بدواء معين يعده بنفسه ، ونشير فيما يلى الى أشهر هؤلاء الاطباء ، ومكانة كل منهم لدى أمراء مصر وخلفائها ثم ما اشتهر به كل منهم من صناعة الدواء ، ومما تجدر الاشارة اليه ، قله ما ذكره المؤرخون المصريون وغير المصريين عن الاطباء الذميين في عصصر الولاة .

ومهن اشتهر بالطب وصناعته في هذا العصر أحد المسيحيين الملكانيين ويسمى نواسابى (أو يوليانو) وكان ماهرا حاذقا في ميدان الطب وعلاج الداء • ولذلك شغل مكانة عظيمة لدى ولاة مصر في عهد الخليفة العباسى المهدى بصفة خاصة • واحاطه ولاة مصر بالعناية والرعاية وصار من اطبائهم الخواص (١٩٨) •

نذكر منهم أيضا بليطيان ، الذى ولى أمر البطركية المكانية لدة ستة وأربعين عاما منذ خلافة أبى جعفر المنصور العباسى وعاصر الخليفة هارون الرشيد ، وكان طبيبا ماهرا يصفه بعض المؤرخين بقوله : « بليطيان ، طبيبا مشهورا بالديار المصرية ، فصرانيا ، عالما بشريعة النصارى الملكانية » (١٩٩) وذاع صيت هذا الطبيب واشتهر أمره خارج الديار المصرية . غلما مرضحا جارية الخليفة هارون الرشيد ( التي كانت قد ارسلها والى مصر عبيد الله الى أخيه الرشيد ) واحتار الخليفة في أمر علاجها بالاستعانة بأطباء بغداد . غراى الرشيد أن يستدعى لعلاجها أحد الاطباء المصريين المشهورين بالبراعة ومهارة العلاج . عند ذلك أرسل اليه عبيد الله طبيب مصر المشهور في ذلك العصر ، البطرك الملكاني بليطيان ، الذي وفق في علاج هذه الجارية . وسر المخليفة الرشيد لذلك . وقدم اليه هدية عظيمة كما كتب له منشورا

يرضع من شأن الملكانيين في مصر ، الذين كان قد ضعف امرهم منذ الفتح العربى وزوال حكم الرومان اخوانهم في المذهب الملكاني ويتضمن هذا المنشور أن يعمل أمير مصر جاهدا في رد كنائس الملكانيين التي صارت في حوزة القبط اليعاقية الى البطرك بليطيان (٢٠٠٠) .

اما في عصر الأبراء الطولونيين ، فقد اشتهر كثير من الاطباء من القبط والنهود ، وان كنا نلمس قلة الأخبار التي وردت في المصادر التاريخية عن الاطباء اليهود اللهم الا بعض الاشارات القليلة فيشمر المسعودي (٢،١) الى أن طبيب أحمد بن طولون اليهودي كان يحضر مجالس ألأمير ابن طولون ، وان كان لم يذكر اسمه ، كما تشير بعض المصادر الى الطبيب اليهودي المصرى اسحق بن سليمان الذي هاجر الى أفريقية في سنة ٢٠٠١م (٢٠٢) .

اما أطباء ابن طولون من القبط فقد اشتهر منهم سعيد بسن نوفيل . وكان متميزا في صناعة الطب يعد الدواء بنفسه في داره ويساعده في ذلك بعض غلمانه من القبط أيضا فيقومون بسحق الادوية ومزجها واعدادها (٢٠٣) وكان سعيد بن نوفيل من خواص أطباء الأمير أحمد بن طولون يصحبه في رحلاته داخل البلاد المصرية وخارجها . وحدث أن رغب ابن نوفيل في شراء قطعة أرض يستغلها الى جانب عمله كطبيب للأمير فعلم ابن طولون بذلك ، وغضب عليه واشتد في الحديث معه (٢٠٤) .

وكان لسعيد بن نونيل ، ابن نابغ في الطب والعلاج الى جانب أنه كان يتميز بجمال الشكل وحسن المظهر ، فلما طلب الأمير احمد بن طولون ، طبيبا خاصا لحريمه ، أحضر ابن نوفيل اليه ابنه هذا ، ولكن الأمير رفض استخدامه طبيبا لحريمه (٢٠٥)،

عند ذلك اضطر ابن نوفيل ان يقدم للأمير احد غلمانه الذى كان يساعده فى اعداد الدواء ويسمى هاشم وكان قبيح الشكل . ويقول ابن ابى أصيبعة (٢٠٦): « تمكن من الحريم باصلاحه لهن ، ما يوافقهن من عمل أدوية الشحم والحبل ، ، ما يحسن اللون ، ويغزر الشعر ، حتى قدمه النساء على سعيد » .

اما في عصر الأمراء الاختديدين فقد اشتهر من الاطباء القبط انسطاس ، الذي خدم محمد بن طغج الاختسيد ، وكان ماهرا في تشخيص الداء ووصف الدواء ، يقول القفطي (٢٠٧) : « كان نسطاس طبيبا مصريا ، نحريرا ، نصرانيا ، وكان في دولة الاختسيد محمد بن طغيج بن جف ، يله رسالة الي زيد بن رومان الأندلسي النصراني في البول » . وله آثار عظيمة في الطب ، ونستخلس من هذه الرواية انه كان هناك اتصال بين اطباء مصر المشهورين من القبط وبين الاطباء المديديين خارج مصر وان كلا منيم كان يستفيد من خبرات الآخرين .

وكان من اطباء هذا العصر ايضا سعيد بن بطريق المكانى ( وسبقت الاشارة اليه ، ضمن مؤرخي مصر الاسلامية من أهذ الذبة ) . وكان اليهود أيضا يمارسون مهنة الطب بل كان الطب من أبرز ميادين نشاطهم ، وان كانت المصادر التاريخية قد تجاهلت الاشارة اليهم في العصر الاخشيدي على عكس ما سنجده في عصر الخلفاء الفاطميين .

وفى عصر الخلفاء الفاطهيين الذين اشتهروا بحسن معاملتهم لأهل الذمة جميعا ، وبتمسكهم بسياسة التسامح معهم آجد نبرغ كثير من القبط واليهود في ميدان الطب ، ونلاحظ أن أطباء الخلفاء الفاطهيين من اليهود كانوا أكثر من أطبائهم من القبط مما لا ناسسه في دراستنا في العصور الأخرى ؛ وذلك نتيجة لبروز اليهود في

جوانب الحياة المختلفة في مصر الاسلامية في عصر الخلفاء الفاطميين ·

فقد سطع نجم اليهود في هذا العصر ( من النصف الثانى من القرن الرابع الى النصف الثانى من القرن السادس الهجرى ) فنجد من بينهم المؤظفين في دوائر الحكم والادارة الى جانب نشاطهم الاقتصادى وخاصة في ميدانى الزراعة والتجارة ، ومشاركتهم في مجالس الخلفاء ومشاركة من اسلم منهم في الثقافة العربية .

وقد ساهم اليهود في النهضة بالطب في ذلك العصر ، وفي علاج الخلفاء ، ورجال وحريم القصر ، اذ كان منهم اشهر اطباء الخلفاء الفاطميين واحذقهم علما بالطب وصناعته ، وفيما يلى نذكر اشهر اطباء ذلك العصر من القبط واليهود منذ قيام الدولة الفاطمية وحتى سقوطها وقيام الدولة الأيوبية .

اشتهر من الأطباء المسيحيين الذين خدموا الخليفتين المعسز ثم العزيز على التوالى الطبيب كيسان بن عثمان بن كيسان أبو سبل وكان ملكانى المذهب ، ماهرا فى تشخيص الداء وتحضير الدواء وقد شغل كيسان مكانة عظيمة لدى الخليفتين الفاطميين ، حتى انه سكن فى قصر الخلافة فى عهد العزيز بالله ، وتسوفى فى السادس من شعبان سنة ٣٧٨ ه (٢٠٨) .

اما اليهود فقد اشتهر منهم اكثر من طبيب التحقوا بخدمة المعزلدين الله الفاطمى وينتمون الى أسرة واحدة ؛ مما يدلنا على أن مهنة الطب كانت وراثية غالبا ، ونذكر منهم الطبيب موسى بن العازار الاسرائيلى ، وقد عمل فى خدمة المعلز ، وأخلص له فى الخدمة ، وكان « مشهورا بالتقدم ، والحذق فى صناعة الطب » وصنف بعض الكتب فى الطب منها الكتاب المعزى فى الطبيخ ، الفه خصيصا للخليفة المعزلدين الله ، ومقالة فى السعال وغير ذلك من الكتب الطبية ، كما عمل ابنه اسحق أيضا فى خدمة المعز ، واشتهر الكتب الطبية ، كما عمل ابنه اسحق أيضا فى خدمة المعز ، واشتهر

بتقدمه فى ميدان الطب ، وتوفى فى شهر صفر سنة ٣٦٣ ه كما عمل يعتوب ، وأخوه اسماعيل بن موسى فى خدمة المعز ، وكانا يشتهران بمهارتهما فى ميدان الطب (٢٠٩) .

وفى خلافة العزيز بالله اشتهر من الاطباء الذميين أبو الحسين مسهلان بن عثمان بن كيسان (والواضح من الاسم انه ابن الطبيب كيسان بن عثمان السابق الاشارة اليه) وقد توفى سنة ٣٨٠ هـ وكان «طبيبا نصرانيا ، من أهل مصر من الملكانيين ، وخدم الخلفاء الفاطميين وارتفع جاهه فى خلافة العزيز » (٢١٠) .

وفى مقدمة اطباء هذا الخليفة أيضا أبو الفتح منصور بن مقشر الذى كان من أشهر أطباء مصر عامة فى ذلك العصر وأحذقهم فى الطب والعلاج و وتمكن بعلمه ومهارته من أن يحتل مكانة عظيمة لدى الخلفاء الفاطميين وفى مقدمتهم العزيز بالله (٢١١) .

ولما توفى الخليفة العزيز بالله ، وولى الخلافة من بعده ابنه الحاكم بأمر الله ، تولى أمر علاجه الطبيب منصور بن مقشر ، وصار من جملة أطبائه الخسواص في مصر ، الهذين يتولسون علاجه (٢١٢) ، ومن الواضح أن هذا الطبيب لم يكن له مصنفات في ميدان الطب تحفظ علمه وذكراه بين الأجيال المتوالية ، يقسول التفطى (٢١٣) : « هذا طبيب مصرى ، كان يطبب مولانا الحاكم وهو من أطباء الخاصة بالديار المصرية له يد في المباشرة والمعالجة ولم يشتهر عنه علم في هذا الشأن ولا يظهر له تصنيف ، وبلغ مع هذا أعلى المنازل ، وأسناها ، ولما مرض ابن مقشر عاده الحاكم بنفسه ، ولما مات اسف عليه وأطلق لخلفيه مالا جزيلا وأغرا ، وكان في حياته واسع الحال » .

أما الاطباء اليهود فقد اشتهر منهم فى خلافة الحاكم ، طبيب ماهر ، أطلق الحاكم عليه اسم « الحقير النافع » (٢١٤) .

واشتهر من بين الاطباء الذميين في العصر الفاطمى أيضا ابر يعقوب اسحق بن ابراهيم بن نسطاس بن جريج • وكان مسيحيا ، وبرع في الطب ، وعمل في خدمة الخليفة الحاكم (٢١٥) •

ونذكر من الأطباء اليهود في عهد الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله ووزيره الأفضل ، أبا كثير اقرائيم بن الزفان بن الحسن بن اسحق ابن ابراهيم بن يعقوب . وكان من اشهر اطباء مصر وأحسن اليه الخلفاء الفاطميون كثيرا ، وقدموا اليه كثيرا من الأموال والنعم ، وكان من أجل وأعظم تلاميذ أبى الحسن على بن رضوان العلامة في صناعة الطب ٢١٦١) .

واهتم افرائيم باقتناء الكتب مهما كلفه ذلك من العناء والمال، واتتنى كثيرا من الكتب الطبية ، وغير الطبية ، وكان له عديد من النساخ ، ينسخون له ما يريد من الكتب ويقوم هو بما يلزمهم من النفقات ، وقدم الى مصر بعض العراقيين ، وأرادوا شراء كتب يحماونها من مصر الى بغداد ، واتفق هؤلاء مع افرائيم الطبيب اليهودى على شراء عشرة آلاف مجلد من مكتبته الخاصة ، فلما علم بذلك الوزير الافضل — وكان مولعا بتكوين المكتبات — ارسل الى افرائيم هذا المبلغ ، وعليه نقلت الكتب من مكتبة الطبيب اليهودى الى مكتبة الأفضل (٢١٧) .

ولما توفى اغرائيم وجد فى خزانة كتبه اكثر من عشرين الف مجلد (٢١٨) . وكان له كتب وتعاليق طبية كثيرة . وقد استقصى غيبا ذكر كافة الأمراض وطرق ووسائل علاجها (٢١٩) .

ومن الاطباء اليهود أيضا في ذلك العصر ، ابر الخير سلامة ابن مبارك بن رحمون بن ميسى · وكان ـ الى جانب صناعة الطب ـ مشهورا بالاطلاع على كتب جالينوس والبحث عن غوامضها وكان له اهتمام بدراسة المنطق والعلوم الفلسفية (٢٢٠) .

كان من بين أطباء الخاصة في خلافة الحافظ ، الطبيب اليهيدى أبو منصور أبو الفضل بن الناكد الذي توفى في سنة ١١٨٩ م وكان مشهورا بصفة خاصة بمهارته في طب العيون (٢٢١) ومسن أطباء هذا الخليفة أيضا ، الطبيب القبطى ابن قرفة · فلما ثار الأمير الحسن على أبيه الحافظ وأراد الخليفة سبعد القضاء على حركة الجند سقتله ، طلب من اطبائه اعداد سم ليقتله به فامتنع الطبيب اليهودي ، بينما اجابه الطبيب القبطى ابن قرفة التي ذلك ، وذلك في جمادي الآخرة سنة ٢٩٥ هـ ، فحقد غليه الحافظ بينما أحسن الجزاء لطبيبه اليهودي ، وضم كل ما كان للقبطى اليه ، وجعله رئيس اطباء الخاصة (٢٢٢) .

ثم اشتهر بعد ذلك أبو البيان بن المدور ، الملقب بالسديد في صناعة الطب ، وكان يهوديا ، واسع المعرفة ، حاذقا في أعمال الطبب ، وخدم الخلفاء الفاطميين في أواخر دولتهم ، وعاش في خدمة صلاح الدين (٢٢٣) ، كما اشتهر الطبيب اليهودي الرئيس هبة الله في أواخر عصر الفاطميين وخدم آخر الخلفاء منهم ، واغدقوا عليه ، الصلات الواسعة ، والهدايا القيمة وتوفي في سنة واغدقوا عليه ، الصلات الواسعة ، والهدايا القيمة وتوفى في سنة واغدقوا عليه ، الصلات الواسعة ، والهدايا القيمة وتوفى في سنة واغدقوا عليه ، الصلات الواسعة ، والهدايا القيمة وتوفى في سنة واغدقوا عليه ، الصلات الواسعة ، والهدايا القيمة وتوفى في سنة واغدقوا عليه ، الصلات الواسعة ، والهدايا القيمة وتوفى في سنة واغدقوا عليه ، الصلات الواسعة ، والهدايا القيمة وتوفى في سنة واغدقوا عليه ، الصلات الواسعة ، والهدايا القيمة وتوفى في سنة واغدقوا عليه ، الصلات الواسعة ، والهدايا القيمة وتوفى في سنة واغدقوا عليه ، الصلات الواسعة ، والهدايا القيمة وتوفى في سنة واغدقوا عليه ، الصلاح المورد ، المو

نستخلص مما تقدم أن مصر قد أخرجت كثيرا من السذميين المشهورين بنشاطهم الفكرى في الميادين الادبية والعلمية غافادوا مصر والمصريين ، وخاصة في ميدان التاريخ وميدان الطب وكان من بينهم مؤرخون من أبرز مؤرخي مصر الاسلامية ، وأطباء يعملون في خدمة الأمراء والخلفاء .

## الهـــوامش

- (۱) دى كاسترو: الاسلام خواطر وسوانح ، ص 33 ـ ٠٠٠ . القاهرة ، ١٣١٥ هـ = ١٨٩٨ م ٠
  - (٢) سورة البقرة ، آية ٢٥٦ -
  - (٢) سورة يونس ، أية ٩٩ .
- Chronique de Jean, pp. 440, 465.
- Hardy: Christian Egypt; Church and people, p. 189. (\*)

ونلاحظ أن المصادر التاريخية لم تشر الى موقف اليهود القاطنين في مصر من الدين الاسلامي أثناء المفتح العربي وبعد اتمام المفتح ونحن نرى أن ذلك قد يكون راجعا الى قلة عدد اليهود في مصر ، الى جانب أن اقبالهم على ترك دينهم اليهودي والتحول الى الاسلامي كان ضعيفا جدا أنذاك مما لم يسترع انتباه المؤرخين .

- (٦) المقريزى : الخطط ، ج ١ ، ص ١٥١ \_ ١٦٠ وقد أشرنا الى ذلك بشيء من التفصيل في المفصل الأول من الباب الثالث •
- (٧) قام بهذا الاحصاء لأول مرة ، الاصبغ بن عبد العزيز · ثم قام به من بعده أسامة بن زيد ، انظر ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ١٥١ ،
- (A) قام به الوليد بن رفاعة في خلافة هشام بن عبد الملك وقضى في ذلك تسعة أشهر فوجد أكثر من عشرة آلاف قرية في كل منها خمسمائة قبطي •

- انظر: أبو صالح الأرمني ، ص ٢٥ م السيوطي حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص ١٤٦ ـ ١٤٧ .
- The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, T. 1, pp. (9) 146, 147, 149, 154, 158, 159.
  - (۱۰) المقريزى: الخطط ، جد ١ ، ص ١٥٩ ٠
- (١١) الدعوة الى الاسلام ، ص ١٢٥ ، ويزيد على ذلك أنه قبل هذا القرن أى القرن السابع الميلادى كان عدد مسيحيى وادى النيل قليلا ، ولكن ما تعرض له الشهداء من اغسطهاد دقلديانوس ، وما تم على يد هؤلاء الشهداء من معجزات فى ذلك العصر ، والشعور القومى الذى أثارته روح المقاومة الاوامر الحكومة الاجنبية الى جانب ما أعطوه من الضمانات بأن جنة النعيم قد فنحت أبوابها لكل شهيد مات على أيدى معنبيه ، كل هذا قد أثار في نفوسهم حماسة أدت الى سرعة انتشار الدين المسيحي بصورة لا يكاد يصدقها العقل ، وبدلا من أن ينتصر المصريون عن طريق التبشير أو كغيرهم من أهالى بلاد المشرق نراهم ينتحلون المسيحية في غمرة من الحماسة الجامحة دون أن يتلقوا أى شيء من التبشير أو التعليم عن الدين الجديد الذي غير اسم عيسي المسيح الذي جلع حياة من السعادة الأبدية على جميع الذين اعترفوا بوجوده ،
  - (١٢) سير توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام ، ص ١٢٥ ١٧٦ ٠
- (۱۳) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ۱ ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، ابن العميد : تاريخ السلمين ، ص ۱۸ ـ ۹۳ ٠
- الراهب البراموسى : حسن السلوك فى تاريخ البطاركة والملوك ، ج ١ ، ص ٢٣١ الانبا ايسينورس الخريدة النفيسة ، ج ٢ ، ص ١١١ •
- (١٤) ابن المقفع: سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٤٧ · ايضا الراهب البراموسى : حسن السلوك ، ج ١ ، ص ٢٣١ · الأنبا ايسيذورس : المحريدة النفيسة ، ج ٢ ، ص ١١١ ·
- و١٥) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٤٥ و Fowler : Christian Egypt, p. 58.
  - (١٦) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة م ١ ، ج ٢ ، ص ١٥١ ١٥٢ .
- ۱۵۲ ۱۵۱ من المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ۱ ، ج ۲ ، ص ۱۵۱ ۱۵۲ .
   ۱۹۵ من ۱۹۹ ، المقريري : الخطط ، ج ٤ ، من ۱۹۹ ،

- (١٨) ابن المقفع: سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٥٢ \_ ١٥٣ •
- (۱۹) ابن عبد الحكم . نتوح مصر وأخبارها ، ص ۱۵۱ ، طبعة تورى : المخطط ، ج ۱ ، ص ۲۰ وتشير بعض المصادر الى أن هذا الخليفة أمر رسوله الى مصر بضرب حيان على رأسه ثلاثين سوطا أدبا له على قوله انظر : ابن النقاش : المذمة في استعمال أهل الذمة ، ورقة ۸۲ ، مخطوط
  - . (۲۰۰) سير الآباء البطاركة ، م ١ ج ٢ ، ص ١٧٢ .
    - ٢١٠ (٢١) نفس الممثدر ، ص ١٧٧٠ -
    - " (۲۲) نفس المصدر ، من ۲۰۰ \_ ۲۰۳ .
      - ٠ ٣٩٦ الخطط ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ .
- (٢٤) تاريخ الأمة القبطية ، م ٢ ، ص ٢٢٤ · الشماس منسى القمص : تاريخ الكنيسة القبطية ، ص ٤٧٩ ·
- . (٢٥) ابن المقفع: سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ ـ ٢٩٢ . وكان هوّلاء الغلمان من الرومان والحبش وقد اضطرهم القاضي بمساعدة أسقف مصرينة ، وقال للبطرك و لا يجوز لك ان تقاوم أمر الملوك وتدوس أوامرهم ولا يجوز أن تستبق هؤلاء الصببان وتنصرهم » فأجابه أنبا يوساب : و أنا عا أقاوم أمر الملك ولا أقاوم كلمة صالحة بل ما كان من كلام الظلم » ثم قال له : « أنت عارف بأن كل من يقدمك ، ما كان يلزم مثل هؤلاء الذين هم نصاري باسلام ، لانهم يقدموا للبيع هدايا وهؤلاء من عند ملك الحبشة والنوية والروم جاءوني هدية ١٠ » ولكن القاضي لم يستجب لذلك وارغم الغلمان على اعتناق الاسلام وأعلم البطرك بذلك وأنه لم يعد لمه صلة بهم .
- (٢٦) ابن بطريق : التاريخ المجموع ، ص ١٣ · ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ١ ، ص ٤ ·

ابن الأثير: الكامل، جه ، من ٢٨٥٠

- (۲۷) ابن المتفع: سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ١ ، ص ٤ · ابن الأثير: الكامل ، ج ٥ ، ض ٢٨٠ وقد أشرقا الى هذه المضايقات بالتفصيل في الفصل، الثاني من الباب الأهل في
  - (۲۸) ابن المقام التمام الإباء البطاركة ، م ۲ ، ج ١ ، ص ٤ \_ و ٠
    - · ٤ م ، مل المصدر ، ص ٤ ·

- (۲۱) نفس المسدر ، ص ۲ ؛
- (٣١) ابن المقفع: سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ١ . ص ٦ ٠
  - (٣٢) نفس المصدر ، ص ٢٧ ، ١٤ ٠
- (٢٢) خَسَنَ مُحَمُولًا : حَضَّنَارَةَ مَصِر الأسلاميةَ ، ، العَبَصَر الطولوني ، كا كا كا Zaki Hassan : Les 'Tulunides, p. 216.
  - (٢٤) الخطط ، ج ۱ ، ص ١٥٩ .
    - (٢٥) الخطط ، ج ١ ، ص ٢٢١
  - (٣٦) ابن زولاق : أخبر سيبويه الممرى ، ص ٧٤ ، ابن الصيردى الاشارة الى من نال الوزارة ، ص ١٩ ـ ٢٠ ، القريزى . الخطط ، ج ٢ ص ٧٠ .
  - (٣٧) ابن زولاق : أخبار سيبوية المصرى ، ص ٧٥ · ابن الصبيرةى الاشارة الى من نال الوزارة ، ص ١١ · المقريزى : الخطط ، ج ٢ ، ص ٧ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطعية ، ص ٢٧١ ·
- (٢٨) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ` م ٢ . ج ٢ . ص ١٢٢ . ١٢١ ـ ١٢١ ـ ١٢١ . ١٢١ . ١٢١ . ١٢١ . ١٢٩
  - أين سعيد الانطاكي . صلى ۱۸۲ . ۱۹۵ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ وابن الراهب على ۸۲ .
  - القلقشندی صبح الأعشی ، ب ۲ ، ص ۳۵۹ ، ۳۲۰ ، آبو المحاسن النجوم الزاهرة . ج ٤ ، ص ۱۷۷ المقریزی : المفطط ، ج ٤ ص ۲۹۸ المقریزی : المفطط ، ج ٤ ص ۲۹۸ ۲۹۹ ، ۲۹۸ ۲۹۹ ،
    - (٢٩) الخطط . ج ٤ ، ص ٤٠٠ . تاريخ ابن الزاهب ، ص ٨٢ ٢٨ .
      - (٤٠) سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٢ ، ص ١٣٦٠
    - Mann: The Jews, T. 1, pp. 34. 37. (£1)
      - (٤٢) تاريخ ابن سعيد الانطاكي ، ص ٢٠٢ ـ ٢٠٤ ٠
    - Mann: The Jews, T. 1, p. 37. (ET)
- (33) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م Y ،  $\varphi$  Y ،  $\alpha$ 
  - (10) نفس المصدر ، من ۱۲۸ ـ ۱۲۸ ·

أعل الذمة ج٢ - ٢٥٧

- (٢٦) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ٢٠٨ ٢٠٩ .
- (٤٧) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٢ ، ص ١٣٥ · ابن سعيد الانطاكي ، ص ٢٣١ ·
- Mann: The Jews, T. 1. p. 35. (2A)
  - (٤٩) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ٢٠٩٠
- (٥٠) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، أبو صالح الأرمني ، ص ١٠٠ .
  - (٥١) السنكسار : ج ٢ ، ص ١٣ ١٤ ٠
- (٥٢) الكندى : الولاة والقضاة ، ص ٥٩٣ آدم متز : الحضارة الاسلامية ما ، حاشية ، ص ٥٨
  - (٥٣) اين سعيد الانطاكي ، ص ٢٢٥ ـ ٢٣٦ ٠
  - (١٥) ابن الصيرفي : الاشارة الي من نال الوزارة ، ص ٣٧ ٣٨ .
    - (٥٥) نفس المصدر ، ص ٥٢ ·
    - (٥٦) نقس المصدر ، ص ٤٥٠
    - (٥٧) أبو صالح الأرمني ، ص ٥١ ، ٥٢ ·
    - (٥٨) سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩ .
- Meinardus : Christian Egypt, p. 107. (01)

  ۲۸ محمد کامل حسنین : ادب مصر الاسلامیة ، ص
  - (٦٠) محمد كامل حستين : ادب مصر الاسلامية ص ٢٧٠ -
- (۱۱) عراد كامل: حضارة مصر في العصر القبطي ، ص ١٤٠ ٢٧ يس عبد المسيح: اللهجات القبطية واثارها الادبية ، ص ٣٩ ( رسالة عار مينا سنة ١٩٥٤ م ) و Meinards: Christian, Egypt, p. 107.
- Quatremère: Recherches Critique et historique sur la (17) longue et le literature de l'Egypte, pp. 20-21.

- Meinardus : Op. Cit., pp. 107-108. (11)
- Quatrémere : Recherches et historique sur la (10) langue et le literature d'Egypte, p. 32.
- G. Wiet: L'Egyple Musulmanne ..., pp. 137-138. (٦٦)

  رام المال ال
  - (٦٧) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٤٢ -
- (١٨) حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي . ج ١ ، ص ٤٤٩ ويقول انه لما حملت هذه القراطيس الي بلاد الرومان وعلم المبراطورهم بها استشاط غضبا واستنكر ما فيها وكتب الي عبد الملك يقول . « ان عمل القراطيس بمصر وسائر ما يطرز هناك للرومان ولم يزل يطرز بطرازهم فان كان من تقدمك من الخلفاء قد أصاب فقد أخطات وان كنت قد أصبت فقد اخطاوا ، فاختر احدى الحالمتين وارسل اليه هدية يغريه بها حتى يعيد القراطيس الي ما كانت عليه فردها اليه عبد الملك ولم يعطها أي اهتمام ولم يجب الامبراطور الروماني الى رغبته ، عند ذلك هدده الامبراطور بنقش سب النبي عليه الصلاة والسلام على النقود ، مما أدى الي ضرب النقود الاسلامية أنذاك ، نقس الصدر .
- (٢٩) جروهمان: أوراق المبردى، السفر ١، ص ٢٥ ـ ٢٦ طراز رقم ٥٥ ويقول جاستون فيت انخه الذي قام بدراسة أوراق البردي التي ترجع الى العصر العربي في مصر ، يمكن أن نستخلص أن الأوراق البردية التي دونت باللغتين العربية واليونانية أقدمها يرجع الى سنة ٢٢ هـ ( ٦٤٣ م ) وأحدثها يرجع الى سنة ١٠١ هـ ( ٢١٩ م ) وهناك برديات باللغة اليونانية فقط أرخها حؤرخ في سنة ١٠١ هـ ( ٧١٩ م ) أما أوراق البردى المدونة بالعربية فقط فأقدمها يرجع الى سنة ٩٠ هـ ( ٧٠٩ م ) انظر:

G. Wiet: L'Egypte Musulmane, p. 138, et Zaky Hassan: Les Tulunides, p. 217.

ولفظ طراز فارسى الأصل معناه التطريز ثم صار يطلق على الثوب الموشى • ثم أطلق هذا اللفظ أخيرا على الدار التي كان يصنع فيها الثياب أو على الماية التي تستعمل في التطريز ثم تطور استعمال هذا اللفظ وصار يطلق على كل قطعة من النسيج عليها كلمات منقوشة أو مكتوبة وأطلق لفظ طراز أخيرا على الكتابة ، التي كانت تكتب على درج ، البردى ، في الدار التي كان يصنع بها أوراق البردى ويطلق عليها اسم ، الطراز ، •

ويكان درج البردى ينكون من عشرين ورقة ملصق بعضها ببعض وتسمى الورقة الأولى من هذه إلاوراق بالبونانية Protocol أي اللصق الاول وكانت تشتمل على الكتابة الرسمية التي تسمى الآن الطراز وانظر جروهمان والوراق البردي والسنر الاول و م ٢ - ٤ .

والجبايات وغيرها من الدواوين في الدلاد الاسلامية شانها سان مصر على ما كانت عليه قبيل الفتح العربي لها · فديوان العراق كان بالملغة الفارسية وديوان الشام عليه قبيل الفتح العربي لها · فديوان العراق كان بالملغة الفارسية وديوان الشام بالرومية ، وكتاب الديوان من أهل العهد من الفريقين · فلما كانت خلافة عبد الملك بن مروان يقول ابن خلدون ( في المقدمة ، ص ٢٤٢) استصال الأمر ملكا ، وانتقل القوم من غصاضة البداوة الي رونق الحضارة ، ومن سذاجة الأمية الى حدق الكتابة ، وظهر في العرب ومواليهم مهرة في الكتابة والحسبان · ومن شم فكر عبد إلمك في جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدواوين واعمال المكومة · فامر سليمان بن سبعد أن ينقل ديوان الشام الى اللغة العربية فكان ذلك ، وجعل عليه سرجون بن منصور كاتب عبد الملك فقال للكتاب الرومان فكان ذلك ، وجعل عليه سرجون بن منصور كاتب عبد الملك فقال للكتاب الرومان فقد أمر الحجاج بن يوسف الثقفي كاتبه ممالح بن عبد المرحمن الذي كان يعلم فقد أمر الحجاج بن يوسف الثقفي كاتبه ممالح بن عبد المرحمن الذي كان يعلم الكتابة بالعربية والفارسية بتعريب ديوان العراق فكان ذلك ، انظر ، المفريزي الكتابة بالعربية والفارسية بتعريب ديوان العراق فكان ذلك ، انظر ، المفريزي الكتابة بالعربية والفارسية بتعريب ديوان العراق فكان ذلك ، انظر ، المفريزي المحاد ، مقدمة ابن خلدون ، من ١٤٣٢ - ١٤٢٤ ،

- (۷۱) سیدة کاشف : عبد العزیز بن مروان ، ص ۱٤٥٠
- (۷۲) جروهمان : أوراق البردي ، ج ۱ ، طراز ۲ ، ص ۱۱ ، طراز ۱۱ ، ص ۱۲ ، طراز ۱۲ ، ص ۱۲ ، طراز ۱۸ ، ص ۱۲ ، طراز ۱۸ ، ص ۱۷ ، طراز ۱۰ ، ص ۱۲ ، طراز ۱۸ ، ص ۱۸ ، طراز ۱۰ ، ص ۱۸ ، الى غير ذلك من البرديات المتعددة حتى ۶۹ ،
  - (۷۳) جروهمان : أوراق البردى ، ج ۲ ، عن ۱۷ ، ۲۰ ٠
    - (٧٤) نفس المصدر ، ص ٧٠ ·
- (٧٥) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ، ج ١ ، ص، ١٥١ ٢٥٠ .
  - (٧٦) جروهمان : أوراق البردى ، جد ١ ، ص ٥٥ •
  - (۷۷) حسن ابراهیم : تاریخ الا لام السباسی ، د ۱ ، ص ۱۵۱ :

- (۲۸) ويقول جروهمان في وصع الطراز رقم ٦ المؤرخ في سنتي ٨٦ ـ ٩٦ هـ ( ج ١ ، ص ١١ ) وفي أسفل الطراز فراغ عرضه ١٥ سم وفي أسفله نصر قبطي عشرة أسطر وأيضا الطراز رقم ٦١ ، ص ١٢ وفيه نجد بين نص الوثبيقة اليونانية وبين نص الصك القبطي ٥ سم وكذلك البردية رقم ٢ ، ص ٤٤ يوجد بين النص القبطي ومتن الطراز ٥ر٦ سم •
- (۷۹) جروهمان : أوراق البردى ، ج ١ ، الطراز رقم ٦٦ ، ص ٢٢ ٠ وبه سطران من متن قبطى كتبا فى ظهر الطراز والطراز رقم ٧ ، ص ٤٢ بظهره أربعة عشر سطرا من صك قبطى وكذلك الطراز رقم ٤ ، ص ١٤٦ آربعة أسطر قبطية فى ظهر الأصل •
- (۱۰) انظر وصفى جروهمان (ج۱، ص۱۱) للطراز رقم ٦ فان الصك المكتوب بحبر بنى مائل للسواد على حين كتبت السطور القبطية بحبر أسود وكذلك الحال في الطراز ٦٦، ص ١٣، الطراز ٦٦، ص ٢٣ والطراز ٧. ص ٢٤ وعلى العكس من ذلك الطراز رقم ٣، ص ٤٤ فان لون الحبر في نصه الأصلى أسود، ولونه في النص القبطى بنى ،
- (٨١) أبن المقفع: سير الآباء البطاركة . م ١ ، ج ٢ ، ص ١٩٧ ١٦٨ ٠
- (٨٢) مراد كامل : حضارة مصر في العصر القبطي ، ص ٧١ ٧٢ ·
- يسمى عبد المسيح اللهجات القبطية وآثارها الأدبية ، ص ٤٩ ( رسالة مار مينا . سنة ١١٥٤ م ) ،
- G. Wiet: L'Egypte Musulmane, p. 138. (AT)
  - (٤٨) المُطط : ج ١ ، ص ١٢٠ ـ ١٢١ ٠
  - (٨٥) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ . ج ٢ . ص ٢٩١ ٠
    - (٨٦) جروهمان : أوراق البردى : جا ، ص ١٤٦ \_ ١٥٢ -
  - (۸۷) سیدة کاشف : مصر فی فحر الاسلام ، ص ۲۵۷ \_ ۲۵۸ ۰
    - (۸۸) جروهمان : أوراق البردى ، ج ۲ ، ص ۱۷۰ -
    - (۸۹) جروهمان : أوراق البردى ، جـ ٢ ، ص ٨٥ ــ ٨٦ ·
      - (٩٠) أحسن التقاسيم ، ص ٢٠٣
- The Oxford Dictionary of the Christian Church, Art. Coptic. p. 342.
  - (٦١) ابن المقفع: سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ١ . ص ١٤ ٠

- (٩٢) بانوب حبشى . اللغة القبطية بين الكنائس والأديرة . ص ١٧ ( رساً عار مينا سنة ١٩٤٧ م ) .
  - (٩٣) محمد كامل هسنين : أدب مصر الاسلامية ، ص ٢٢ ٢٢ .
- Quatremere: Recherches Critique et Historique sur la (92) langue ..., p. 37.
- ۱ م ۲ ، ج ۱ ، ص ۱ . (۹۵) ابن المقفع سير الآباء! البطاركة ، م ۲ ، ج ۱ ، ص ۲ . (۹۵) Synaxaire Arabe Jacobite, T. 1, p. 16.
- Chronique de Michel le Syrien, T. 3, fasc. 2, p. 235, et (97)

  Meinardus: Christian Egypt, p. 108, and Butler: Ancient
  Churches, T. 2, p. 252.
  - (٩٧) أبو صالح الأرمني ، ص ١٢٩٠

Butler: Op. Cit., p. 253.

- (٩٨) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٣ ، ج ١ ، ص ٥٢ .
- Meinardus: Christian Egypt, p. 108 and Butler: (19)
  Op. Cit., p. 252.
- (۱۰۰) المقریزی · الخطط ، ج ٤ ، ص ٦ ، ٤ ویقول ان نصاری قریة درتکة كانوا في عصره یتقنون القبطیة ، ویفسرون بها المورهم الدینیة ·
  - (۱۰۱) أحسن التقاسيم ، ص ۲۰۲ -
- Maurice Fargon: Les Juifs, p. 115. ('')
- Ibid., p. 115. et The Itinerary of Benjamin, T. 2. p. 244. (1.7)
- Maurice Fargon: Op. Cit., p. 115. (1.1)
  - (١٠٥) سِيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٢٦٠ .

وإذا قارنا ما حدث في مصر بما حدث في غيرها من البلاد المفتوحة نجد أن قتح العرب لايران مثلا والهند لم يقض على المعتبا القومية ولم يقض على المعقائد الدينية التي وجدت فيها عند المفتح قضاء تاما • ولم يمنع اعتناق الاتراك الدين الاسلامي ، من احتفاظهم بلغتهم القومية • والاندلس التي كانت تزدهر فيها الحضارة الاسلامية معد فتح العرب لها تغلب على أمرها في أواخر العصور الوسطى وتعود ثانية دولة مسيحية الدين بعيدة عن اللغة العربية ، انظر .

(١٠٦) ويعرف أيضا بدير بوشنودة · ويوجم باخميم على جبل يسمى جبل أدريب غربى النيل · ويمتاز هذا الدير بحسن البناء وباللون الأبيض الذى اشتهر به · وتلحق به أفنية واسعة · ويشرف الدير على حقول واسعة مزروعة يحيط بها أشجار النخيل ، وتصفه بعض الروايات « ويجرى من النيل خليج طويل المدى كأنه السيف النقى من الصدا ، ينتهى الى قلعة متسعة وبركة فيها امداد المياه مجتمعة شرقى الدير يفصل مينهما الطريق · · لا يرى مثل نزاهته في زمن الشتاء والربيع · يتضاحك في جنباته النوار . وتخضر فيه شقائق الزروع ، وتكثر فيه مصايد الطير ويكون من الحسن في غاية تملأ البصر · ·

(۱۰۷) دير سانت مقار من أشهر الأديرة بوادى النطرون بل من أشهر الأديرة المصرية جميعها وقد جرت العادة بين القبط أنه لا تتم بطركية البطرك حتى يقوم بالقداس في هذا الدير بعد تقديسه في كنيسة الاسكندرية عقب اختياره بطركا ويقول المقريزي ، أن المقارات الثلاثة أكبرهم صاحب هذا الدير ثم أبو مقار الاسقف ووضعت هذه الجثث في توابيت أبو مقار الاسكندراني شم أبو مقار الاسقف ووضعت هذه الجثث في توابيت خشبية ، ويزورها القبط دائما ويوجد بهذا الدير كتاب عمرو بن العاص لرهبان وادي النطرون •

انظر ، المقريزي : الخطط ، ج ٤ ، ص ٤١٩ ـ ٢٠ ٠

- (١٠٩) بتلر : فتح العرب لمصر ، ص ٦٦ ٠
  - (۱۱۰) نفس المصدر ، ص ۲۹ ۰

(١١٣) مراد كامل : حضارة مصر في العصر القبطي ، ص ١١٥ \_ ١١٦٠ ٠

(۱۱۵) . Ibid.. p. 89. ومحمد كامل حسنين : أدب مصر الاسلامية . ص ه •

Munier: Op. Cit, p. 90. (117)

- (۱۱۷) مراد كامل: حضارة مصر في العصر القبطي ، ص ۱۱٦ . و William, H. Worrell: A Short account of the Copts, p. 31. و في الترجمة العربية لهذا الكتاب ، ص ۱٦٢ ( ترجمة مراد كامل ) .
- ۱۲۰ ۱۱۱ مراد كامل : حضارة مصر غي العصر القبطي ، ص ۱۱۹ ۱۲۰ (۱۱۸)
   Wiliam, H. Worrell Op. Cit., pp. 31-32, 35-36.
   وفي الترجمة العربية ، ص ۱٦٤ ١٦٥ .
- William H. Worrell : Op. Cit., p. 46. (۱۱۹)
  العربية ، ص ۱۸۱ ...
- The Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Art., Kibt p. 1002. (\Y')
  - (١٢١) مراد كامل حضارة مصر في العصر القبطي ، ص ١٢٠٠
    - (۱۲۲) نفس المصدر ، من ۱۲۱ ـ ۱۲۲ .
    - (١٢٢) وليم ورل : موجز تاريخ القبط ، ص ١٦٥ ١٦١ .
- Butler: The Ancient Coptic Churches, T. 2, p. 247. (171)

كان الاهتمام بالدين وما يتعلق به من صفات قدماء المصريين المعيزة والواقع أن أثار قدماء المصريين ما هي الا مظهر من مظاهر الديانة المصرية القديمة وان كل ما ظهر في مصر القديمة من فن وعلم كان من أجل خدمة الدين ومدنية قدماء المصريين مدنية فنية . ولكنها في الحقيقة دينية قبل كل شيء وذلك على عكس المدنية اليونانية التي كانت فلسفية أدبية ومن المعروف ان المحسارة اليونانية قد التقت بالمضارة المصرية القديمة وامتزجتا ومع ذلك ، ظل المصريون يميلون الى الدين وما يتعلق به ولم يتناولوا العلوم الفلسفية بشيء من الاهتمام و انظر ، محمد كامل حسنين : أدب مصر الاسلامية ، ص ٧ و

- Butler: Op. Cit., T. 1, p. 96.
  - (١٢٦) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ١ ، ص ٦٣ ٠
    - (١٢٧) نفس المصدر ، م ٣ ، ج ١ ، ص ٢٥ \_ ٣٦ .
  - (۱۲۸) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ١ ، ص ٦ . ٨ ٠
    - (١٢٩) نفس المصدر ، م٢ ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ٠
      - (۱۲۰) نفس المصدر ، ص ۱۵۹ .. ۱۱۱ .

- (١٣١) نفس المصدر م ٢ ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ٢٢٣٠
  - (١٣٢) وليم ورل : موجز تاريخ القبط ، ص ١٨٠ ٠
- The Encyclopedia of IslamZ Vol. 2, p. 1002. (177)
  - (١٣٤) وليم ورل : موجز تاريخ القبط ، ص ١٧٨٠
  - (١٢٥) وليم ورل: موجز تاريخ القبط، ص ١٧٨٠
- Butler: The Ancient Coptic Churches, T. 2, pp. (\\\^\) 254-255.
- (۱۳۷) عزیز سوریال عطیة : الفهارس التحلیلیة لمخطوطات طور سینه العربیة ، ص ۱۱ ـ ۱۲ .
- (۱۳۸) جوزیف نسیم : دراسة الوثائق الفاطمیة بمکتبــة سانت کاترین ، ص ۱۷۹ · ·
- (۱۳۹) عزیز سوریال : الفهارس التحلیلیة ، ج ۱ . ص ۱۲ ـ ۱۳ جوریت شدیم : دراسة الوثائق الفاطمیة ، ص ۱۸۰ ـ ۱۸۱ ·
  - (١٤٠) عزيز سوريال: الفهارس التحليلية . جـ ١ . ص ١٤ ٠
  - (١٤١) زكى محمد حسن . بعض التأثيرات القبطية . ص ١٧ •
- (۱٤۲) عزيز سيريال : الفهارس التحليلية ، جد ١ . ص ١٧ . ٢٠ . ٢١ . ٢٢ . ٢٢٧
  - (١٤٣) نفس المصدر ، ص ١٤٦ ٠
  - (١٤٤) نفس المصدر ، ص ١٤٥٠
    - (١٤٥) نفس المصدر ، ص ١٩٤٠
  - (١٤٦) زكى مصمد حسن : كنوز الفاطميين ، ص ١٠١ ·
    - (١٤٧) يقس المصدر ، ص ١٥٦ ·
  - (۱٤٨) زكى محمد حسن بعض التأثيرات القبطية ، ص ١٧ ١٨
- Mann: The Jews, T. 1, p. 15. (184)
- The Itinarary Benjamin: T. 2., p. 244, et Maurice (10)
  Fargon: Les Juifs, p. 115.

(۱۰۱) القراءون أحد علوائف اليهود الثلاث ــ الربانيون والقراءون والسامرة ــ وكانت لهم مدارسهم الخاصة في الدراسات العبرية والأدب اليهودي و ونبغ منهم أوائل القرن العاشر الميلادي عدد كبير ، منهم سلمان بن جروهـــام Soloman b. Joreham الذي كان أول من صنف كتابا في تفسير التوراة وناقش أيضا الكتب التي تدور حول المعتقدات ومنهم أيضا ميناهم غنزني Menahom Gizni في مدينة الاسكندرية واشتهر بنظم الشعر وازدهرت مدارس القرائين في الاسكندرية في القرن الثاني عشر الميلادي انظر: The Jewish Encyclopedia, Vol. V, p. 70.

- Maurice Fargon: Les Juifs, p. 115. (107)
- Mann : The Jews, T. 1, pp. 27-28. انظر (۱۰۲)
- Ibid., p. 28. (\0\frac{\0}{2})
- (٩٠٥) سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٢٣٠ ـ ٣٣٦ · بتلر : فتح العرب لمصر ، من ٣٤٨ ـ ٣٧٠ ·

ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية ، الكتاب الثاني . ص ٢١٠ - ٢٢٠

- (١٥٦) الفهرست ، ص ٣٥٢ ـ مطبعة الاستقامة بالقاهرة •
- (١٥٧) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج ٢ ، ص ١٥٥ \_ ١٥٦ . السيوطي : حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص ٤٨٥ .

أحمد أمين : ظهر الاسلام ، ج ١ ، ص ١٦٣ • ويقال انه لقب بورش لمشدة بياضه ، وقيل انه لقب أيضا بالورشان وهو طائر معروف ثم خفف الى ورش • انظر السيوطى : حسن المحاضرة ، ج ١ ، ص ٤٨٥ •

- أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ٠
- (١٥٨) السيوطى : بغية الرعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، ص ٢٥٢ .
  - (١٥٩) سيدة كأشف : مصر في فجر الاسلام ، ص ٢٦١ ٠
  - (١٦٠) محمد كامل حسنين : أدب مصر الاسلامية ، ص ١٤٥٠
- Worrell: A short account of the Copts, p. 45, and The (\\\)
  Encycloperia of Islam, Vol. 2, p. 1003.
  - (١٦٢) صلة تاريخ أونيخا ، من ١٦٤ ٠

- (١٦٣) ابن زولاق : كتاب أخيار سيبويه ، ص ٧٥٠
  - (۱٦٤) المقريزي : الخطط ، ج ٢ ، ص ٨
    - (١٦٥) نفس المصدر ، ص ٨ ، ٩ ٠
      - (١٦٦) تقس المصيدر حص ٩٠٩
- (١٦٧) ابن الصيرفي : الاشارة الى من نال الوزارة ، ص ٢٢ .
  - (۱٦٨) المقريزي: الخطط، ج٢، ص ٩٠
  - (۱۲۹) این زولاق : اخبار سیبویه ، ص ۷۰
- (١٧٠) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ٤٣٢ .
  - (۱۷۱) ابن الصيرفي : الاشارة الى من نال الوزارة ، ص ٥٢ ·
- (١٧٢) ابن سعيد الانطاكى ، ص ٢٣٨ · وقد عاد الى المسيحية فى خلافة الظاهر والتمس منه المسلمون أن يعيد اليهم ما كتب وما اقتناه من العلوم الاسلامية ،
  - (١٧٣) أحمد أمين : ظهر الاسلام ، ص ١٧٣ ـ ١٧٤ -
- (۱۷۶) المسعودى : مروج الذهب ، ج ۱ ، ص ۳۶۷ ـ ۳۵۳ · الاستبصار في عجائب الأمصار ، ص ۱۰۲ ـ ۱۰۳ · ۱۰۳ ·
- (۱۷۰) المسعودى : مروج الذهب ، ج ۱ ، ص ۲۵۳ ، أجاب القبطى على سؤال ابن طولون قائلا ه دليلى على صحقها وجودى اياها متناقضة متنافية تدفعها العقول وتنفر منها النفوس لتباينها وتضادها لا نظر يقويها ولا جدل يصححها ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند التأمل لها والفحص عنها ورأيت ذلك أمما كثيرة وملوكا عظيمة ذوى معرفة وحسن رأى قد انقادوا اليها وتدينوا بها فعلمت أنهم لم يقبلوها ولم يتدينوا بها الا لدلائل شاهدوها وأيات علموها ومعجزات عرفوها ألوجبت انقيادهم اليها والتدين بها » فلما سأله الأمير عن التضاد الذى فيها قال : وهل يدرك أو يعلم غايته منها قولهم بأن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد ورضعهم الاقانيم والجوهر ، وهل الثالوث وهل الأقانيم في انفسها قادرة عالمة أم لا ؟ وفي اتحاد ربهم القديم بالانسان المحدث وما جرى في ولادته وصلبه • ووصف للامير ما حدث في صلبه
  - انظر ، نفس المصدر ، ص ٣٥٣ \_ ٣٥٤ ٠
  - (۱۷۲) المسعودى : مروج الذهب ، ج ١ ، ص ٢٥٤ \_ ٥٣٥ -

- (۱۷۷) نفس الصدر ، ص ۲۵۰ ـ ۲۵۲ ٠
- (۱۷۸) ابن المقفع : سیر الآباء البطارکة ، م ۲ ، چ ۲ ، ص ۹۲ ـ ۳۰ و ص ۱۷۸ ـ ۳۱۰ و صن ۱۲۸ ـ ۲۱۸ ـ ۲۱۰ ـ ۲۱۸ ـ ۲۱۰ ـ ۲۱۸ ـ ۲

Le Synaxaire Arabe Jacobite, T. 2, pp. 310-311.

, . . -

(۱۷۹) نسبة الى مدينه نقيوس وتسمى أيضا ابشادى وابشوى Absaiy وهى الآن قرية صغيرة من قرى المنوفية تسمى زاوية رزين ، انظر ، ايريس حبيب المصرى :قمنة الكنيسة ، الكتاب الثانى ، من ۲۸۵ ·

- (۱۸۰) ایریس حبیب المصری · قصة الکنیسة القبطیة الکتاب الثانی . من ۲۸۰ ـ ۲۸۲ ·
  - (١٨١) ابن المقفع : سير الآباء المبطاركة ، م ١ ، ج ٢ . ص ١٣٥٠ -
- (۱۸۲) ايريس حبيب المصرى · قصة الكنيسة القبطية ، الكتاب الثانى . من ۲۸۱ ·
  - (۱۸۲) ابن المفقع سير الآباء البطاركة ، م : . ج ٢ ، ص ١٣٥٠
- (١٨٤) مراد كامل . حضارة مصر في العصر القبطي ، ص ١١٠ \_ ١١١ -
- · ٢٨٦ ، من الكنيسة القبطية الكتاب الثانى ، ص كريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية الكتاب الثانى ، ص Sylvesire : Histoire des Coptes, p. 75.

وانظر ايضا مقدمة زوتنبرج لكناب بوحنا النقيوسى ويرى بعض هؤلاء الكتاب المحدثين انه ربما يكون يوهنا قد صنف كتابه باللغتين القبطية واليونانية حتى يقرأه المصربون جميعا وأما اليونانية فلاجل أن يقرأه الرومان لما يتضمنه من أخبار وروايات عن بلادهم وحكوماتها و

(١٨٥) نذكر من الأمعلة على ذلك الفصل الأول وهو بحث في أول شعب حاغ الذهب وبحث عن المعادن والفصل البثاني أول من صنع أدوات الحرب الفصل الثالث من أسس جدينة أون ( هليوبوليس ) الفصل الرابع تأسيس مدينة ابن صير والبرابي والفصل السادس وابن حير الفصل المحامس تأسيس مدينة سمنود والبرابي والفصل السادس المواجعة في مصر الفصل السابع والاحتفال بذكري سيزوستريس ولى ملك فرخس الفرائب وحفر القنوات الفصل التاسع والمرابع الأهرامات الثلاثة في ممقيس الفصل الثاني عشر خاص بالملك بروسبيس مؤسس بلدة ابشادي بأسم منقيس ومحول مجرى النهر من الشرق الى الغرب عند هذه البلدة الفصل الفصل المنابس عشر بعض منشأت مدينة الاسكندرية والفصل السابع عشر بناء حصن بالمليون المنصل الثامن عشر وحكم دقلديانوس الفصل التاسع عشر والاحتفال المنابع عشر والمحتفال المنابع عشر والاحتفال المنابع عشر والمحتفال المنابع عشر والمحتفال المنابع عشر والمحتفال المنابع عشر والمحتفال المنابع والمحتفال المنابع والمحتفال المحتفال المنابع والمحتفال المحتفال المحت

بذكرى القديس ثيوفيلس بابا الاسكندرية والقصل العشرور، الدورة في همر ضد الامبراطور فوقا ثم تتبع تاريخه بعد ذلك تسلسل الحوادث في مصر حتى وصل الى الفتح العربي للبلاد وأفرد لهذه الأحداث الاثنى عشر فصلا الأخيرة وان كان وصفه لحوادث الفتح كان وصفا موجزا ، ومع ذلك فهو أهم وأصدق المصادر في هذه الحقبة من التاريخ ، انظر : ايريس حبيب المصرى . قصة الكتاب الثاني ، ص ۲۸۷ ـ ۲۸۸ .

(١٨٦) تاريخ أبن شعيد الانطاكى : ص ١٥ د وكانت ولايته للبطركية فى عهد الخليفة العباسى القاهر بالله مدعد بن أحمد المعتضد بالله وسعى أنرسيوس وكان بدء بطركيته فى سنة ٢٢١ ه د وحدث فى أيامه شقاق عظيم وشر متصل بينه وبين شعبه انظر ، ابن أبى أصيبعة : عيرن الانباء فى طبقات الاطباء م ٣ ، ق ١ ، ص ١٤٢٠ ٠

- (١٨٧) عيون الآنباء في طبقات الاطباء ، م ٢ ، ق ١ ، ص ١٤٢
- (١٨٨) سيدة كاشف : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية لساويرس بن المقفع
  - على ١ · تبشر : تاريخ الأمة القبطية ، م ٢ ، على ٢٨٦ ·
- Encyclopedia of Islam, T. 2, p. 1008.
  - (١٨٩) تبشر : تاريخ الأمة القبطية ، م ٢ ، ص ٢٨٦ ·
- (۱۹۰) ابن أبى أصيبعة . -عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، م ٢ ، ق ١ . حري ١٤٣ -
  - (١٩١) وتقع بين المنيا وأسيوط في الوجه القبلي .
  - (١٩٢) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٢ ، ص ٩٢ .
    - (١٩٣) ترتون : أهل الذمة في الاسلام ، ص ١٨٥٠
    - (١٩٤) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٢ ، ص ١٠٩ .
  - (١٩٥) ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية ، الكتاب الثاني من ٢٩٧ .
- (197) منها كتاب التوحيد وكتاب الاتحاد وكتاب الباهر رد على اليهود وكتاب الشرح والتفصيل رد على النسطوريين وكتاب في الدين كتبه الوزير قزمان ابن مينا وكتاب نظم الجوهر ، وكتاب المجالس ، وكتاب طب الله وشفا الحزن وكتاب المجامع وكتاب تفسير الأمائة ، وكتاب التبليغ رد على اليهود ، وكتاب رد على سعيد ابن بطريق ، وكتاب في معنى الطفال المؤمنين والكفار ، وكيف تقوم النفسين ، وكتاب

الاستيضاح وهو مصباح النفس وكتاب السدير وكتساب الاستبصار وكتاب ترتيب الكهنوت الاثنى عشر ، وكتاب في طقوس البيعة وكتاب اختلاف الفرق ، وكتاب الاحكام وكتاب ايضاح الاتحاد ، يضاف الى ذلك كتاب تفاسير الاناجيل الأربعسة ، وكتاب رد فيه على بشر بن جارود وكتاب في شرح أصول الدين وترتيب الخدمة للبخور ورسم الصليب وكتاب البيان المختصر في الايمان ، وكتاب المقالات والرموز وكتاب التعاليم في الاعتراف بالمذنوب ، والى جانب ذلك بعض المقالات ننكر منها ، دهن المسيح بالطيب بيد مريم المخاطية في بيت سسمعان الابرص وتعليق على قول المسيح ، السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول ، ، وأيضا مقالة في تنبيه الكهنة وهي مخطوطة محفوظة في المكتبة الأهلية بباريس وتحت رقم ٤٩ ، انظر :

ابن المقفع : سير الآبام البطاركة ، م ٢ ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ـ ١١٠ ، ايريس ابن المقفع : سير الآبام البطاركة ، م ٢ ، ج ٢ ، ص ٤٩٩ ـ ٠٥٠ - ٠٥٠ حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية ، الكتاب الثانى ، ص ٤٩٩ ـ ٥٠٠ حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية ، الكتاب الثانى ، ص ٤٩٩ ـ ١٩٩ ـ ١٩٩٠ حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية ، الكتاب الثانى ، ص ١٩٩١ ـ ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩٩٠ - ١٩

- (۱۹۸) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ .
- (۱۹۹) ابن ابی اصیبعة : عیون الأنباء فی طبقات الأطباء ، م ۳ ، ج ۱ ، حر ۱۳۰ ۰
  - (٢٠٠) ابن بطريق : التاريخ المجموع ، ص ٥١ \_ ٥٢ .
    - (۲۰۱) مروج الذهب ، چ ۱ ، ص ۳۵ ۰
- Zaki Hassan: Les Tulunides, p. 20. (۲۰۲)
- (٢٠٢) ابن أبى أصييعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، ق ٣ ، م ١ ، حس ١٢٧ ، ١٣٩ .
  - (٢٠٤) تفس المصدر ، ص ١٣٨٠
  - (۲۰۵) نفس المصدى ، من ۱۳۹
- (٢٠٦) تفس المصدر ، ص ١٢٩ · وقد ساءت العلاقة بين الأمير أحمد بن طولون وطبيبه القبطى سعيد بن نوفيل الذى أهمل علاج الأمير عندما كان فى صحبته فى بلاد الشام · واشتد كبار رجال الدولة فى الحديث مع ابن نوفيل لذلك واتهموه بأنه أساء علاج أميرهم · فقال أبن نوفيل : « والله ما خدمتى له الا خدمة الفار للسنور ، وان قتلى عنده أهون على من صحبته » انظر : أبن

المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج ٢ ، ص ١٨ · ابن أبي أصيبعة عيون الأنباء ني طبقات الأطباء ، ق ٢ ، م ١ ، ص ١٣٧ ·

وتجاهل ابن طولون ، طبيبه ابن نوفيل واستعان بطبيب الحريم في علاي ما آصابه من الداء ، فلما اشتدت العلة بابن طولون ، قال لسميد بن نوفيل ، يا ابن الفاعلة جلست تنادرني وأنت صحيح سوى وأنا عليل مدنف » ودأى الأمير أن ينتقم من هذا الطبيب القبطي قبل وفاته فأمر بضربه بالسمياط ، والتشهير به على جمل وأن ينادى عليه « هذا جزاء من ائتمن فخان » وتوفي ابن نوفيل به على جمل وأن ينادى عليه « هذا جزاء من ائتمن فخان » وتوفي ابن نوفيل بعد ذلك بايام ، انظر :

ابن ابى أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، م ٢ . ق ١ ،

(۲۰۷) اخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ص ۲۲۱ .

تاريخ الحكماء ، ص ٣٣٧ · ادن أبي أصيبعة · عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، م ٣ ، ق ١ ، ص ١٤١ ·

(۲۰۸) القفطى: أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ص ۱۷۲ · تاريخ الحكماء ، ص ۲۹۷ ·

۱٤٢ – ١٤١ من ١، من ١٠٤١ عيين الأنباء ، ق ٢ ، م ١ ، من (٢٠٩)
 Mann : The Jews, T. 1, p. 18, and O'Leary : 8 short history of the Fatimid Khalifate, p. 138.

(۲۱۰) ابن أبى أصبيعة : عيون الأنباء ، ق ٢ ، م ١ ، ص ١٤٦ - ١٤٧ . (٢١١) القفطى : أشبار العلماء بأشبار المكماء ، ص ٢١٩ - ٢٢٠ · تاريخ المكماء ، ص ٣٣٩ \_ ٣٣٥ .

ابن العبرى: مختصر تاريخ الدول ، ص ١٨١ ، وتشير هذه المعادر الى انه لما مرض هذا الطبيب سنة ٣٨٠ ه وتعذر على العزيز اعالمته في مرضه انتظر حتى تماثل للشفاء ثم كتب « بسم إلله الرحمن الرحيم طبيبنا سلمه الله سلم الله الطبيب وأثم المنعمة عليه ، وصلت الينا البشارة بما وهبنا الله من عالهية الطبيب وبرئه ، والله العظيم لقد عدل عندنا ما رزقنا نحن من الصحة في جسمنا فتم الله عليك النعمة وكمل لنا صحتك وعجل بها ولا أشعت بنا فيك عدوا ولا حاسدا ورد كيد من يريد الكيد في نحره وابتلاه بما لا طاقة له بعد الكفاية فيك واقالتك العثرة ، ورجوعك الى أفضل ما عردك من صحة الجسم وطيبة النفس وخفض العيشة بحوله وقوته والسلام عليك وصلى الله على خيرته من خلقه محمد واله وسلم تسليما » .

(۲۱۲) ابن العبرى : مختصر تاريخ الدولة ، ص ۱۸۱ - ۱۸۲ .

(۲۱۳) أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، حل ۲۸۰ و ابن أسي اعددة : عيون الأنباء ، ق ۳ ، م ۱ ، حل ۱٤٨ و

(٢١٤) القفطى : أخبار العلماء بأخبار الحكماء · س ١٢٢ ــ ١٢٢ ، تاريخ الحكماء ، ص ١٢٨ .

ابن آبى أصيبعة : عيون الأنباء ، ق ٢ ، ص ١٤٧ - ١٤٨ ، العبرى : مختصر تاريخ الدول ، ص ١٨٢ ، وتشير هذه المصادر الى أنه قد أصاب الحاكم الم شديد في احدى قدميه وتعذر على أطبائه الخواص علاجه ، بل كأن الألم يزدايه ، وساءت حالته ، فأحضر له هذا اليهودي الذي كان يرتزق من صناعة مداواة الجروح ، فعالج قدم الحاكم بأمر الله بدواء يابس وتم شفاؤه في ثلاثة أيام ، فسر الحاكم لذلك ومنحه الف دينار وخلع عليه ولقبه بالحقير النائع رجعله من أطباء الخاصة في قصر الخلافة ،

- (۳۱۰) ابن آبی اصیبعت : عیرن الانبساء فی طبقات العاء ، ق ۳ م
- . (۲۱٦) ابن أبى أصيبعة عيون الأنباء في طبقات الأطباء . ق ٢ . م ١ ، ص ١٧٤ •
  - (۲۱۷) نفس المصدر ، ص ۱۷۶ ـ ۱۷۰ •
- The Jewish Encychlopedia, Vol. V., p. 62.
- The Jewish Encychlopedia, Vol. V., p. 62. (Y\A)
- . ( ٢١٩) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، ق ٣ ، م ١ . ص ١٧٠ ٠

(۲۲۰) نفس المصدر ، ص ۱۷۰ ، القفطى : أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ص ۱۶۲ ويصفه ابن العبرى ( مختصر تاريخ الدول ، ص ۲۰۰ ) قائلا : « وكان يزور فصولا طبية وفلسفية يبرزها في معارض الفاظ القوم وهى مجال لا معنى نها فارغة لا فائدة فيها ، ثم ينفذها الى من يسال عن معانيها ويستوضحه اغراضها ، فيتكلم عليها ويشرحها بزعمه دون تيقظ ولا تحفظ باسترسال واستعجال وقلة اكتراث واهمال ، فيوجد فيها عنه ما يضحك منه ، ولا شك أن خلك يدلنا على عدم تمكن هذا الطبيب اليهودى في صناعة الطب وانه كان يكثر من ذكر الخطأ لانه كان يسترسل في الجواب ويسرع فيه .

وقال عنه آبو الصلت آمية بن عبد العزيز بن ابى الصلت الاندلسى الدى زار مصر فى أوائل القرن السادس الهجرى: « وأشبه من رأيت منهم وأدخلهم فى عداد الأطباء رجل من اليهود يدعى آبو الخير سلامة بن رحمون غانه لقى أنا الوفاء المبشر بن فاتك فأخذ عنه شيئا من صناعة المنطق ، تخصص به وتميز عن أغرابه وادرك آبا كثير بن الزفان تلميذ أبى الحسن على بن رضوان فقرا عليه بعض كتب جالينوس ، ثم نصب نفسه لتدريس جميع كتب المنطق وجمع كتب الفلسفة الطبيعية والالهية ، وشرح بزعمه وفسر ولخص ، ولم يكن هناك فى تحصيله وتحقيقه واستقصائه من لطف العلم ودقيقه ، بل كان يكثر كلامه فيضل ويسرع جوابه فيزل ، ولقد سألته أول لقائى له واجتماعى به عن مسائل ، فأجاب عنها بما آبان عن تقصيره ونطق بعجزه ، وأعرب عن سوء تصور، وفهمه وفهم » قال الشاعر :

يشمر للحج عن ساقه ويغمره الموج نى الساحل وقال أيضا: لأبى الخير نى العلا ج يد ما تقصصصر كل من يستطب، يعد يومين يقبص والذى غاب عنكم وشصيدناه اكثرر

انظر ، ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء ، ق ٣ ، م ١ . ص ١٧٥ – ١٧٦ . ١٧٧ · ابن العبرى مختصر تاريخ الدول ، ص ٢٠٠ ·

The Jewish Encychlopedia, Vol. V., p. 62. (YYI)

۲۲۲) المقریزی : الخطط ، ج ۳ ، من ۲۹ .

Maurice Fargon: Les Juifs, pp. 120-121.

(٢٢٣) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، ق ٢ ، د ١ ، عن ١٩٠ ٠

(۲۲۶) تقس المصدر ، ص ۱۹۲ •

## علاقة الكنيسة القبطية بكنائس العبشة والنوبة وانطاكية

١ \_ علاقة الكنيسة القبطية بكنيستى الحبشة والنوبة

٢ ـ الاتحاد بين كنيستى الاسكندرية وأنطاكيا

## 1 \_ علاقة الكنيسة القبطية بكنيستي الحبشة والنوبة

شهد تاريخ مصر الاسلامية في الفترة ما بين القرنين الأول والسادس الهجريين (السادس والثاني عشر الميلاديين) اتصالات ومكاتبات مستمرة بين كنيستى الحبشة والنوبة والكنيسة القبطية الدكان للأخيرة الرئاسة الدينية على كل من كنيسة الحبشة وكنيسة النوبة .

أما بالنسبة لبلاد الحبشة ، فقد عرفت هذه البلاد المسيحية في القرن الرابع الميلادي (١) ، وهو القرن الذي تم هيه الاعتراف بالدين المسيحي ، على أنه الدين الرسمي للامبراطورية الرومانية . وقد عين بطرك الاسكندرية اثناسيوس ( وهو البطرك العشرون من بطاركة الكنيسة القبطية ) في سنة ٣٢٦ م ، أسقفا للحبشة يسمى فرومنتيوس ، وأحسن الأحباش استقباله ولقبوه « أبون سلامة » (أي معلن النور) (٢) .

وأخذت المسيحية منذ ذلك الوقت تنتشر بسرعة في جميع ارجاء الحبشة ، على هدى كنيسة مارى مرقص بالاسكندرية موهكذا يمكن القول ان العلاقة بين مصر والحبشة في العصيور الوسطى كان اساسها العلاقات الدينية ، وقام الرهبان المصريون

بدور كبير في تدعيم المسيحية في الحبشة ، ونشر الرهبانية فيها . وقد عرفت الأديرة في بلاد الحبشة في القرن السادس الميلادي على يد هؤلاء الرهبان المصريين . وكان هؤلاء الرهبان يحملون معهسم كتب الصلوات والطقوس الدينية ، الى جانب سير الآباء القديسين واعمال الشهداء ، وكانت هذه الكتب سريعا ما تتم ترجمتها الى لغة الأحباش ، وتصادف رواجا كبيرا بينهم حتى يلم المسيحيون الأحباش بتعاليم الدين المسيحى ، ولا غرو في أن ذلك ساعد على تقوية الروابط الروحية بين مصر والحبشة ، بالاضافة الى تدعيم الدين الكسرية والحبشة ، بالاضافة الى تدعيم الدين المصربة والحبشة في ظلل المذهب الديكسي ، والمنهنية في ظلل المذهب

والحقيقة الواضحة ، ان الأحباش ظلوا ينظرون الى الكنيسة المصرية ، نظرة اجلال وتعظيم واعتبروها مصدر الالهام الروحى لهم . واخذت المسيحية تنتشر تدريجا في جميع أنحاء بلاد الحبشة وتبعا لازديادها ، ازدادت مكانة المطران المصرى أهمية ورسوخا «حتى لقد فاقت أهميته في بعض الأحيان ، مكانة ملوك الحبشة انفسهم ، فكان أمره مطاعا ، وحرمته وافرة وقصره حرما ، يلجأ اليه المظلوم ، فلا يجرؤ كائنا من كان على الاقتراب منه أو مسه بسوء » (٤) ،

والى جانب المطران ، كان البطاركة كثيرا ما يرسلون معسه بعض الكهنة والرهبان للخدمة هناك ، ومساعدة المطران في القيام بمهامه الدينية في بلاد الحبشة . وفي نفس الوقت كان كثير سن الأحباش يقدم الى البلاد المصرية ، للترهب في أديرتها ، ومشاركة الآباء القبط حياة النسك في الصحاري المصرية (٥) ، كما كان المطران من حقه رسامة كهنة آخرين للحبشة . يقول أبو صالح الأرمني (٦) : « من كرسي مرقص الانجيلي ، يقام على الحبشة

عطران من بطريرك الاسكندرية بأرض مصر ، والمطران على المجشنة يقيم لهم كهنة أى قسوس وشمامسة » .

والواضح أن مطران الحبشة استمر اختياره من بين الرهبان القبط منذ القرن الرابع الميلادى وطوال تاريخ مصر الاسلامية . ويتولى تعيينه وقداسته بطرك القبط . فكان اذا توفى مطران الحبشة يقدم وفد من الحبشة الى البطرك القبطي في البيلاد المصرية ليرسم لهم مطرانا جديدا (٧) . وعليه يقول بعض الكتاب المحدثين انه منذ أن وضع البطرك اثناسيوس اليد على فرومنتيوس في سنة ٢٣٦ م راسما اياه مطرانا ليلاد الحبشة الشقيقة ، جرى التقليد على أن يرسم خليفة مارى مرقص ، الراهب الذي يراه جديرا بالكرامة الاسقفية ، راعيا أعلى للاثيوبيين . وان هذه الرسامة لم تكن سوى العلاقة الخارجية لتلك الصلة العميقة غير الرئية التي هي الايمان الواحد (٨) .

بعد أن تم للعرب غتح مصر ، وعاد الآب بنيامين الى كرسى البطركية ، ومارس مهامه الدينية والكنسية فى اطمئنان وسلام ، فى ظل الحكم الاسلامى للبلاد ، اهتم بتعيين مطران لكنيسة الحيشة غبادر برسامة أحد تلاميذه ، ويدعى كيرلس ، وقد حمل هذا المطران رسالة الآب بنيامين ، فى بلاد الحبشة ، بكل اخلاص ، وعلم الشعب الحبشى ، الذى ائتمنه البطرك عليه بهمة وغيرة فذة (٩) ، واستمر ملوك الحبشة يحافظون على هذا التقليد وضرورة الحرص على رسامة مطران لبلادهم من قبل البطرك القبطى دون الخروج عن ذلك مهما كانت الظروف .

وكان مطران الحبشة في أوائل القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) يدعى يوحنا ، وقد تولى رسامته البطرك انبا يعقوب . وحدث أن خرج ملك الحبشة في حرب له مع جيرانه فقامت الملكة

وكبار رجال البلاد على هذا المطران المذكور ، وطردوه من البلاد ، وأقاموا مطرانا آخر مكانه ، وهذا التصرف كان مخالفا لقانون الكنيسة الحبشية ، فلما عاد الملك من حروبه وعلم بذلك ، حزن أشد الحزن ، وبادر بالكتابة الى البطرك انبا يوساب يقول له : "أنا أسجد للكرسى الانجيلى ، الذى استحقت ابوتك الجلوس عليه ، وبنعمته ثبت ملكى ، والآن فان قوما من كورتى ، ضاوا من نير الكرسى المقدس ، وجعلوا أرجلهم فى الطريق المملوء شوكا ، لما آخرجوا خليفتك فأنزل الرب مجازا ، ذلك على رؤوسنا فأذاقنا عنه الانتقام بموت الناس والبهائم والوباء ، ومنع السماء من المطر علينا ، والآن يا أبونا المقدس فاعقل عن جهلنا ، وأنفذ البنا من يدعس الى الله فينسا ، ويصلى عنسا ، لنخسلص بصلواتك يدعسو الى الله فينسا ، ويصلى عنسا ، لنخسلص بصلواتك

وهكذا رغض الملك المطران الذى اختاره رجال دولته ، وغضل اتباع القانون والعرف ، منذ انتشار المسيحية في الحبشة ، وهو أن بطرك الكنيسة القبطية هو الذى يتولى رسامة المطران الحبشة دون سواه ، وأن الملك أوعز ما حل ببلاده من الوباء والغلاء الى مخالفة هذا القاذون والجور على المطران القبطى

ولما تسلم البطرك انبا يوساب هذا الكتاب ، ابدى سروره ، لما جاء فيه من صدق ايمان الملك الحبشى ، وحرصه على تقاليد الكنيسة القبطية ، وبادر باعادة المطران يوحنا في دير براموس ( الذي لجأ اليه بعد خروجه من الحبشة ) الى مطرانية الحبشة ، وأبدى الملك والأحباش جميعا سرورهم وأحسنوا استتبال المطران (١١) .

كان ملك الحبشة يوصى المطران بعد وفساته ، بأولاده ، وبندبير شئون المملكة حتى يبلغ أولاده سن الرشد ، فيختار منهم

من يجده افضل وأحذق . من ذلك ما حدث في أوائل القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) في عهد الخليفة العباسى المقتدر . فقد عهد ملك الحبشة الى المطران بطرس ( الذى كان قد رسمسه البطرك قسدا ، ومطرانا للحبشة ) بتولى شئون الحبشة والنصاية على أولاده بعد وفاته · يقول ساويرس بن المقفع (١٢) : « فلما قربت وفاة ملكها ، أحضر المطران وسلم اليه تاج المملكة وولديه ، وقال له : انت خليفة الملك المسيح الاله العظيم ، الذى كل ممالك العالم بأمره وهو ذا قد سلمت اليك مملكتى وولدى ، وجعلتهم في يديك لتدبرهم بارادة الرب ومن رايته منهم مستحقا ، وديعا ، فيرا ، اجعل عليه تاج المملكة » .

كان المطران بطرس عاقلا ، اذ أدرك أن الابن الأصغر أحسسن سياسة من الابن الأكبر ، فتوجه ونصبه ملكا على الحبشة ثم حدث أن قدم الى الحبشة راهبان مصريان ، هما : بقطر ومينا ، وطلبا من المطران بطرس بعض الأموال فرفض . غدبرا له مكيدة ، اذ كتبا كتابا مزورا عن البطرك جاء فيه « بلغنا أن جاء الى عندكم انسان ضال ، اسمه بطرس ، وحكى عنا اننا أتفذناه الميكم مطرانا ، وليس هو صحيح ، ولا الكتب الذى معه من عندنا ، ولا نحسن رسمناه بل زور عنا ما رصل اليكم على يده ، والذى أنفذناه مرسمناه بل زور عنا ما رصل اليكم على يده ، والذى أنفذناه عليها ، ابعدوا بطرس عنكم ، وأجلسوا هذا مينا على الكرسي . وبلغنا أيضا انه أجلس ابن الملك الصغير في الملكة ورفض الكبير ، وهذا ظلم لأن الكبير أحق بالملك الصغير في الملكة ورفض الكبير ،

وهكذا صاغ الراهبان كتابا على لسان البطرك حتى يكون له فاعليته وأثره فى نفوس الأحباش وذهبا به الى الابن الأكبر للملك الذى عاونه الجيش فى استرجاع الملك من أخيسه والتغلب

عليه . ونفى الملك الجديد ، بطرس المطران الحقيقى ، وجعل مينا مطرانا عوضا عنه · ثم ما لبث ان دب الخلاف بين مينا وصديقه بقطر ، وعلم البطرك انبا قسما بهذا الحدث فغضب وكتب بحرمان الراهب مينا من الكنيسة ، ولم يعد البطرك القبطى يرسم للحبشة مطرانا منذ ذلك الحين ، وسار خلفاؤه من البطاركة على هدذه السياسة حتى بطركية فيلاتاوس في عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالله (١٤) .

وفى بطركية الأب فيلاتاوس ، كتب ملك الحبشدة الى ملك النوبة ، ويسمى جرجس يصف له ما نزل ببلاده من ضيق وتخريب، اذ اغارت عليها بعض الممالك المجاورة ، وحملت كثيرا من الاحباش اسرى ، كما خربوا مدنا وبيعا كثيرة ، وأنه يعتقد أن كل الذي حل بهم انتقامًا من الله سبحانه وتعالى ، لما حل بالمطران القبطي ، في بطركية الأب قسما · ثم قال له في هذا الكتاب : « أحب أن تساعدني ، وتشاركني في التعب من اجل الله ، ومن أجل اتفاق الأمانة ، وتكتب كتابا من جهتك الى الأب البطرك بمصر ، تسأله أن يطلنا ، ويحلل بلادنا ، ويصلى علينا ليزيل الله عنا وعن ارضنا هذا البلاء ، وينعم لنا ، بأن يقسم لنا مطرانا ، كما جرت عسادة آبائنا ويدعى لنا بأن يزيل الله غضبه عنا . وذكرت لك أيها الأخ ذلك خوفا من أن ينقرض ويبطل دين النصرانية من عندنا لأن هو ذا ستة بطاركة قد جلسوا ولم يلتفتوا الى بلادنا بل هي ساييه بلا راع ، وقد ماتوا أساقفتنا وكهنتنا . وقد خربت البيع ، وعلمنا انه بحكم حق نزل علينا هـذا البـلاء عوضا مما معلناه بالطران » (١٥) .

وكانت بلاد النوبة مسيحية يعقوبية وتابعة للكنيسة القبطية في مصر أيضا ، وبها مطران يرسمه البطرك القبطي .

ولذا كتب ملك النوبة الى البطرك الأب فيلا تاوس ، وشرح له جميع ما جاء في كتاب ملك الحبشة اليه وسأله أن يرعى الأحباش ويستجيب لنداء ملكهم ، فاستجاب البطرك لطلبه ، ورسم مطرانا جديدا لبلاد الحبشة وهو المطران دانيال ، الذي كان راهبا في دير أبى مقار ، وأرسله الى الحبشة حيث أحسن الأحباش والملك استقباله (١٦) .

ويجدر بنا أن نشير الى وصف أحد الكتاب لترحيب أهل الحبشة على اختلاف طبقاتهم بكل مطران جديد كان يصلهم سن مصر ، فيقول أنهم كانوا يخرجون للقائه وفي صحبتهم الملك وكبار رجال الدولة وينتظرونه في الطريق الى العاصمة ، فاذا رأوه ركعوا أمامه ونثروا فوق رأسه الذهب واحرقوا حوله البخور ونشروا فوق رأسه مظلة من القماش الثمين الموشى بالذهب ومشوا خلفه حتى يصل الى الكنيسة ليصلى بهم (١٧) ،

وكان المطران له حق الندخل في سياسة ملوك الحبشة . ويؤكد لنا ذلك ، ما حدث في عهد الخليفة الفاطمى الظافر ووزيره العادل بن السلار وبطركية الأب يوحنا . وكان مطران الحبشة تنذلك هو حبيب الاطفحى الذي عرف باسم انبا ميخائيل . وقد تدخل هذا المطران في شئون البلاد المسياسية ، ذلك أنه وبخ الملك الذي تغلب على المهلكة بغير وجه حق ، مما أثار غضب الملك عليه ، وبادر بارسال كتابين ، احدهما الى العادل بن السلار ، والآخر الى البطرك يوحنا ، يطلب منه رسامة مطران جديد للحبشة بدلا من انبا ميخائيل بحجة كبر سنه ، الا أن البطرك رفض محاولات العادل بن السلار ، اجبساره على ذلك ، وقسال له : « ما في شريعتنا أن نولي انسانا رتبه الكهنوت ، ونرجع نعزله منها حتى شريعتنا أن نولي انسانا رتبه الكهنوت ، ونرجع نعزله منها حتى يووت . غاذا مات ولينا غيره . لأن رتبة الكهنوت، سمائية ما هي

ارضية » فغضب العادل ، وأمر باعتقال البطرك الذى ظل في الحبس حتى توفى العادل (١٨) .

وكانت مكاتبة ملك الحبشة ، لهذا الوزير ، هى المرة الأولى فى تاريخ مصر الاسلامية . فقد استعان هــذا الملك ، بالوزيسر ابن السلار ، فى تعيين مطران جديد لبلادهم بدلا من المطران القائم الذى تدخل فى شئون البلاد السياسية ، وأراد وضع حد لسوء تصرف الملك . وكانت مكاتبات ملوك الحبشة قبل ذلك العصر ، مقصورة على البطرك وحده ، لانه هو الذى يقوم باختيار المطران ، ورسامته لبلادهم دون تدخل من الحكام المسلمين .

وكما كان للمطران القبطى أهميته عند الأحباش وملوكهم ، كان أيضا للبطرك القبطى ، خليفة مارى مرقص ، مكانة عظيمة لديهم . وقد جرت عادة البطاركة القبط في مصر الاسلامية على أن يكاتبوا ملوك الحبشة مرتبن في كل سنة . وقد انقطع أمر هذه المكاتبات في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ، الذي منع البطرك أنبا زخاريوس من مكاتبة ملوك الحبشة طبتا المسادة المجارية ، واستمر ذلك حتى نهاية الدولة الفاطمية (١٩) .

وروى القلقشندى (٢٠) كيف كان ملوك الحبشة يحترمون الكاتبات التى تصلهم من بطاركة الاسكندرية ، فيقول « ولأوامر البطريرك عنده — أى عند ملك الحبشة — بالشريعة من الحرمة واذا كتب اليه كتابا فأتى ذلك الكتاب الى أول مملكته ، خرج عميد تلك الأرض فحمل الكتاب على رأس علم ، ولا يزال يحمله بيده حتى يخرجه من أرضه ، وأرباب الدولة في تلك الأرض كالقسوس والشماسة جولة مشاة بالادخنة ( يقصد هنا مجامر البخور ) خاذا خرجوا من حد أرضهم تلقاهم من يليهم أبدا كذلك ، في كل أرض بعد أرض حتى يصلوا الى أمحرا (٢١) فيخرج صاحبها بنفسه

وينفل مثل ذلك النفعل الأول ، الا أن المطران هو الذي يحمل الكتاب لعظمته لا لتأبى آلملك ، ثم لا يتصرف الملك في أمر ولا نهيى ، ولا تليل ولا كثير ، حتى يتادى للكتاب ويجمع له يسوم الاحيد في الكنيسة ، ويقرأ والملك واقف ، ثم لا يجلس مجلسه حتى ينفذ ما أمره بسه » .

ونامس من دراستنا لتاريخ أهل الذمة في خلافة المستنصر بالله الفاطمي تدخل وزيره أمير الجيوش في شئون مطرانية الحبشة، وكان ذلك في بطركية الأب اخرسطودولس وخليفته البطرك الأب كيرلس فقد حدث أن أبطل البطرك اخرسطودولس أمرر المطران توريل في بلاد الحبشة بموافقة أمير الجيوش وقسال البطسرك للوزير ، انه لم يقم برسامته مطرانا للحبشة ولم يعهد اليه بذلك اطلاقا وانما كان قوريل مغتصباً لها ، وبذل الوزير أمير الجيوش مساعيه في أن يعهد البطرك كيرلس بمطرانية الحبشة الى الراهب ساويرس ، الذي وعد أمير الجيوش بمواصلة ارسال الهدايسا اليه ، ودعوة ملوك الحبشة الى طاعته ، وبناء المساجد في هذه البلاد المسيحية . فلما وصل ساويرس الى بلاد الحبشة اصلح المورها ، وباشر مهامه الدينية وغير الدينية في هدوء وسلام (٢٢).

حدث بعد ذلك ، ان أرسل ساويرس مطران الحبشة ، الى أمير الجيوش هدية لم تلق قبولا حسنا منه ، فاتهمه بعدم الوفساء بوعده ، وتنفيذه ما اتفقا عليه ، وخاصة بناء المساجد فى بسلاد الحبشة ، ونتج عن ذلك أن أساء الرزير أمير الجيوش معاملة البطرك القبطى كيرلس واساقفته وقال لهم : « يجب أن تسيروا اسقفين حتى تبنى المساجد فى بلاد الحبشة ، وتقام الدعسية ، وتحمل الهدية ، وتقرر الهدية على هذا ، خمسين سنة ، ولا يقرروا هم هدية بالخيار ، وقد ساروا يقطعون فى تلك البسلاد ، علسى

المسلمين التجار وغيرهم الطريق ، غيمنعهم البطرك من ذلك والا غانا أعرف ما أفعله » واستقر رأى البطرك والاساقفة على تدوين كتب للملك والمطران أيضا في بلاد الحبشة باللغتين العربيسة والقبطية ، واختاروا لحمل هذه الكتب الى بلاد الحبشة الاستفين مرقص وتادرس (٢٣) .

ثم ما لبث ان علم أمير الجيوش أن ساويرس قد بنى فى بلاد الحبشة كثيرا من المساجد الا أن ملك الحبشة أمر بهدمها جميعا واعتقل المطران ساويرس ، عند ذلك عدل أمير الجيوش عن سياسته السابقة نحو البطرك والاساقفة واحسن اليهم ، وبعث رسولا يحمل كتابا الى ملك الحبشة ، جاء فيه « أن لم تفعل كذا وكذا ، والا هدمت البيع التى بارض مصر » فأجابه ملك الحبشة مهددا اياه بأنه أذا هدم حجر واحد من البيع حمل اليه طوب مكة وحجارتها جميعها ، وأوصله اليه ، ومتى ضاع منه طوبة واحدة حمل اليه وزنها ذهبا (٢٤) .

كان ملك الحبشة كما رأينا ، قد كتب الى الوزير الفساطمى العادل بن السلار يطلب منه وساطته فى تعيين مطران جديد للحبشة ، وقد تجدد أمر هذه المكاتبات بين ملك الحبشة وكبار رجال الدولة فى مصر سنة ٩٥ ه وذلك فى عهد الوزير الافضل بن أمير الجيوش ، فقد كتب ملك الحبشة الى هذا الوزير يلتمس منه مساعدته لدى البطرك انبا ميخائيل فى رسامة مطران جديد الحبشة ، فلما تسلم الافضل كتاب ملك الحبشة ، استدعى البطرك وسأله تنفيذ هذا الطلب ، فوافق ، ووقع اختيار البطرك على أحد رهبان دير أبى مقار ، ويسمى جرجس وبعد أن أتم رسامته مطرانا ، بعث به الى بلاد الحبشة ولكن هذا المطران لم يبق فى مهامه الدينية ، بل ارتكب منديبه الا مدة يسيرة ، فقد فشل فى مهامه الدينية ، بل ارتكب

بعض المخالفات ، غقبض الملك عليه ثم أعاده المي مصر ، وكتب الى الوزير الأغضل ، يشكوه اليه ويقص عليه ما ارتكبه المطران في بلاد الحبشة ، فأمر الوزير باعتقاله (٢٥) .

ويرجع الى المطارنة المصريين في الحبشة الفضل في اصلاح كثير من الأمور ، والقضاء على العادات الذميمة ، مثل عادة تعدد الزوجات . وقد بذل المطران ساويرس ( الذي قام برسامته البطرك كيرلس في خلافة المستنصر بالله ووزارة أمير الجيوش) أقصى جهوده في القضاء على هذه العادة ، وكتب الى البطرك يقول : « وإن الملك ووزراءه وأهل مملكته ، واصحابه وجميع رعيته . كان لهم عدة نساء لكل واحد منهم . . وأنه لم يزل مع الملك يردعه عن هسذا ، ويلاطفه ، ويعظه الى أن أبعد عنه جميع نسائه ولم يبق له سوى زوجة واحدة مع أم أولاده ، وأنه اجتهد في أن يخلى الزوجة ، ويبقى مع أم أولاده فقط ، فلم يقدر ، فقال له : قد خليت نسسائي كلهن وأما هذه غما أقدر أخليها ، ولا لى عنها صبر لشدة محبتى لها ، وأنه سمح له بذلك ، وتفافل عنه خوفها مِن أن ينحسرف الأمر معه ، وأنه فعل كذلك مع أهل مملكته ، ومقدمي دولته وسائر رعيته . وتركوا كلهم ما كانوا يعتمدون عليه من اتخاذ كثرة النساء » (۲٦) . .\_ . . .

نم التمس من البطرك أن يكتب الى ملك الحبشة وكبار رجال دولته كتابا يعظمهم فيه ، ويعلمهم الطريق الصواب ويهنعهم من التمسك بالعادات القديمة البالية ، ويذكر لهم الروحانية من الكتب المقدسة ويشرح لهم فيه ما يصبح قوله عندهم ويقوى أمره في نفوسهم وينتفعوا به في دنياهم وآخرتهم فكان ذلك (٢٧) . في نفوسهم وينتفعوا به في دنياهم وآخرتهم فكان ذلك أن البطرك المذكور ويضيف أبو صالح الارمني (٢٨) الى ذلك أن البطرك المذكور

ما جرت به العادة في جميع الكنائس بمصر ، كما امسره ان يأمسر الإحباش اذا تكامل بناء كنيسة أن يذبح لها اثنى عشر رأسا من البقر والضان والماعز لكل جهة من جهات البيعة ثلاثة، وأن يتصدق بالجميع في يوم الفراغ من عمارة الكنيسة ، وذلك قربانا لله الذي أغانهم على كمال الكنيسة التي يرفع فيها الدعاء والصلوات والتسابيح لله .

بغض المظاهر المتعلقة باستخدام الأجراس وتعليق بيض الحمام في الكنائس الحبشية على نحو ما عرف في الكنائس المصرية ، ويؤكد بعض الباحثين أن كثيرا من الكنائس التي شيدت في الحبشة في العصور الوسطى انما تشبه الى حد كبير في تصميمها وطرازها وهندستها ، وزخارهها واسلوب بنائها الكنائس المصرية المعاصرة لها ، مما يشير الى قيام مهندسين وعمال مصريين بانشائها (٢٩):

أن كان القانون الكنسى يقضى بأن يكون للحبشة سبعة اساقفة برناسة المطران ، وكان قانون الكنيسة القبطية يحذر من زيادة عدد هؤلاء الاساقفة في الحبشة حتىلا تتمكن كنيسة الحبشة بن الاستقلال عن الكنيسة القبطية (٣٠) .

وقد حدث في عهد الخليفة الفاطمي الحافظ ، وبطركية الاب غيريال أن طلب ملك الحبشة من المطران المصرى الموجود اديه ، وكان آنذاك هو المطران أثبا ميخائيل ، أن يعين أساقفة جدداً زيادة عن العدد الجارى العادة به ، والمقرر لبلاد الحبشة من تديم الزمان ألا أن المطران رفض ذلك واعتذر بأنه لا يمكنه القيام بذلك حتى يستشير البطرك القبطي في مصر فكتب ملك الحبشة الى المطرك غيريال ، كما كتب كتابا آخر ، بشأن هذا الموضوع للخليفة

المحافظ فسأل الخليفة البطرك ، يحقيق رغبة ملك الحبشة ، ولكت رفض ذلك قائلا : « يا مولاى اذا صارت الاساقفة عند الحبشة أكثر من هذا العدد ، تجاسروا على قسعة مطران ، وطفرا نفوسهم من طاعة بطاركة مصر ، واستغنوا عنهم ، وحساروا يتيسون لنفوسهم ، وما يبقى لهم ببطاركة مصر حاجة ولا يؤدون لهم طاعة ويخرجون ذلك الى العداوة والمحاربة لمن هو متاخم بلادهم مسن المسلمين ، فيخل منهم النظام ، وتكنر فيهم الحروب . كما كانوا يفعلون في أيام فرعون وموسى ومن تقدمهما من ملوك الفراعنة . يفانهم كانوا يقروهم في البر والبحر ، والاخبار بذلك مدونة في سي الأوائل » وكتب البطرك الى ملك الحبشة رافضا ما طلبه منه ، وامره بالعدول عن التفكير في ذلك شان من سبقه من الملوك (٢١) .

وهكذا كان ترسيم مطران جديد للحبشة : عندما يضاو الكرسى الاسقفى منه هو المحور الاساسى للاتصالات التى كانت تدور بين البطاركة المصريين من ناحية وملوك الحبشة من ناحية اخرى ، طوال تاريخ مصر الاسلامية كما رأينا .

والواقع أن بلاد الحبشة بعد انتشار المسيحية غيها ، أصبح لا يمكنها أن تستغنى عن وجود مطران لها ، لا من أجل النهسوض بالشعائر الدينية والاشراف على الكنيسة غحسب ، بل لما صار للمطران المصرى في الحبشة من مهام اساسية اجتماعية وسياسية. اذ كان مطران الحبشة ... كما أشرنا ... هو الذي يقوم بتتويج كل ملك جديد ، ويرأس الحفل الكبير الخاص بذلك ويباركه . كما كان مطران الحبشة هو الذي يصحب ملكها في حروبه وغزواته ليبارك تحركاته ويضمن له النصر بصلواته المستمرة ، ودعائه الدائم (٣٢).

كما كان مطران الحبشة هو الذى يضفى على القوانين الملكية صبغتها القانونية . . وعن طريقه كان يصدر قرار الحرمان ضد

أى فرد يغضب ملك الحبشة عليه ، فيصبح ذلك الفرد مدروسا من الكنيسة ومطرودا من رحمتها (٣٣) . ونحن نرجح أن الاحباش قد الفوا المطارنة المصريين واعتسادوا أساليبهم وارتاحسوا الى سياستهم وسلوكهم ، فلم يرضوا بديلا عنهم . وليس أدل على ذلك من المحاولات التى كان يبذلها ملوكهم لدى بطاركة الكنيسسة للمحرية من أجل تعيين مطران محرى لهم . وما كان يحدث من اتخاذهم ملك النوبة أو الحكام والوزراء المصريين وسطاء لهم من أجل تحقيق ذلك .

أما بلاد النوبة فكانت منذ اقدم العصور على صلة وثيقة بهمر ، بحكم موقعها الجغرافي ، حتى لقد عثر الباحثون فيها ، على بعض المعابد الفرعونية . وقد تأثر النوبيون باخوانهم المصريين الى حد كبير وبلغ بهم الأمر ، انهم كانوا يكتبون لفتهم بالخط الهيروغليفي ، ويعبدون الآلهة المصرية · وكان ، بحمكم هذه العلاقة الأصيلة ، من الطبيعي أن يتأثر النوبيون بالدين المسيحي الذي ظهر في مصر ، خاصة وأنه قد هاجر الى النوبة عدد كبير من القبط في الفترة ما بين القرنين الثاني والسادس الميلاديين (٣٤) ، ونحن نرى انه لابد أن النوبيين قد عرفوا المسيحية ، نتيجة لوجود هؤلاء القبط بينهم ، ومن ثم عرفت بلاد النوبة الدين المسيحي منذ وقت مبكر .

ونرى ايضاً أن هؤلاء القبط قد وجدوا في بلاد النوبة ملاذا لهم ، وخلاصا من اضطهاد الاباطرة الرومان الوثنيين الذين كانوا يحاربون المسيحية في القرون الأولى ، ثم خلاصا من اضطهاد الاباطرة المسيحيين الذين كانوا ، بالرغم من اتفاقهم مع القبط في اعتناق الدين المسيحي يختلفون عنهم في المذهب فكانوا ملكانيين بينما كان القبط يعاقبة ومن ثم كانوا يتعرضون نتيجة لذلك

لاضطهاد الأباطرة الرومان ولذلك بادروا بالفرار الى بلاد النوبة مها ساعد على نشر المسيحية بها .

والواقع أن الأمر لم يقتصر على هجرة القبط الى بلاد النوبة بل كان بعض النوبيين ممن عرفوا المسيحية يفدون الى مصر عيث يتصلون برجال الدين ، ويستزيدون منهم معرفة . وفي ترجمة حياة القديس شنودة الذى أسس الدير الأبيض في أخميم في القرن الخامس الميلادى ما يشير الى ما كان يتم من اتصال بينه وبسين النوبيين ، فقد آرى كثيرا منهم ممن قدموا مصر واستضافهم عي ديره ، وأسبغ عليهم كثيرا من عطفه وخدماته الاجتماعية ، كما أن تيودور اسقف غيله قام بمحاولة ايجابية في نشر المسيحية في بلاد النوبة في بداية القرن السادس الميلادى (٣٥) .

وكان الراهب المصرى يوليانوس فى القرن السادس الميلادى من بين الذين قاموا بدور فعال فى نشر المسيحية وتثبيتها فى بلاد النوبة . ذلك انه غضل أن يشغل نفسه بنشر المسيحية وتعاليها بين من يجهلها من أن يخوض فى الجدل والمناقشات السياسية العقيمة . ورأى هذا الراهب أن بلاد النوبة فى أشد الحاجة الى من يثبت اهلها على الايمان القويم . فكان من بين المهاجرين القبط اليها ، حيث أخذ فى تحقيق ما رمت اليه نفسه فى سبيل الدبن المسيحى (٣٦) .

ثم قام البطرك ثيودوسيوس بدور عظيم في نشر المسيحية في بلاد النوبة ، وبالرغم من اضطهاد الأباطرة الرومان له لمخالفته اياهم في المذهب الديني وبالرغم ، أيضاً ، من اعتقال الامبراطور جستنيان له ، فانه سعي في ارسال وفد من قبل الكنيسة القبطية لنشر المسيحية في هذه البلاد وتثبيت المذهب اليعقوبي بها ، وكتب الى اسقفي أسوان وفيله برئاسة الوفد ، وأوصناهما بالنوبيين ،

وفى الوقت نفسه كان الامبراطور قد أرسل وغدا من قبله لنشرا المذهب الملكانى . الا أن الوغد القبطى وجد ترحيبا واحتراما من النوبيين وغاز بطاعة الملك نفسه دون الوغد الامبراطورى (٣٧) . ولمعل ذلك راجع الى ما كأن بين البلاد المحرية وبلاد الذوبة من علقات منذ أقدم العصور . ومن ثم كانت الدعوة القبطية اليعقوبية أقرب الى النوبيين من الدعوه الامبراطورية الملكانية .

لم يقف الأمر عند هذا الحد (أى عند قيام المحريين القبطى بههمة نشر الدين المسيحى بين النوبيين ) ، بل اقام البطرك القبطى في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي استففا قبطيا لبلاد النوبة (٣٨) مثلما حدث في بلاد الحبشة \_ كما ذكرنا آنفا \_ وأصبح منذ ذلك الحين يعين بطرك القبط الأساقفة لبلاد النوبة وحمار بطرك القبط في مصر ، بطركا ورئيسا دينيا لممر وبلاد النوبة وبلاد الحبشة والمدن الخمدس العربية .

حدث في بطركية الانبا اسحق ، الذي عاصر امير مصر الاموى عبد المعزيز بن مروان في النصف الثاني من القرن الاول الهجرى ، ان أرسل اليه ملك النوبة ، يخبره بقلة عدد ما لديه من الاساقفة مها يؤدى الى عجز في القيام بالخدمة الدينية ، ويعلسلب منه تديين أساقفة جدد لبلاده ويخبره في الوقت نفسه بما بينه وبين ملك موريتانيا من حروب تجعلهم غير آمنين في بلاد النوبة ، وعليه خشى البطرك اسحق على الاساقفة الذين كان من المنسرورى أن يوفسر الأمان والسلامة لهم ، فكتب الى ملك موريتانيا بحمله مسئولية نعطيل الواجب الديني بالكنائس وأنه المسئول عن خرابها وتعطيلها أمام الله أذا استمر في عدائه مع ملك النوبة (٣٩) وهكذا كان البطرك القبطي الى جانب مركزه الديني ، كثيرا ما كان يتدخل في علاقات النوبة الخارجية وتوفير الأمن والسلام الخارجي لها ضمانا لاداء الواجبات الدينية في اطمئنان .

ويبدو أن هذا البطرك ، قد شهد أيضا خصومة بين ملكى الحبشبة والنوبة وكلاهما يخضع لكنيسة الاسكندريسة . فسراى البطرك أن يبذل مساعيه في اصلاح الأمور بين البلدين ، حتى تستقيم أمورهما ، ويتمكن كل منهما من مباشرة شئونه الدينيسة والسياسية . ولذا كتب الى كل من ملكى النوبة والحبشة يدعوهما الى الصلح ، وتسوية أمورهما (.)) .

وكان شأن الأسقف في بلاد النوبة ، هو شأن المطران في بلاد الحبشة فكان له نفوذ عظيم كما كان له حق التدخل في سياسة البلاد ، وكان أيضا ، يرأس الاحتفال بتتويج كل ملك جديد . وكان أيضا يتدخل في شئون الملك ، وادارته للبلاد ، مما كان يثير حنقهم في بعض الأحيان ويؤدي الى خصومتهم احيانا للهطران ، والمطالبة بحرمانه من رتبته الكهنوتية ، ورسامة مطران ( أي استف ) جديد بدلا منه ، وحدث مثل هذا في بطركية الأب خائيل ( في أواخر عصر الولاة الأمويين ) وكان ملك النوبة آنذاك يدعى ايراهيم ، وكان متكبرا ، شريرا ، فتدخل الأسقف كرياقوس ، كثيرا لردع الملك ونصيحته ، الاأن الملك لم يلتفت لنصائحه بل غضب عليه وثارت المخصومة بينهما وكتب الملك الى البطرك يطلب منه عزل الاسقف كرياقوس من منصبه وهدده بأنه أن لم يقم بذلك منه عرل بلاد النوبة كلها الى الوثنية (١٤) .

وكتب البطرك الى الملك يهدىء من روعه ويصلح بينه وبين كرياقوس الا أن الملك أصر على رأيه في عزل هذا الاستف المذكور، ثم كتب الى البطرك كتابا آخر أشد لهجة من الكتاب الأول ، وأرسل كرياقوس مع رسله الى البطرك ، فاضطر البطرك الى جمع الأساقفة والنظر في الأمر ، ورأى في النهاية عزل الاستف كرباتوس من استفية بلاد النوبة وذلك ارضاء للملك ، ثم قام بمراسيم تعيين الأسقف الجديد الذي أراده الملك لبلاده (٢)) ،

ونستخلص من دلك أن أسقف بلاد النوبة لم يكن دائما من القبط ، بعكس ما كان عليه الحال بالنسبة لمطران الحبشة و وانما كان يحدث أحيانا أن يبعث ملك النوبة الى البطرك القبطى بمن يرى أنه كفء للاسقفية ويطلب من البطرك رسامته استفالللاده .

وكثيرا ما كان ملك بلد النوبة وجنوده يهددون الأراضي المصرية ، اذا أدركوا أن البطرك والقبط يعانون الاضطهاد . وينذرون الحكام المسلمين بتدمير المدن المصرية اذا لم يحسسنوا معاملة القبط وبطركهم واخراج البطرك من الحبس اذا كان معتقلا. وكان الحكام المسلمون يعملون حسابا لهذا التهديد ويخضعون لطلب ملك النوبة بالافراج عن البطرك واخوانه ، والتعهد بحسن معاملتهم واحترامهم • ويؤكد ذلك ما حدث في ولاية عبد الملك بن موسى حينما اعتقل البطرك انبا خائيل وبعض الاساقفة . فلما علم بذلك كرياةوس ملك النوبة ، زحف على رأس الجيش الى الديار المصرية ، وهدد بتخريبها ، وبعث برسول ، وطالب باطلاق سراح البطرك وهن معه ، الا أن عبد الملك ، اعتقل رسول ملك النوبة ، ولم يعبأ بتهديده له • عند ذلك أسرع كرياقيس وجنده بالتقدم في الأراضى المصرية ، قاصدين العاصمة • ولما لم يكن لعبد الله القدرة -على محاربة هذا الملك وجنده فقد اطلق سراح البطرك ومن معه من القبط واحسن معاملة الجميع . وفي الوقت نفسه ، طلب من البطرك انبا خائيل أن يكتب الى ملك النوبة بسلامته وسلامة تومه القبط ، وحسن معاملة الحكام المسلمين نهم . فعاد ملك النوبسة وحنده (۲۳) .

وكان البطاركة القبط ، دائما ، يهتمون بأمر بلاد النوبة ، مثلما كانوا يهتمون بأمر بلاد الحبشة . فكانوا يكاتبون ملوكها ، لتفقد

أحوالهم وأحوال كنائسهم حتى تطمئن قلوبهم على سير الأمور في هذه البلاد التابعة للكنيسة المرقسية وعلى حسن القيام بالخدمة الدينية فيها . وكان هؤلاء البطاركة أيضا يتدخلون في فض ما يكون من خلاف بين ملوك النوية والخلفاء المسلمين . وقد حدث مثل ذلك في بطركية الأب يوساب ، في عهد الخليفة العباسي المأمون . ذلك أن المعتصم (٤٤) ، أرسل الى ملك النوبة ، وكان يسمى آنذاك زكريا ، يطلب منه أن يرسل اليه خراج أربع عشرة سنة مضت . وهدده اذا لم يقم بذلك بمحاربته في بلاده . غلما تسلم ملك النوبة الكتاب ، بعث الى البطرك أنبا يوساب ، يعلمه بما هو مطلوب من بلاده ورأى البطرك انه من الحكمة ، أن يحث ملك النوبة على الاستجابة للمعتصم ، فكتب اليه متفقدا أحواله وأحوال بلاده -معتذرا له عن توقف مكاتبته له في السنرات الماضية ، غما كان يسود البلاد المصرية من الاضطراب والفتن وما كان من شأن البشموريين مع الخليفة المأمون وعصيانهم الحكام المسلمين ، ورغضهم الطاعة-حتى انتهى الأمر بقتلهم وتخريب بلادهم وهدم كنائسهم . ثم نصحه بالاستجابة الى مطالب الحكام المسلمين حتى تأمن الكنائس سن تهديدهم ، وتستمر السلامة بينهم وبين بلاد النوبة (٤٥) .

فلما وصلت هذه الكتب الى الملك زكريا راى أن يعهد الى البنه المسمى جرجة بتولى حكم البلاد من بعده ، ثم بعث به ومعه الهدايا في صحبة الرسل الواغدين من مصر لقابلة الحكام المسلمين في مصر والعراق . وفي طريقه الى بغداد نزل مصر حيث التفر بالبطرك الأب يوساب الذى أحسن استقباله . ثم سار الى بغداد . لقابلة الخليفة ونائبه في حكم مصر . وقد أبدى الجميع سرورهم لطاعة ملك النوبة ، وعفوا عنه ، والمتنعوا عن مطالبتهم بالخراج . كما بعث الخليفة بالهدايا من الذهب والفضة والملابس الى المنافرة النوبة وجعل في صحبة جرجة بعض العساكر حتى يصل الى بلاد النوبة في سلام (٢٤) .

ويعقب ساويرس (٤٧) على ذلك قائلا : « وكان كل بطرك يجلس على هذا الكرسى المقدس يصرف اهتمامه الى ثلاثة أقسام ، الاهتمام بسنوديقا الى بطرك انطاكيا ، والثانية امر ما يتعلق بالحبشة وبلاد النوبة ، والثالثة تنجز سجلات من ملك مصر له وللأساقفة ، ليستقيم أمر البيع الارثوذكسيين ، فجمع الله للبطرك يوساب هذه الأقسام الثلاثة بالمشاهدة » فقد التقى بالبطرك أنبا ديونيسيوس ، بطرك انطاكيا ، حينما قدم مصر في صحبة الخليفة المأمون كما شاهد جرجة ابن ملك النوبة وهدو في طريقه الى بغداد ، بعد أن كاتب والده ونصحه بطاعة الحكام المسلمين كما قدم اليه رسل ملك الحبشة بشأن مطرانها ، كما ذكرنا من قبل .

واستمر البطاركة يكاتبون ملوك النوبة بشان كنائسهم وأساقفتهم وأحرال بلادهم ، مرتين كل عام ، حتى ابطل ذلك الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ، وظل الحال كذلك حتى عصر أبى صالح الأرمنى في القرن السادس الهجرى ( الثاني عشر الميلادي ) (٤٨) .

وكثيرا ما تكون هذه المكاتبات بشأن اصلاح الأمور بين حكام مصر وبلاد النوبة . ذلك انه قد خرج أحد الأمراء ويسمى كنز الدولة ، على الحكام المسلمين ، فلما اشتد عليه الموقف هرب الى بلاد النوبة ، وذلك في عهد الخليفة المستنصر بالله ، ووزيره أمير الجيوش ، فأرسل البطرك اخرسطودولس كتابا الى ملك النوبة مع رسول في صحبة رسل أمير الجيوش ، فسلم ملك النوبة الأمير الهارب ، وعادوا به الى أمير الجيوش (٩٤) .

وكان ملوك النوبة بدورهم يكاتبون كبار رجال الحكومة المصرية ويستعينون بهم في رسامة أساقفتهم • ونذكر من أمثلة

ذلك أن باسيل ملك النوبة كتب الى أمير الجيوش كتابا وبعث اليه بكثير من الهدايا ، مع رسول ، وفي صحبته الشخص الذي اراد من البطرك رسامته اسقفا لبلادهم . فاستدعى أمير الجيوش البطرك كيرلص ، وأعلمه بذلك فحتق رغبة الملك (٥٠) .

ومما لا شك ميه أن هذه العلاقة بين الكنيسة القبطية وبلاد النوبة كانت على مثيلة العلاقة مع بلاد الحبشة . وكان لها أثرها الواضح في انتقال الأدب القبطى ذى الطابسع الديني الميز الى بسلاد النوبة . بسل كانت الطقوس الدينية في الكنائس تتم بالمغتين اليونانية والقبطية ، ثم عظم شأن اللغة القبطية في بلاد النوبة خاصة منذ القرن الثاني الهجرى ( الثامن الميلادي ) بعد أن النوبة ضاصة منذ القرن الثاني الهجرى ( الثامن الميلادي ) بعد أن ضعف شأن اللغة اليونانية في مصر (١٥) ومما لا شك ميه أيضا ، أن الاساقفة المصريين قد تمكنوا من اصلاح بعض العادات القديمة بين النوبيين ونشروا بينهم العادات والتقاليد السائدة بين قبط مصر كما كان شأنهم في بلاد الحبشة .

## ٢ ـ الاتحاد بين كنيستى الاسكندرية وأنطاكيا

كانت بطركية انطاكيا ، واحدة من كراسي البطركية الأربعة الرئيسية ، وهي : روما والتسطنطينية وأنطاكيا والاسكندرية . وكانت بطركية انطاكيا ، وبطركية الاسكندرية تمثلن المذهب اليعقوبي ، وتعارضان المذهب الملكاني الذي يمثله كل من يطركية روما ، وبطركية القسطنطينية . ومن ثم كان طبيعيا أن يتم اتحاد بين كنيستى الاسكندرية وانطاكيا اليعقوبيتين وقد حدث ذلك في بطركية أنيا يوحنا ( البطرك الثلاثين للقبط ) ، ويطركية أنبا ساويرس بطرك انطاكيا • وكان نص الرواية القبطية بشأن هذا الاتحاد هـو: « . . . وكتب (أي ساويرس) سنوديقا الى الأب يوحنا البطرك ، بالاتحاد في الأمانة ، ويبشر بالاتفاق بينهما بالأمانة الواحدة الأرثوذكسية التي للآباء القديسين، فقيلها يوحنا البطرك وأساقفته، وقرأوها في كنائسهم وكورة مصر، واصعدوا صلوات وشكرا للسيد المسيح الذي أعاد الأعضاء المقطوعة الى موضعها بفرح عظيم ، وابتهاج روحاني . كتب يرحنا البطرك القديس الى الكبير ساويرس جوابا بكلام قانوني مملوءاً من الأمانة التي لمعلمي البيعة ، كما كتب اليه المغبوط ساويرس .. » (٥٢) .

ثم حدث انقسام وفرقة بين الكنيستين في عهد بطركية انبا بطرس بطرك انطاكيا ، وعهد بطركية داميانوس ، بطرك القبط ، لما اثاره البطرك بطرس من تعاليم وآراء مخالفة لتعاليم المذهب الارثوذكسي اليعقوبي ، واستهر هذا الانشقاق ما يقرب مسن عشرين سنة (٥٣) فلما كانت بطركية نسطانيوس في مصر سعى هذا البطرك الى اعادة الاتحاد بين الكنيستين وشجعه على ذلك أن ولى كرسي بطركية انطاكيا أحد السريان المعروفين بالحكسة والايمان الصادق ويسمى ائناسيوس ، فبادر نسطانيوس بالكتابة اليه ، يقول ساويرس (٥) : « وكتب اليه سنوديقا مملوءا حكمة ، وجعله غيها شريكا له ، وأخا ، وصاحبا ، ومديرا ، غرضا في الأمانة وحسلاح ما أغسده بطرس الضال المتوفى ، وجميع اسرائيسل وحسلاح ما أغسده بطرس الضال المتوفى ، وجميع اسرائيسل الروحاني قطيع واحد ، ويوجد لكي يأخذ اكليل الشهادة والاتحاد »

وقد سر لذلك البطرك اثناسيوس وجميع رجال كنيسته وفرحوا بانتضاء ما كان بينهم من فرقة وانقسام وعودة الاتحاد بين الكنيستين ، ورحب الجميع بأن تعود « البيعتان بل قدم بطسرك انطاكيا اثناسيوس وفي صحبته بعض الاساقفة السريان أنى مصر حيث زاروا البطرك نسطانيوس وأقاموا في ضيافته ما يقرب من شهر ، عادوا بعدها الى بلادهم بسالم ، ومن ذلك اليوم صار الاتفاق دائما بين كنيستى انطاكيا والاسكندرية (١٥٥) .

ومنذ ذلك الحين ، وطوال تاريخ مصر الاسلامية والمكاتبات مستمرة بين بطاركة الاسكندرية وبطاركة انطاكيا تؤكد اتحادهما وأمانتهما ، وعقيدتهما الأرثوذكسية . كما كان كل فريق يولي الآخر ، فيما قد يتعرض له من ضيق واضطهاد ، ويحته على المصبر على احتمال الشدائد ، ومما لا شك فيه أنه كان من أكبر العوامل التي ساعدت على ذلك أن بلاد الشام ومصر ، قد خضعت

لحكومة واحدة في اغلب الأحيان وهي الخلافة الاسلامية . كما كانت الحكومات المستقلة في مصر ، تحرص على أن تكون بلاد الشهام تحت سلطانها أيضا .

رغض الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك ، اقامة بطرك لانطاكيا بعد وفاة البطرك يوليانوس . وكان يتولى البطرك الاكسدروس حينئذ بطركية الاسكندرية ، فعمد الأساقفة السريان الى أحد الرهبان ويسمى ايليا ، وأقاموه بطركا لهم . فبدا بطركيته بكتابة سنوديقا لبطرك الاسكندرية الذي جمع رجال كنيسته وقرأ عليهم ما جاء في كتاب بطرك انطاكيا ، من اخبار اخوانهم السريان وما كان من منع الخليفة الأموى لهم من رسامة بطرك لهم حتى اختار الأساقفة ايليا بطركا لهم ، ثم كتب الأب الاكسندروس ردا على سنوديق بطرك انطاكيا وبعث به مع الاساقفة السريان (٥٦) .

وفى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك وقع خلاف بين بطرك انطاكيا الانبا يوحنا وأساقفته السذين رفضوا بطركيته بحجة انه كان اسقفا قبل توليه البطركية .. وذلك يخالف قوانين الكنيسة اليعقوبية ، التى تقضى ، بألا يتولى أسقف البطركية وكتبوا بذلك الى بطرك الاسكندرية انبا خائيل . فجمع الأب خائيل الاساقفة القبط ، وأخبرهم بالأمر فقال هؤلاء الاساقفة : « نحن ما نكتب الى هناك كتاب ولا ننفذه لأن هذا أمر فيه صعوبة ، ان أرادوا يخرجوه ، قال لهم السلطان لا ، لأنه أسقف ، وان كتبنا اليهم الا يخرجوه ، انقسمت الاساقفة كما قد كتبوا ، بل اجعل يا أبانا الأمر باقيا على ما هو عليه ، ففعل ذلك » (٥٧) .

وحدث مثل ذلك أيضا في عهد الخليفة العباسي ، أبي جعفر المنصور ، الذي ساعد أحد الاساقفة السريان ، ويسمى أنبا

اسحق في أن يتولى كرسى البطركية بأنطاكيا . وكنب الخليفة بذلك الى بطرك القبط انبا خائيل حتى يعترف بة ويواصل علاقته معه . كما كتب البطرك اسمق نفسه كتابا الى أنبا خائيل ، وكتابا آخر الى والى مصر ، يطلب منه ارسال البطرك الأب خائيل الى الخليفة اذا هو رفض التسليم ببطركية استحق . وقد جمع ألبطرك خائيل الاساققة القبط في الوجهين البحرى والتبلي ، وابلغهم الخبر -فقالوا له : افعل ما تراه وندن تسلم برابك ، فقال البطرك : « السيف أو النار أو الرمي الى الأسد ، والنفي أو السبي -أهون مما يقلقني ، ولسب ادخل تحت ما لا يجب ، ولا أدخل تحت حرمى الذى كتبته بخطى ، وبدات به ، بأن لا يصير استف بطركا ، والآباء الفضلاء ، احرموا من يأخذ رتبة من رتب الكهنرت ، بيد السلطان ، أو عنايته لأن الاساقفة كانوا كتبوا الى من انطاكيا فى زمان انبا يوحنا البطرك ان كل من يثبت بعده من الاساقفة على الكرسى يكون محروما فكتب هذا بخطى فكيف يجب أن أحرم نفسى وأحلل اليوم ما حرمته بالأمس وما انكرته أمس أرضى بسه اليوم وما انكروه الآباء القديسون قبلي " (٥٨) .

وتمسك البطرك القبطى بموقفه فى اصرار ، غطلب رسل الخليفة والبطرك اسحق من والى مصر أن يسلم اليهم البطسرك ليسير فى صحبتهم لمقابلة الخليفة أبى جعفر المنصور فى ثنان هذا الموضوع غاجابهم الوالى والبطرك الى ذلك . ولكن حدث أن توفى البطرك أنبا اسحق الذي وصل الى البطركية بمساعى الخليفة العباسي ، قبل أن يبدأ أنبا خائيل السفر فى صحبة رسل الخليفة المذكورين . وخلف أنبا اسحق بطرك آخر يسمى ائناسيوس ، المذكورين . وخلف أنبا اسحق بطرك آخر يسمى ائناسيوس ، ما لبث هو الآخر أن توفى فخلفه البطرك جرجة السذى كان خلقدونى المذهب ، ثم تحول الى المذهب الارثوذكسي واختاره الأساقفة بطركا لهم ، ولكن ما لبث أن سعى به أحد السريان لدى

الخليفة فاعتقله الخليفة وقيده بالحديد وأودعه فى السجن وخلال هذه الظروف جميعها انقطعت المكاتبات بين بطركيسة انطاكيا وبطركية الاسكندرية (٥٩) .

ثم عاد جرجة الى بطركية انطاكيا بعد عشر سنوات ، وذلك فى بطركية انبا يوحنا فى مصر الذى بادر الى كتابة سنوديق كله حكمة وايمان الى البطرك جرجة يعلمه فيه اتحاده معه ، وتمسكهم بالأمانة الارثوذكسية ، وقد تسلم البطرك جرجة هذا الكتاب بفرح عظيم ، وعم السرور جميع الاساقفة واليعاقبة السريان ، وشكريا الله ومجدوا السيد المسيح على « اتفاق كلمتهم على الأمانة الارثوذكسية ، واجتماعهما بعد الأيام التى جازت بفرح عظيم وبهجة روحانية ، وكتب جرجة ومطارنته وأساقفته جواب السنوديق الى الأب يوحنا كالتوانين البيعية السالمة من الزوغان » (٦٠) .

ولما توفى أنبا جرجة ولى بطركية انطاكية بعده ، البطرك أنبا كيرياتوس ، وجمع رجال كنيسته وقال لهم : « ما يجب أن نتأخر عن مكاتبة الأب يوحنا ، صاحب الكرسى الانجيلى ، بمدينة الاسكندرية العظمى التى هى لنا ميراث من زمان الأب ساويرس ، وديونيسيوس المجاهدين على الأمانة الارثوذكسية ، . » ثم قال : « ان نحن لم نكتب كان علينا اثم وخطيئة لأجل الاتفاق الذى بيننا والاتحاد ، وكان زمان آباؤنا السالفون متفقين معنا على الأمانة الحق ، والمحبة ، ويذكرون أسماء آبائنا على هياكل كورة مصر جميعها ، فلا نقطع ما بيننا من المجبة المسيحية والاتفاق الروحاني » (٦١) ، وعليه كتب البطرك كيرياقوس سنوديقا الى أنبا يوحنا ، وبعث به مع بعض الاساقفة السيان الى الديار المصرية ، حيث رحب بهم البطرك يوحنا ، وفرح بهم هو والأساقفة المريان الى التيار القبط ، وسروا كثيرا ، بكتاب البطرك الانطاكي اليهم (٦٢) .

وعنى البطرك مرقص ، بعد ذلك ، كما عنى أسلافه من قبل بمداومة الكتابة الى بطرك انطاكيا ، والاطمئنان على استمسرار الاتحاد معاً فى الأمانة الأرثوذكسية . فكتب الى البطرك كرياقوس يذكره بذلك ، ويخبره بما كان فى الأراضى المصرية من ظهور بعض المخالفين للكنيسة القبطية وما بذله من أجل هدايتهم . وقد عم الفرح والسرور الكنيسة السريانية بوصول هذا الكتاب ورد عليه البطرك كرياقوس بكتاب كله حكمة وايمان (٦٣) وهكذا دام الاتحاد وتبادل المكاتبات بين الكنيستين .

كان كل بطرك من بطاركة هاتين الكنيستين حريصا على معرفة أخبار البطرك الآخر وأخبار شعبه الارثوذكسى . فلما علم البطرك مرقص بحروج أحد السريان على بطرك انطاكيا ، وانضمام بعض ضعفاء الايمان اليه ، وكان يسمى ابراهيم ، حزن حزنا شديدا وكتب الى البطرك كرياقوس يواسيه ، ويوصيه ببذل كافة المساعى والجهود من أجل عودة هؤلاء الضالين الى حوزة الكنيسة ، وقد عرف هؤلاء المخالفون للكنيسة السريانية باسم الابراهيميين من أهل المشرق (٦٤) .

ثم كتب البطرك مرقص الى البطرك ديونيسيوس خليفة كرياقوس فى بطركية انطاكية ، كتابا أشار فيه الى ما تعرضت له البلاد المصرية ، آنذاك ، من نـزاع ومنافسات بين الزعهاء السياسيين على رياسة البلاد وتولى السلطان فيها ، وما تعرضت له مدينة الاسكندرية من استيلاء الاندلسيين عليها ، واضطراره الى الخروج منها ، والاقامة فى بعض المدن المصرية الأخرى ، كما أشار اليه فى هذا الكتاب عما سمعه بشأن الابراهيميين وما كان من توبة بعضهم ، ففرح البطرك ديونيسيوس بهذا السنوديق ، ورد عليه ، وأخبره بعسودة الابراهيميين جميعا الى الأمانة الارثوذكسية ، فساد الفرح جميع القبط والسريان (٦٥) ،

قدم البطرك ديونيسيوس بطرك انطاكيا الى مصر مرنين ، الأولى فى بطركية الأنبا يعتوب بطرك القبط ، وامارة عبد الله بن طاهر ، الوالى العباسى فى مصر ، وفى هذه المره توسط لدى الامير عبد الله بن طاهر ، من أجل سكان مدينة تنيس من القبط ، عندما علم بأحوالهم وما يعانونه من الفقر والبؤس ، وما كان من الزامهم جميعا بدون تفريق بين موسر وفقير بدفع جزيه قدرها خمسة دنانير عن كل منهم ، وعجز هؤلاء القبط عن ادائها ، وقد نجح البطرك ديونيسيوس فى تخفيض مقدار الجزية المطلوبة ، وجعلها على مستويات ثلاثة حسب يسار كل منهم (٢٦) .

أما المرة الثانية التي قدم فيها هذا البطرك الي مصر مكانت في صحبة الخليفة العباسي المأمون في أوائل القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادي ) وكان ذلك معاصرا لبطركية الأنبا يوسساب . اذان المأمون ، حينما عزم على الرحيل الى مصر للقضاء على ثورة البشموريين فيها ، رأى أن يصحب معه هذا الوطرك الذي يتفق مع القبط في المذهب اليعقوبي ، كما أنه نظرا لما كان بين كنيسته وكنيسة التبط من اتحاد في الأمانة الارثوذكسية غقد رأى أن يستفيد من جميع هذه الظروف ، ويصحب معه هذا البطرك ليشترك مع بطرك الاسكندرية ، أنبا يوساب في ارغام البشم وريين على الخضوع والاذعان للحكام المسلمين وحدث بالفعل أن سار البطرك ديونيسيوس مع البطرك أنبا يوساب الى هؤلاء القوم الثائرين لمحاولة تهدئة الأمور ودفعهم الى الخضوع والاذعان ، ولكن كل ذلك كان بدون جدوى ، غلم يستجب هؤلاء القوم لنداء هدين البطركين . وقد استقصى البطرك ديونيسيوس عن سبب شورة هؤلاء القوم ، فعرف أن ذلك يرجع الى اجحاف الولاة المسلمين بهم، وشدتهم في جباية الضرائب منهم فأخبر الخليفة بذلك ، فبادر الي معاقبة الحكام المسلمين المسئولين عن ذلك (٦٧) .

واستهرت المكاتبات المتبادلة بين بطاركة انطاكيا وبطاركسة الاسكندرية طوال تاريخ مصر الاسلامية وحتى خلافه المستنصر بالله الفاطمى و وكان كل من هؤلاء البطاركة يذكر للآخر ظروفسه وأحواله ويذكره بأقوال الرسل والقديسين ويحثسه على التمسك بالأمانة الأرثونكسية والمحافظة على اتحاد الكرسيين وشرح ما قد نتعرض له الكنيسة من ظلم بعض الحكام المسلمين واجحافهم بها وما يتعرض له البطرك بصفة خاصة من ضغط وما يلزم به من الفرامات المالية وكان اسم البطاركة السريان يذكر في الكنائس المسرية وكذلك اسماء البطاركة القبط في الكنائس السريانية في المسرية وغيرها .

أما عن علاقة الكنيسة الملكانية في الديار المصرية وبالكنيسة الملكانية في انطاكيا غيبدو أن بطرك الطائنة الملكانية في كل سن الاسكندرية وانطاكيا وكان كل منها يذكر اسم الآخر في كنائسه في أوقات الصلوات والقداسات وكان ذلك عادة جارية طوال تاريخ مصر الاسلامية ويبدو أنه قد جرت العادة بينهم على تبادل الكاتبات وتثبيت عقيدتهم الملكانية « وهي الأمانة التي جسرى الرسم بها وان يكتبها البطرك المتقلد الرئاسة عند تصيره ليعلم منها انه معتقد الأمانة التي اتفق عليها اصحاب السبعة المجاسع المقدسة » (١٨) .

ونذكر من الامثلة على هذه المكاتبات ما حدث فى سنة ٣٦٧ هـ فى حيد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله ، عندما تولى الاسقف الهابيوس ( استفف مدينة حلب ) بطركية انطاكيا الملكانية . نكتب الى البطرك الملكاني فى مصر وهو البطرك ايليا ، آنذاك ، وقد ساله فى هذا الكتاب ان يتقدم الى أهل بلاده المكانيين برفع اسمه فى كنائسهم كما جرت العادة . وقد رد عليه البطرك ايليا يستنكر

ما فعله وأنه مخالف في ذلك قانون الكنيسة الذى يقضى بعدم ترلى أى أسقف البطركية ، وطلب منه أن يرسل اليه محضرا من أهل انطاكيا الملكانيين يذكر فيه حقيقة الأمر وكيف تم الرضا به وخطوط الكهنة والشيوخ بالشهادة به ، وذلك بعد أن وبخه في كتابسه كثيرا ، وكتب له كثيراً من عبارات اللوم ، فرد عليه البطرك الملكاني أغابيوس بكتاب ملىء بالحجج المفندة لموقفه ، (سنذكر نص هذا الكتاب في الملاحق) وبعد أن تسلم البطرك ايليا كتاب البطرك أغابيوس الأخير ، سر كثيرا وأوصى بذكر اسمه في جميع كنائس وأديرة مصر الملكانية في الصلوات (٦٩) .

أما عن علاقة الكنيسة المصرية الملكانية بالكنيسة الرومانية ، أى كنيسة القسطنطينية فمن الواضح انها انقطعت عقب الفتح العربى للبلاد المصرية ولم يعد اسم بطرك القسطنطينية يذكر في كنائس مصر الملكانية كما كان الحال قبل الفتح العربى ، ولعل سبب ذلك هو زوال سلطان الرومان اتباع المذهب الملكاني (مذهب كنيسة القسطنطينية ) وضعف شأن من بقى من الملكانيين بمصر وتحذيرهم من الاتصال بالرومان في القسطنطينية ، واستمر الوضع كذلك حتى أوائل القرن الرابع المهجرى ( العاشر الميلادى ) حين بعث بطرك القسطنطينية ويسمى ثاوفيليقت في سنة ٣٢٦ هرسولا لكل مسن البطرك المتيشيوس ( سعيد بن بطريق ) بطرك الاسكندرية الملكاني والبطرك ثيودسيوس بطرك انطاكيا الملكاني يسألهما أن يذكسرا اسمه في صلواتهما وقداساتهما في الكنائس الملكانية التابعة الهما ، بعد أن كان ذلك قد انقطع منذ زمن طويل فأجاباه الى ذلك (٧٠) ،

وهكذا لم يكن مسيحيو مصر منعزلين عن جيرانهم من السيحيين في الدول والممالك المجاورة ، بل كان الدين المسيحي يجمع بينهم في أغلب الأحيان سواء بين اليعاقبة منهم أو المكانيين فكان لكنيسة

مصر القبطية الرئاسة الدينية على كنائس الحبشة والنوبة ، رئان اذلك أثره في كثير من النواحي السياسية . كما كان عنك الله واتحاد بين كنيستى الاسكندرية وانطاكيا اليعقوبيتين ، وكانت المكاتبات مستمرة بين بطاركة القبط وبين كنائس هذه البلاد بحب حتى يقف كل منهم على أخبار الآخرين من اليعاقبة ونضيا الي ذلك أن كنيسة مسيحيى مصر الملكانية لم تكن هي الأخرى مستنه نماما عن غيرها من الكنائس الملكانية في العالم الاسلامي كنت على صلة دائمة بكنيسة انطاكيا الملكانية .

#### الغاتم\_ة

درسنا تاريخ أهل الذمة في مصر الاسلامية ، ووضحنا موقف الحكومات الاسلامية المتتالية في مصر ، من أهل الذبة على اختلاف طوائفهم ، ووقفنا على الدور الذي قام به الذبيون في نواحي الحياة المختلفة ، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وكان أهل الذبة يمثلون عنصرا له أهمية عظيمة في المجتمع المصرى ، فلم يكونوا في عزلة عن باقي عناصر المجتمع كما أن المكام المسلمين ، كانوا دائما يميلون الى الاعتماد عليهم ، والتماس ودهم وصداقتهم في كثير من الاحيان .

فقد أبقى العرب المسلمون معتب فتحهم لمصر النظام الادارى على ما كان عليه فى العهد البيزنطى ، واعتهدوا على الموظفين القائمين فى وظائفهم آنذاك ، شائهم فى ذلك شأن غيرهم من سكان البلاد الاخرى التى فتحها المسلمون . واستمر الذميون ، وخاصة القبط ، يقومون بدور كبير فى شئون الحكم والادارة فى عصر الاسلامية منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر الفاطمى . يتنق ما جاء فى أوراق البردى المختلفة مع ما ذكره مؤرخو مصر الإسلامية من روايات تاريخية بشأن استخدام الذميين فى الوظائف المختلفة . فنجد انهم كانوا يتولون حكم الاقاليم ورئاسة القرى كما كان من

بينهم أصحاب الدواوين وعمال الخراج وغيرها من الوظائف المالية، غلما كان عصر الدولة الفاطمية صار منهم الوزراء .

والحقيقة اننا نلمس ازدياد استخدام الذميين ـ من القبط واليهود ـ كثيرا في عصر الخلفاء الفاطميين عما كان عليه في عصر الولاة . نبينما كان استخدام الذميين في عصر الولاة مقصوراً على القبط نجد الخلفاء الفاطميين يستخدمون اليهود أيضا في مختلف الوظائف . كما انتهج معظمهم سياسة التوسع في استخدام الذميين على اختلاف طوائفهم ومنهم الخليفة الحاكم بأمر الله ، الذي وصف كثير من المؤرخين بالقسوة الشديدة ازاء أهل الذمة فكان كثير من وزرائه وكتابه وعمال الخراج من الذميين .

ثم أصبح استوزار الخلفاء الفاطميين لأهل الذمة ظاهرة انعدم وجودها منذ عهد الخليفة المستنصر ووزارة بدر الجمالى ، وحتى نهاية العصر الفاطمى وما بعده فى عصر السلاطين الأيوبيين، وعليه اقتصر استخدام الذميين على حكم الأقاليم ورئاسة الدواوين على اغتلافها ، الى جانب أعمال الصيرفة والجهبذة ، وان كان الخليفة الحافظ قد خرج على هذه السياسة ، واستوزر بهرام الارمنى فى سنة ٢٥ ه ، ولكن ذلك لم يدم سنوات طويلة ، فسرعان ما انتهت وزارته وزال سلطانه وعادت سياسة عدم استوزار أعل الذمة الى الظهور من جديد .

وبالرغم من أن عصر الدولة الفاطمية قد تميز عن العصور السابقة له باستخدام اليهود في كثير من الوظائف فإنه كان يحدث في غالب الأحيان أن يميل الخلفاء والوزراء المسلمون الى الموظفين القبط أكثر من ميلهم للموظفين اليهود . وكان ذلك بطبيعة الحال يشجع الموظفين القبط على اساءة المعاملة للموظفين اليهود ، والسعى بهم لدى الحكام المسئولين ومحاولة عزلهم من وظائفهم

واحلال القبط محلهم ، كما حدث في عهد الخليفة الآمر ووزيره الأنضل .

ونستخلص من دراستنا أن بعض الخلفاء ، في عصر الولاة ، قد انتهج سياسة عدم استخدام أهل الذمة في شئون الحكم والادارة وأوصوا عمالهم - في مختلف البلاد الاسلامية - بذلك معتمدين على ما جاء في بعض الآيات القرآنية والأحاديث والسنن النبوية بشأن النهى عن استخدامهم ، وقد انستنر هؤلاء الخناء - في الواقع - بالقسوة والشدة في معاملة آهل الذمة والتمسك بتطبيق أحكام الاسلام عليهم ، وهؤلاء هم ، الخليفة الأموى عمر ابن عبد العزيز والخليفتان العباسيان المتوكل والمتندر ، وان كان الخير قد أوصى باستخدامهم في ميادين الطب والجنبذة ، وطبقا لهذه السياسة قام الولاه المسلمون في مصر بعزل العبال والموظفين القبط من أعمالهم واحلال المسلمون في مصر بعزل العبال والموظفين القبط من أعمالهم واحلال المسلمين محلهم ، ولكن هذه السياسة على الذميين في شئون الحكم والادارة .

وقد ورد فی اهدی الروایات أن كلا من عهرو بن العاص وعبد الملك والمأمون ویهیی بن الفضل ، قد غصل الذبیین مسن الدواوین (۷۱) ، والحقیقة أن عهرو بن العاص قد اعتمد عسلی الموظفین الذمیین فی مصر عقب الفتح ، ولم یعمد ، مطلقا ، الی قصائنم عن وظائفهم ، وكل ما هنالك انه كان یعزل بعضهم ، ویولی مكانهم آخرین من الذمیین أیضا ، كما حسدت عندما عسزل میناس حاكم الاقالیم الشمالیة ، وجعل مكانة یوحنا الدمیاطی ، میناس حاكم الاقالیم الشمالیة ، وجعل مكانة یوحنا الدمیاطی ، السوء سیرة میناس بین المصریین ، وقد ادرك عمدو انت ، ن الضروری ، بل من المصلحة العامة أن یستمر الموضفون التبط وضر القبط فی وظائفهم الاداریة كما هی ، لانهم أعلم بأحوال بلاده.

ولمعدم الدراك العرب المسلمين لهذه النظم عند فتح البلاد المصرية وأما عن فصل عبد الملك والمأمون ويحيى بن الفضل للذميين من الدواوين فربما حدث ذلك في عصر الخلافة الأموية والعباسية ـ اى دمشق وبغداد ـ ولم نلحظ لذلك صدى في البلاد المصرية غلم تشر المصادر التاريخية المختلفة الى أوامر هؤلاء الخلفاء بشأن تحاء الموظفين الذميين عن وظائفهم في البلاد المصرية .

أما في عصر الخلفاء الفاطميين فاننا لم نلمس هذه السياسة الا أواخر عهد الخليفة الآمر بأحكام الله . فقد توسيع وزيره الأغنال في استخدام القبط واليهود في مختلف الوظائف وخاصة رئاسة الدواوين الرئيسية وفي حكم الاقاليم . وعليه أصبح لأهل الذهـة سلطان واسع وتسلطوا على مختلف مصالح المسلمين وامتدت أيديهم اليهم بالسوء ، حتى ضجر المسلمون • وبلغ الخليفة استنكار المسلمين فانتهج سياسة النهى عن استخدامهم واخراج جميع الموظفين الذميين من أعمالهم واحلال المسلمين محلهم وكتب كتابا أمر بنشره في جميع الأعمال ، والعمل بما جاء فيه ، وقد أوضيح الآمر في كتابه (٧٢) مكانة القبط واليهود في الاسلام وارتفاع شأن المسلمين كثيرا بالنسبة لهم ، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى « بالغضوب عليهم والضالين » والمغضوب عليهم هم اليهمود والضالون هم النصارى • واستشهد في أمره بالنهى عن استخدام الذميين بكثير من الآيات القرآنية القاضية بعدم الموالاة بينهم وبين المسلمين المؤمنين . كما أشار في كتابه الى ضرورة أخذ الجزية منهم ذلة وصغارا لنفوسهم واعزاز الاسلام وأهله وغير ذلك مها ذكره بشأن أهل الذمة وما كان من الزامهم بلبس الغيار وعدم التشبه بالسامين في لباسهم ومعاملتهم طبقا الاحكام الاسلام .

ونلمس سياسة النهى عن استخدام أهل الذمة أيضا في عهد الخليفة الفاطمي العاضد \_ آخر الخلفاء الفاطميين \_ حين أصدر

وزيره أسد الدين شيركوه منشورا يقضى بعدم استخدامهم ، ثم انتهج صلاح الدين هذه السياسة فأصدر أوامره بمنع استخدام أهسل الذمة في جباية الضرائب وغيرها من الوطائف المالية ، ولا في رئاسة الاقاليم والقرى ، واستمرت هذه السياسة سفى الغالب سطوال عصر السلاطين الأيوبيين في مصر (٧٣) ، ويمكن القول بصفة عامة ان سياسة استخدام النميين ، قد تضاءل شأنها في أواخر العصر الفاطمي وفي عصر السلاطين الأيوبيين غلم يعد الحكام المسلمون يستعينون بأهل الذمة في شئون الحكم والادارة وأعمال الجهذة والصيرفة بنفس الدرجة التي كانوا عليها طوال العصر الفاطمي وما قبله من العصور وهكذا كانت الأوامر والمنشورات تصدر من قبل الخلفاء والحكام المسلمين وتتبع لفترة من الزمن ثم يتجاهلها من يأتي بعدهم ويبطل العمل بها حتى تجد ظروف آخرى تضطر اصحاب السلطة والنفوذ في البلاد المصرية لتذكر هذه السياسة ،

ونلاحظ أن الموظفين الذميين كانوا يخدمون اخوانهم في الدين ويرعون مصالحهم ، ويعملون جاهدين على أن تسود العلاقات الطيبة بين الحكام المسلمين وبين الرؤساء الدينيين لهم ، وخاصة البطاركة . ونستخلص من دراستنا أن موافقة الحكام المسلمين على تعيين البطاركة القبط أو الملكانيين الجدد كانت ضرورية لاتمام مراسيم تعيينهم طوال هذا العصر . كما جرت العادة بين البطاركة القبط على ضرورة السلام على الوالى أو الأمير أو المخليفة الجديد وتهنئته بمنصبه . ونلاحظ أن عدم قيام بعض البطاركة بهذه العادة في عصر الولاة بصفة خاصة كانت فرصة ينتهزها خصوم البطرك في عصر الولاة بصفة خاصة كانت فرصة ينتهزها خصوم البطرك الدينا المعض المضايقات ، وخاصة الزامه ببعض الغرامات المالية ، وكان البطاركة وكبار الموظفين القبط واليبود يشاركون غالبا في مجالس الولاة والخلفاء المسلمين وبحضرون موائد طعاميم .

وبينما تعرض القبط وخاصة بعض البطاركة لبعض المضايقات المالية في عصر الولاة وفي عهد الأمير أحمد بن طولون لا نلمس هذه الظاهرة في عصر الخلفاء الفاطميين ، وفي الواقع كانت هده الفرامات تفرض عليهم نتيجة سعاية بعض خصومهم في المذهب أو بعض التبط احياناً بهم لدى الحكام المسلمين الذين كانوا يعاقبونهم بغرامة مالية تفرض عليهم ، وفيما عدا ذلك لم يتعرض أهل الذمة للمضايقات المالية طوال هذا العصر ( من الفتح العربي حتى نهاية العصر الفاطمي ) اللهم الا بعض الفترات المحدودة التي تعرض أهل الذمة غيها لبعض المضايقات الاجتماعية ، في عهد المخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز ، وعهد الخليفة العباسي المتوكل وعهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله . هذا الى جانب أوامر بعض الوزراء الفاطميين بشأن التشدد مع الذميين والزامهم بشد الزنار ولبس الفيار . ومهما كان الأمر يمكن القول بصفة عامة ، ان هذه المضايقات كانت مضايتات شكلية ، تتضمن الزامهم بعدم التشبه بالمسلمين في لباسهم وركوبهم هذا نضلا عن ضرورة تمييز مساكنهم، وحماماتهم عن مساكن وحمامات المسلمين ، ومنعهم مسن مباشره طترسهم الدينية علانية ، ونهيهم عن ممارسة بعصض عاداتهم وخاصة أثناء الاحتفالات بأعيادهم الدينية المختلفة ، وقد يحدث أن يأمر الخليفة العباسي في بغداد ، أهل الذمة بلبس الفيار وعدم التشبه بالمسلمين ولا نجد لذلك صدى في البلاد المصرية . منذكر من الأمثلة على ذلك ما حدث في عهد الخليفة هارون الرشديد الذى الزم الذميين بشد الزنار في وسطهم ، وأن تكون قلانسهم مضربة وان يتخذوا على سروجهم في موضع القرابيس كرتين من الخشب مثل الرمانة وان يجعلوا شراك نعائهم مثنية وتمنع نساؤهم من ركوب الرحائل (٧٤) وذلك على عكس ما حدث في عهد الخليفتين عمر بن عبد العزيز الأموى والمتوكل العباسي اللذين كانت أوامر عما بشأن الذميين تطبق في جميع البلاد الاسلامية بما فيها مصر ٠

ونلاحظ انه بعد سقوط الدولة الفاطمية وقيام دولة السلاطين الايوبيين دخل تاريخ أهل الذمة في دور جديد متميز نقد تعرضوا لبعض المضايقات أيضا منذ بدء عهد هذه الدولة ، فقد توالت أوامر صلاح الدين القاضية بنزع الصلبان من الكنائس في جميسع أنماء البلاد المصرية وان يهنعوا من دق الناقوس كما ضيق عليهم في بعض احتفالاتهم بأعيادهم الدينية وخاصة في عيد الشعانين وهرمانهم من ممارسة بعض عاداتهم في هذه الاعياد ، هذا فضلا عن التشدد معهم في الملبس والركرب ، فقد الزمهم بلبس الغيار وشد الزنار ومنعهم من ركوب الخيل والبغال كذلك اضطرهم الى خفض أصواتهم في المصلاة ، وقد وجد عامة المسلمين في ذلك فرصة خفض أصواتهم في المصلاة ، وقد وجد عامة المسلمين في ذلك فرصة علية المسلمين في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ،

ونستخلص من دراستنا لتاريخ أهل الذمة في مصر الاساذمية انبم لم يكونوا عنصرا مهملا من عناصر المجتمع المصرى طول هذا العصر ولا طائفة مضطهدة من جانب الولاة والخلفاء المسلمين فقد تمتعوا في معظم الأحيان بكامل حرياتهم الدينيسة والاجتماعية ( باستثناء الفترات المحدودة التي اشرنسا اليها ) فمارسوا طقوسهم الدينية في هدوء وسلام كما احتفلوا بأدياد مسالدينية وقاموا بما اعتادوا عليه في اثناء هذه الاحتفالات التي شاركهم فيها كثير من المسلمين وخاصة في المظاهر الإجتماعية لبذه الاحتفالات . كما شاركهم الحكام المسلمون وخاصة في عصصر الامتفالات . كما شاركهم الحكام المسلمون وخاصة في عصصر الأمراء الاخشيديين وعصر الخلفاء الفاطهيين . وكثيرا ما كان يتم تبادل الهدايا بين القبط والمسلمين في كثير من هذه الأعياد . نشيف الي ذلك اتخاذ المسلمين ( سواء علمة المسلمين أو الحكام المسلمين ) الاديرة الفبطية مكانا للتنزه والصيد وان كنا لم نجد السارة الي ذلك في عصر الولاة ، بينما نتضح هذه الفاحية و تخصر الدول المستقلة للدول المستقلة للطولونية والاخشيدية والنفاضية و ونشبر الدول المستقلة للدول المستقلة الطولونية والاخشيدية والنفاضية و ونشبر الدول المستقلة للمسلمين و ونشبر المدالة و المهدية و الخشيدية و النفاضية و ونشبر الدول المستقلة للمنطبة والاخشيدية والنفاضية و ونشبر المدالة و المنازة و المنا

ما كان هؤلاء الحكام يقدمون الأموال لرهبان الأديرة التي يالفون الذهاب اليها للنفقة منها على انفسهم وعمارة أديرتهم وكسان شأن المسلمين في مصر شأنهم في غيرها من البلاد الاسلامية ، فلم يكن المسلمون مثلا في بلاد العراق والشام في عزلة تامة عن أهل الذمة فقد حفلت الأديرة بهم بالمسلمين بالكانت تفريهم به من اتخاذهم لها أماكن للسهو والشراب ، نذكر مثلا ديسر الخذافس بالعراق ودير مارت مروثا في سفح جبل جوشن المطلل عسلي حلب (٧٦) ، كما لجأ المصريون الى الأديرة للعلاج والاستشفاء من الامراض المختلفة نتيجة خبرة الرهبان بالطب .

وسادت العلاقات الطيبة \_ فى الغالب \_ بين اهل الذمة وعامة المسلمين وحكامهم ، وكان معظم الخلفاء الفاطميين يحرصون على ارضاء الرهبان فيتصدون للدفاع عن حقوقهم ، والذود عن أراضيهم وقلاليهم ، ويصدرون منشورات الأمان المتالية ، واتخذ كثير من الأمراء والخلفاء المسلمين مواليهم وغداء من الذميين . وشهد هذا العصر كثرة بناء الكنائس والأديرة وعمارة القديم منها . وقد تعهد بعض الخلفاء الفاطميين لبطاركة التبط بضمان سير عمليات البناء والتعمير لهذه الكنائس والأديرة دون أن يعوقهم عامة المسلمين عن ذلك .

وقد انتهج هذه السياسة المتسامحة نحو الرهبان بعض السلاطين الأيوبيين وخاصة نحو رهبان دير شبه جزيرة سيناء . فكانوا يعنون بالدفاع عن حقوق هؤلاء الرهبان ، ويعملون عسلى توغير الأمن والسلام لهم ويشهد بذلك بعض الوثائق التي ترجع الى هذا العصر والتي وجدت في مكتبة دير سنت كاترين بشبه جزيرة سيناء (٧٧) .

وكان لكل من القبط واليهود أخلاقهم التى تعلوا بها وعدائهم وتقاليدهم التى اشتهروا وتمسكوا بها طوال هذا العصر سواء أكانوا من الرؤساء الدينيين أم من العامة وللحظان كلامن القبط واليهود كانوا يحرصون أشهد الحرص على وحدة الكنيسة القبطية أو المعبد اليهودى والحيلولة دون حدوث أى انشقاق نيه كما نلاحظ تعاطف أبناء الطائفة الراحدة فكان الأغنياء منهم يعاونون الفقراء والمحتاجين من الحوانهم في الدين وان كان هذا التعاطف لم يمنع حدوث بعض المخلافات بين أبناء الطائفة الواحدة أحيانا وقد اختلفت العادات والتقاليد تبعا لدرجة الثراء أو تنوع المهسن والحرف و كما خضعت هذه العادات والتقاليد لسنسه سطور والحرف وتأثرت بتطور الحياة الاجتماعية في مصر أو بعلاقة الذميين بسائر وتأثرت بتطور الحياة الاجتماعية في مصر أو بعلاقة الذميين بسائر المراد المجتمع المصرى الى جانب تأثرهم بسياسة الناهين المالمات الحاكمة في مصر الاسلامية في ذلك العصر والسلطات الحاكمة في مصر الاسلامية في ذلك العصر و

ونستنتج من دراستنا هذه أيضا ، أن ثمة اختلافا واضحا بين العهود التي منحت للمصريين وبين تلك التي منحت لغيرهم من أهل البلاد المفتوحة كبلاد الشام مثلا ، فلم ينحل في العهود التي منحت للمحريين عند الفتح العربي على شيء من أحكام أهل الذبة في الاسلام ، والخاصة بطقوسهم الدينية وبناء الكنائس ولبس الغيار وشد الزنار وغير ذلك من الالتزامات الاجتماعية ، اللهم الا ما يتعلق بشأن الجزية والخراج وضيافة المسلمين وفيعا عدا ذلك منحوا الأمان على أنفسهم وأموالهم وأملاكهم وأطفالهم وكنائسهم . وذلك عكس ما تضمنته العهود التي منحت لبلاد الشام عند فتح المسلمين لها ، وخاصة ما يعرف بعهد عمر بن الخطاب (٧٨) ، وأن كانت بعض المصادر تشير الى أن عمر بن الخطاب كتب الى عمرو بن العاص يطلب منه أن يلزم أهل الذمة في مصر ببعض "لمود في العاص يطلب منه أن يلزم أهل الذمة في مصر ببعض "لمود في

هيئتهم وركوبهم وان يأمرهم بلبس الفيار وعدم التشبه بالمسلمين في لباسهم .

ونستخلص من هذه الدراسة أيضا ، أن الجزية والخراج اللدين التزم اهل الذمة بأدانهما في مصر ، كانا من اهم موارد البسلاد المالية في عصر الولاة بينما تناقصت أهميتها ، وخاصة الجزية ، في . عصر الدولة المستقلة . وذلك يرجع بدون شك ، الى أن أهل الذمة قد صاروا اقلية في هذه العصور بعد تحول الكثير منهم الى الاسلام . كما نلاحظ أن عبء الجزية والخراج كان يتزايد طـوال عصر الولاة وما بعده عما كان عليه عقب الفتح مباشرة ؛ مما أدى الى اشتداد وطأة الضرائب على الذميين ، ملجأوا - خلال القرن الأول الهجرى ـ الى المقاومة السلبية (أى حركة الآبقين) وهي الفرار من منطقة الى أخرى تخلصا من أداء الأعباء المالية التي اثقلت كواهلهم تدريجا ، الا أن الولاة المسلمين تمكنوا من وضبيع حد لهذه الحركة . ثم بدأ الذميون ، وخاصة القبط المقاومة العلنية الايجابية (أي الثورة والانتفاض) في سنة ١٠٧ ه. وقد توالت ثورات القبط أكثر من قرن من الزمن وكانت آخرها ثورة ٢١٦ هـ في عهد الخليفة العباسي المأمون . ونلاحظ أن هذه الثورات كان سرعان ما يقضى عليها . وقد نتج عنها تضاؤل عدد القبط في مصر وتزايد العرب فقد أقبلت أفواج عديدة من العسرب وانتشرت في القرى والريف المصرى وشاركت في زراعة الأرض واختلطت بالقبط على نطاق واسع ؛ مما ساعد على سيادة الروح الاسلامية وصبغ البلاد بالطابع الاسلامي البحث في مختلف نواحي الحياة .

وقد أفادتنا أوراق البردى اليونانية والعربية كثيرا في توضيح نظام الضرائب المفروضة على أهل الذمة ومقدارها وكيفية جبايتها والقائمين بذلك وأن كان أكثر هذه البرديات خاصا بالقرن الأول

الهجرى ، أو بمعنى آخر عصر قرة بن شريك بصفة خاصة . خما نلاحظ أن ما جاء فى أوراق البردى من معلومات يتفق كنيرا مسع ما جاء فى المصادر التاريخية والفقهية .

وقد أفادتنا هذه الدراسة في توضيح دور أهل الذمه في أوجه النشاط الاقتصادى المختلفة • ويجدر بنا أن نشسير الى انهم كانوا يقومون بالنصيب الأكبر في ميادين الزراعسة والصناعسة والتجارة ثم بدأ العرب يشاركونهم في هذه الميادين منذ الترن الناني الهجرى حتى اذا كان القرن الرابع الهجرى صار أغلبية القائمين بهذا النشاط من المسلمين . وأن كان دور القبط استمر وأضحا ومميزا في ميدان الصناعة والفنون والصناعة . وقد بذاوا قصارى جهدهم من أجل رميها والسمو بها الى اعلى درجات الاتقان والذوق الرغيع . وكان يشجعهم على ذلك سياسة التسمامج وحسسن المعاملة التي انتهجها معظم حكام مصر في هذا العصر ، واخد القبط يطورون الصناعات والفنون تطويرا منتظما ؛ لارضاء المكام المسلمين والتحبب اليهم وانتاج مايوافق ميولهم وتعاليم نيانتني وبالرغم من مشاركة العرب لهم في هذا لليدان، فقد استمروا يقومون بأكبر نصيب في ميدان الصناعة ، وظهر اثرهم الواضح في مخنف الصناعات والفنون التى اتخذت الطابع الاسلامي البحت في العصر الفاطمي .

فقد تحولت مصر من دولة رومانية مسيحية الى دولة تربيه اسلامية تسير وفقا للمبادىء والنظم الاسلامية ، ونلاحظ أن انعرب الفاتحين لم يجبروا أحدا من المصريين على اعتناق الاسلام (لا أكراه في الدين ) بل ترك كثير من المصريين دينه المسيحي واعتنق الاسلام عن طيب خاطر أثناء احداث الفتح وشاركوا في المام فتح البلاد المصرية ، ثم أخذ الاسلام ينتشر بسرعة عظيمة بين القبط واليهود حتى صار دين الاغلبية العظمى في مصر ، وصار

اهل الذمة أقلية ضئيلة العدد . . وكان يجذبهم الى الاسلام تعاليه القائمة على التسامح والعدل وتكافؤ الفرص وانصاف المظلوم كما رغب بعض أهل الذمة في الخلاص من الخلافات المذهبية التي قاسوا منها الكثير من الشدائد والمضايقات ، أو للخلاص من الأعباء المالية المفروضة عليهم ، حتى ينعموا بما ينعم به المسلمون كما أن بعض الذميين اضطر الى ترك دينه في الفترات التي تعرضوا فيها لبعض المضايقات والبلايا . وقد صاحب انتشار الاسلام انتشار اللغة العربية ، التي صار لها السيادة اللغوية في الحياة السياسية والمعاملات التجارية ، كما صارت لغة التخاطب ولغة العلم . ومما تجدر الاشارة اليه أن كثيرا من المفكرين القبط واليهود قد صاروا يكتبون مؤلفاتهم الدينية وغير الدينية باللغة العربية وخاصة في القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) وبلغ الأمر وخاصة في القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) وبلغ الأمر عانب اللغة التبطية التي اندثرت بمرور الوقت وصار يعجز عسن فهمها عامة القبط .

ومن ثم شارك الذميون في مصر في نهضة الثقافة العربية وتقدم الدراسات اللغوية والأدبية ، وقد عنى أهل الذمة بنسخ الكتب المختلفة وتجليدها محافظة منهم على ما تحتويه هدفه الكتسب والمخطوطات من علوم ومعارف متنوعة . ونلاحظ أن النشاط الفكرى لكل من القبط واليهود كان يتركز في دور عبادتهم (أي الكنائس والأثيرة القبطية والمعابد اليهودية) حيث توجد المكتبات الزاخرة بالكتب والمخطوطات المختلفة ؛ حتى يتفرغ الرهبان ورجال الدين للالمام بالعلوم الدينية والتفقه فيها . وقد اخرجت مصر كثيرا من الذميين المشهورين بنشاطهم الفكرى في الميادين الأدبية والعلمية فأفادوا مصر والمصريين وخاصة في ميداني الطب والتاريخ . فبرز منهم مؤرخون من أبرز مؤرخي مصر الاسلامية واطباء يعملون في خدمة الأمراء والخلفاء المسلمين .

وأخيرا يمكن القول ، ان الكنيسة القبطية في مصر الاسلامية لم تكن منعزلة عن غيرها من الكنائس اليعقوبية في قارة أغريقية او قارة آسيا . فقد شهدت الفترة ما بين القرنين الأول والساسس الهجريين ( السابع والثاني عشر الميلاديين ) اتصالات ومكانبات مستمرة بين الكنيسة القبطية في الاسكندرية وبين كنيستى الحبشة والنوبة من ناحية وبينها وبين كنيسة انطاكيا من ناحية أخرى . وكان بطرك القبط في مصر هو الذي يعين الرئيس الديني ( الاسقف أو المطران ) لكل من كنيستى الحبشة والنوبة . كما كان مليك هذه البلاد ، يعملون على ارضاء البطاركة القبط . وقد تدخل بعضهم لدى حكام مصر من أجل توفير الأمن والسلام لهولاء البطاركة . وهذه العلاقات قد أدت بدورها الى انتقال الدراسات الابية والدينية القبطية الى بلاد الحبشة والنوبة كما انتشرت بعض عادات وتقاليد القبط بين شعوب هذه البلاد وخاصة التقاليد والعادات الكنيسية .

أما علاقة الكنيسة القبطية بكنيسة انطاكيا فكانت مختلفة عن ذلك فكلتا الكنيستين تمثلان كرسيين من كراسي البطاركة الرئيسية في ذلك العصر وتتفق هاتان الكنيستان في اتباع المذهب اليعقوبي ، وعليه كان البطاركة يتبادلون الرسائل والمكاتبات وكل منهم يذكر للآخر ظروف رعيته واحوالهم ويذكره بأقوال الرسل والقديسين ويحثه على التمسك بالأمانة الارثوذكسية والمحافظة على اتحاد الكرسيين وشرح ما قد تتعرض له الكنيسة من ظلم بعض الحكام المسلمين واجحافهم وما قد يتعرض له البطرك بصفة خاصة من ضغط وما يلزم به من الغرامات المالية ، وكان اسم البطاركة السريان يذكر في الكنائس المصرية ، كما كان يحدث العكس ، ونضيف الى ذلك ان الكنيسة الملكانية في مصر آنذاك لم الطاكيا والقسطنطينية .

### الملاحيق

الملحق الأول

## كتب الخليفة العباسى المتوكل على الله بشأن أهل النمة

تشدد هذا الخليفة مع أهل الذمة عندما أدرك التوسيع في استخدامهم في شئون الادارة والحكم واستنكار المسلمين لدلك وتذمرهم من تسلط اليهود والقبط عليهم ، فأمر باصدار عدة كتب يأمر فيها عماله على الاقاليم الاسلامية بالزام أهل الذمة بلبس الفيار والتقيد ببعض الامور التي حددها في ملابسهم ومساكنهم وغير ذلك من شئون حياتهم ، كما أمر عماله فيها بعدم استخدام أحد من الذميين وتذكر لنا المصادر التاريخية ، ثلاثة كنب للخليفة المتوكل بشأن ذلك ، نذكر منها أولا كتابه بشأن ملابس الذميين :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد ، فان الله تبارك وتعالى بعزته . وقدرته على ما يريد ، اصطفى الاسلام فرضيه لنفسه ، واكرم به ملائكته ، وبعث به مرسله ، وأيد به أولياءه ، وكنفسه بالبر ، وأحاطه بالنصر ، وحرسه من العاهة ، وأظهره على الأديان ، مبرأ من الشبهات ، معصرها من الآفات ، محبوا بمناقب الخير مخصوصاً من الشرائع بأطهرها وأفضلها ، ومن الفرائض بأذكاها وأشرفها ، ومن الأحكام بأعدلها وأقنعها ، ومن الأعمال بأحسنها وأقصدها وأكرم أهلها بما أحل لهم من حلاله ، وحرم عليهم بأحسنها وأقصدها وأكرم أهلها بما أحل لهم من حلاله ، وحرم عليهم

من حرامه وبين لهم من شرائعه واحكامه وحد لهم من حسدوده ومناهجه ، وأعد لهم من سعة جزائه وثوابه ، فقال في كتابه فيما أمر به ونهى وفيما حض عليه فيه ووعظ ( ان الله يأمر بالعسدل والاحسان ، وايتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) وقال غيما حرم على اهله مما غمط غيه من ردىء المطعم والمشرب والمنكح لينزههم عنه وليظهر به دينهم ليفضلهم عليهم تفضيلا (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به والمنخنقة ) الى آخر الآية ، ثم ختم ما حرم عليهم من ذلك في هذه الآية بحراسة دينه ، ممن عند عنه وباتمام نعمته على أهله الذين اصطفاهم وقال عز وجل ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ، غلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم ٠٠ الى آخر الآية ) وقال عز وجل (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ٠٠ الآية ) وقال : ( انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ، رجس من عمل الشيطان ، الآية ) فحرم على المسلمين من مآكل اهسل الأديان أرجسها وانجسها ومن شرابهم ادعاه الى العداوة والبغضاء وأصده عن ذكر الله ، وعن الصلاة بن مناكحهم اعظمها عنده . وزرا ، وأولاها عند ذوى الحجي والالباب تحريها . ثم حباهم محاسن الأخلاق وغضائل الكرامات ، فجعلهم أهل الايمان والأمانة ، والغضل والتراهم واليتين والصدق ، ولم يجعل في دينهم التقاطع والتدابر ، ولا الحمية ولا ألتكبر ولا الخيانة ولا القدر ولا التباغى ولا التظلم بل امر بالأولى ونهى عن الأخرى ، ووعد واوعد عليها جنته وناره ، وثوابه وعقابه ، فالمسلمون بما اختصهم الله مسن كرامته وجعل لهم من الفضيلة بدينهم الذى اختاره لهم ، بائنون عن الأديان بشرائعهم الزاكية وأحكامهم المرضية الطاهرة وبراهينهم المنيرة وبتطهير الله دينهم بما احل وحرم فيه لهم وعليهم قضاء من الله عز وجل في اعزاز دينه حتما ومشيئة منه في اظهار هقه ٠٠٠ وارادة منه في اتمام نعمته على أهله نافذة ليهلك من هلك عن بينة

ويميا من حي عن بينة ، وليجعل الله الفوز والعاقبة المتقاس والخزى في الدنيا والآخرة على الكافرين وقد رأى أمير المؤمنين وبالله توغيقه وارشاده أن يحمل أهل الذمة جميعا بحضرته وفي نواحى أعماله المربها وأبعدها ، وأخصهم وأخسهم على نصيير طيانستهم التي يلبسونها من لبسها ٠٠ تجارهم وكتابهم ركبيرهم وصغيرهم على الوان الثياب العسلية ، لا يتجاوز ذلك منهم ستجاوز الى غيره ، ومن قصد من هذه الطبقة من أتباعهم وارزالهم ومن يقعد به حالمه عن لبس الطيالسة منهم آخذ بتركيب خرقتين صبغهما ذلك الصبع يكون استدارة كل واحدة منهما شبرا تاما في مثله على موضع أمام ثوبه الذي يلبسه تلقاء صدره ومن وراء ظهره ، وان يؤخذ الجميع منهم في قلانسهم بتركيب أذرة عليها يخالف الوانها الوان القلانس ترتفع في أماكنها التي تقع بها لئلا تلصق فتستر ، ولا ما يركب منها على حباك فيخفى • ركذلك في سروجهم باتخاذ ركب خشب لها ، ونصب أكر على قرابيسهم وتأخيرها الي جوانبها ، بل تتفقد ذلك منهم ليقع ما وقع من الذى أمر أمير المؤمنين بحملهم عليه ظاهرا ، يتبينه الناظر من غير تأمل ، وتأخذه الأعين من غير طلب ، وأن تؤخذ عبيدهم وأماؤهم ومن يلبس المناطق من تلك الطبقة ، بشد الزنانير والكساتيج مكان المناطق التي كانت غي أوساطهم وان توعز الى عمالك فيما أمر به أمير المؤمنين في ذلك ايعازا تحدوهم به الى استقصباء ما تقدم اليهم فيه وتحذرهم ادهانا وميلا ، وتتقدم اليهم في انزال العقوبة بمن خالف ذلك من جميع أهل الذمة عن سبيل عناد وتهوين الى غيره ليقتصر بالجميع منهم على طبقاتهم واصنافهم على السبيل الذي أمر أمير المؤمنين بحملهم عليها وأخذهم بها ، أن شاء الله فأعلم ذلك من رأى أمير المؤمنين وأمره وأنفذ الى عمالك في نواحي عملك ما ورد عليك من كتاب أمير المؤمنين بما نعمل به أن شاء الله . وأمير المؤمنين يسأل الله ربه وولیه أن يصلی علی محمد عبده ورسوله م على محمد عبده

وان يحفظه فيما استخلفه عليه من ابر دينه ويتولى ما ولاه ما لا يبلح عنه نيه الا بعونه حفظا يحمل به ما حمله وولاية يقضى بها حقه منه ويوجب بها له أكمل ثوابه وأغضل مزيده ، أنه كريم رحيم ، وكنب أبراهيم بن العباس في شوال سنة ٢٢٥ ه » (٧٩) .

أما الكتاب الثانى ، فكان خاصا بعدم استخدام أهل الذه : وانزالهم منازلهم الخاصة بهم من الذل والصفار ، وقد جاء في هذا الكتاب :

« أما بعد ، فأن الله اصطفى الاسلام دينا غشرفه رسرمسه واناره ونصره ٤ وأظهره وهضله وأكمله ههو الدين الذي لا يتبل غبرد قسال تعسالي ( ومن يبتسغ غسير الاسسلام دينا ، غان يقبل منه وهمو في الآخرة من الضاسرين ) بعث به صفيه وخسيرته من خلقسه محمد علية فجعلمه خساتم النبيسين وامام المتقين وسيد المرسلين (لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ) وانزل كتابا عزيزا ( لا يأتيه الباطل من بين يديسه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) أسعد به أمته وجعلهم ( خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) وأهان الشرك وأهله ووضعهم وصفرهم وخسدلهم وقمعهم وتبرأ منهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة غقال ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعماوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) واطلع على قلوبهم وخبث سرائرهم وضمائرهم ، فنهى عن ائتمانهم والثقة بهم لعداوتهم للمسلمين وغشهم وبغضائهم غقال تعالى (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانسة من درنكم لا يألونكم خبالا ، ودوا ما عنتم ، فقد بدت البغضاء من أغواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيسات أن كنتسم تعقلون ) وقال تعالى : (يأيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا) وقال تعالى ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك غليس من الله في شيء . . ) وقال تعالى ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم منكم غانه منهم أن الله لا يهدى القوم الظالمين ) .

« وقد انتهى الى أمير المؤمنين أن أناسا لا رأى لهم ولا ردية يستعينون بأهل الذمة في أنعالهم ويتخذونهم بطانية مين دون المسلمين ويسلطونهم على الرعية ، فيعسفونهم ويبسطون أيديهم الى ظلمهم وغشهم والعدوان عليهم فأعظم أمير المؤمنين ذليك وانكرد وأكبره وتبرأ منه ، وأحب التقرب الى الله يحسمه والمنهى عنه ، ورأى أن يكتب الى عماله على الكور والأمصار وولاة الثغور والاخبار في ترك استعمالهم لأهل الذمة في شيء مين أعمالهم وأمورهم والاشراك لهم في أمانتهم وميا قلدهم أسير المؤمنين وأموانهم اياه ، أذ جعل في المسلمين الثقة في الدين والأمانة على الخوانهم المؤمنين وحسن الرعاية لما استرعاهم والكفاية لما استكفوا والتيام بما حملوا بما أغنى عن الاستعانة بأحد من المشركين بالله المكذبين برسله الجاحدين لآياته ، الجاعلين معه الها آخر ، ولا الله الا هو وحده لا شريك له ورجاء أمير المؤمنين ، بما الهمه الله من ذلك وقذف في قلبه جزيل الثواب وكريم المآب والله يعين أمير من ذلك وقذف في تعزيز الاسلام وأهله واذلال الشرك وضربه .

" فليعلم هذا من رأى أمير المؤمنين ، ولا تستعن بأحد من المشركين ، وأنزل أهل الذمة منازلهم التى أنزلهم الله بها ، فاقرأ كتاب أمير المؤمنين على أهل أعمالك وأشعه فيهم ولا يعلمن أمير المؤمنين انك استعنت ولا أحد من عمالك وأعوانك بأحد من أهل الذمة في عمل الاسملام » (٨٠) .

والكتاب الثالث والأخير يتعلق أيضا بعدم استخدام أهل الذمة مبينا أسباب ذلك الى جانب تعيينه بعض الأعمال التى يمكن استخدام أهل الذمة فيها وقد جاء فيه:

« بيسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد ، فأن الله اصطفى الاسلام وأظهره وجعله دينا قيما عزيزا منيما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وارتضى القيام بشرائعه واحياء معالمه وسننه خلفا فى أرضه وأمنا على عباده ، فاختارهم من خير أمة أخرجت للناس وأعلن دعوتهم وأمكن لهم في أرضه وأظهر دينهم على كلل دين ، ولو كره المشركون ، ولم يجعل بهم ، ولا بأحد مهن قلده بسلسلة خلقه حاجة ولا ضرورة الى احد من أهل الملك المخالفة للاسلام في شيء من أمور دينهم ودنياهم بل حصل الحق والحزم في اقصائهم عن الأعمال وابعادهم عن الاستيطان ، اذ كان مقصد السلطان في الاختيار لاعماله أهل النصح والأمانة وكانت الحالتان جميعا معدومتين عند اهل الذمة ، أما الأمانة غليس أحد منهم بمأمون على أموال الفيء وأمور المسلمين لانهم عداوة الدين ونماشسه . وأما النصيحة ففير موجودة عند من كان مقامه بين ظهراني المسلمين على حال لدة وقهر وذلة وصغار ، وقد نهى الله عسز وجل في محكم كتابه غقال ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ، لا يالونكم خبالا . . الآية ) وقال (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم منكم فانه منهم ٠٠٠) وقال وقوله الحق ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا ببيناً ١ وقد رأى أمير المؤمنين اذ كان في الاستعانة بأهل الذمة في أعمال المسلمين وأموره ضرر على أموال الفيء غيما يعيشون فيه منها وتطلق أيديهم فيما هم مستحلون خيانته واحتجابه سن حقوتها وتقليدهم من جفايتها ما أصانوه منهم ، أوجب مما عليهم من الجزية -

التي امر الله باخذها منهم عن يد وهم صاغرون . وعلى المسلمين فيما تبسط به المسنتهم وايديهم من امنهانهم واستدلالهم وتسويفهم . وما اوجب الله على امير المؤمنين من تعظيم الدين وحياطته وصيانته واحياء كتاب الله وسنة رسوله \_ على \_ واعزاز الاسكم والملة أن لا يستعان بأحد من أهل الذمة في شيء من أمسور المسلمين واموالهم وتدبير خراجهم وجبايته غهم في دواوين الخاصة والعامة بالمصفرة والنواحي وفي سائر أعمال الخراج والضياع من الخزن والجهبذة والمعادن والبريد وسائر الأعمال الحاضرة والقاصية خلا من كان متقلدا العمل من خاص أعمال أمير المؤمنين ونفقاته ولا يد له ولا سلطان على المسلمين ، فان اقراره في ذلك العمل ريث ما يؤخذ بما جرى على يده ويحار لمكان غيره من المسلمين ثم يصرف عنه ، وخلا من استعان به مستعين في قهرمته ، وخاص نفقات منزله وحشمه . وأن توعز بذلك الى ولاة الدواوين وتخسرج بسه الكتب الى جميع عمال العامة والخاصة في النواحي ليمتناوه ، ويتفرا عنده ويؤمر اصحاب البر والاخبار بتفقد ما يكون من الكتاب والعمال وعمالهم ، وأهل الذمة في ذلك والكتاب به الى أمير المؤمنين وصدقه عنه . غمن خالف أمره أنزل ما يتعظ به من سواه ، وأن يحذروا جميعا التورية عن أحد من أهل الذمة بتقليده عملا ونسبه الى غيره فينال من يفعل ذلك مما احل بنفسه من نكير أمير المؤمنين وغيره مما لا صلاح له بعده ولا قبل له به ٠٠ » (٨١) ٠

### المدسق الثاني

# كتاب الخليفة الفاطمي الآمر بأعكام الله بشان أهل الذهة

توسع الخليفة الفاطمى الآمر فى استخدام اهل الذهبة حتى تمكنوا من الدولة وتسلطوا على المسلمين وتمادى فى ذلك أجدهم الذى يدعى بالراهب، وقد ألمحق بالمسلمين كثيرا من المضرر والأذى فلما أدرك ذلك الخليفة أمر بالقبض عليه ، ومنع استخدام الذميين ، وضرورة لبسهم الفيار ، ووضعهم فى المنزلة التى أمر الله بها من الذل والصغار كما أمر بكتاب يقرأ على العامة والخاصبة وذاك نصبه:

"الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه ، والمجيب دعاء مسن يدعوه بأسمائه ، المنفرد بالقدرة القاهرة المتوحدة بالقوة الظاهرة ، وهو الله لا اله الا هو ، له الحمد في الأولى والآخرة هدى العباد بالايمان الى سبيل الرشاد ووفتهم في الطاعات لما هو انفع زاد في المعاد ، وتفرد بعلم الغيوب فعلم من كل عبد اضماره كما علم تصريحه ( يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه ) الذي شرف دين الاسلام وعظمه وقضى بالسعادة الابدية لمن انتحاه ويممه وغضله على كل شرع سبقه

وعلى كل دين تقدمه غنصره وخذلها ، واشاد به وأخملها ، ورنعه ووضعها ووطده وضعضعها وأبى أن يقبل دينا سواه من الأولين والآخرين فقال تعالى وهو أصدق القائلين (ومن يبتغ غير الاسلام دينا غلن يقيل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) وشهد به لنفسه واشمهد به ملائكته ، وأولى العلم الذين هم خلاصة الأنام فقال تعالى (شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولد العلم قامًا بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ، ان الدين عند الله الاسلام ) ولما ارتضاه لعباده وأتم عليهم به نعمته أكمله لهم وأظهره على الدين كله واوضحه ايضاحا مبينا فقال تعالى ( اليوم أكملت لكم دبنكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) وغرق به ببى أوليائه واعدائه وببن أهل الهدى والضلال وأهل البغي والرشاد فقال تعالى ( فان حاجوك فقل : اسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أسلمتم ؟ غإن أسلموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فانها عليك البلاغ والله بصير بالعباد ) وأمسر تعالى بالثبات عليه الى المات فقال وبقوله يهتدى المؤمنون ( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ) وهو وصية أمام الحنفاء لبنيه واسرائيل من بعده ، كما قال تعالى : ( ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابني ان الله اصطفى لكم الدين ، فلا تموتن الا وانتم مسلمون أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت واذ تال لبنيه : ما تعبدون من بعدى وقالن ا : نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحق الها واحدا وندن له مسلمون ) واشهد عليه الحواريون عبد الله ورسوله وكلمته عيسى ابن مريم وهو الشاهد الأمين قال تعالى : ( فلما أحس عيسى منهم الكفر قال : من انصارى الى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله ، آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون ) وامر تعالى رسوله ان يدعو أهل الكتاب اليه ويشهد من تولى منهم بأنه عليه فقال تعالى \_ وقوله الحق المبن \_ : (قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد

الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربايا من دون الله . فان تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون ) وصلى الله على الذى رفعه باصطفائه الى محله المنيف ، وبعثه الى الناس كافة بالمدين القيم الحنيف وجعله أفضل من كان وأفضل من يكون ( وارسله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون ) فكانت نبوته لظهر الكفر قاصمة ، وشريعته لمن لاذ بها ولجأ اليها من كل شر عاصمة ، وحججه لن عاند وكفر خاصمة حتى اذعن المعاندون واعترف الجاحدون وذل المشركون ( وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ) وأشرق وجه الدهر برسالته ضياء وابتهاجا ودخل الناس بدعوته في دين الله أغواجا واشرقت على الوجود شمس الاسلام واتسق قمر الايمان وولت على ادبارها مهزومة عساكر الشيطان . ورضى الله عن أصحابه وخلفائه الذين اتبعوا سنته وابتغوا في القيام بها رضوانه ووقفوا عند شرعه فأعزوا من أعزه وأهانوا من أهانه . أما بعد ، فان الله سبحانه ببالغ حكمته ، وسابغ نعمته ، شرف دين الاسلام ، وطهره من الادناس ، وجعل أهله خير أمة أخرجت للناس ، غالاسلام السدين القويم الذي احطفاه الله من الأديان لنفسه وجعله دين أنبيائه ورسله وملائكته قدسه فارتضاه واختاره ، وجعل خير عباده وخاصة هم أولياءه وأنصاره ، يحافظون على حدوده ويثابرون ، ويدعون اليه ويذكرون ( ويخافون ربهم من فوقهم ، ويفعلون ما يؤمرون ) فهم بآيات ربهم يؤمنون ، والى مرضاته يسارعون ، ولمن خرج عن دينه يجاهدون ، ولعباده بجهدهم ينصحون ، وعلى طاعته یثابرون ( وعلی صلواتهم یحافظون ) وعلی ربهم یتوکلون ( وبالآخرة هم يوقنون ، أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون ) ، هذا وان أمة هداها الله الى دينه القويم ، وجعلها دون الأمم الجاحدة على صراط مستقيم ، توفى من الأمم سبعين هـم خيرها وأكرمها على رب العالمين ، حقيقة بأن لا يوالى من الأمم سواها ولا يستعان بهن خان لله خالقه ورازقه وعبد من دونه النا فكذب رسله ، وعصى امره ، واتبع غير سبيله ، وانخذ الشيطان وليا من دونه .

« ومعلوم ان اليهود والنصارى موسومسون بغضب الله ولعنته والشرك به والجحد لوحدانيته وقد فرض الله على عباده ي جميع صلواتهم أن يسألوه هداية سبيل الذين أنعم عليهم ( ---ن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) وتجنبهم سبيل الذين أبعدهم من رحمته وطردهم عن جنته فباءوا بغضبه ولعنته ، ...ن المغضوب عليهم والضالين . فالأمسة الغضبية هم اليهسود بنص القرآن . . وأمة الضلال هم النصارى المثلثة عباد الصلبان . وقد أخبر تعالى عن اليهود بأنهم بالذلة والمسكنة والغنسب موسومون فقال تعالى : (ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الاحبل من الله وحبل من الناس ، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) وأخبر بأنهم ( باءوا بفضب على غضب ) وذلك جزاء المفترين فقال : ( بئس ما اشتروا به انفسمهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب ، وللكافرين مداب مهين ) وأخبر سبحانه انه لعنهم ولا أصدق من الله قيلا ، فقال ( يأيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السيت وكان أمر الله مفعولا) وحكم سيحانه بينهم وبين المسلمين حكما ترتضيه العقول ويتلقاه كل منصف بالاذعان والقبول فقال: (قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ؟ من لعنه الله وغضب عليه ، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ، أولدَّك شر مكانا واضل عن سواء السبيل ) وأخبر عن ما أحل بهم من العقوبة

التي صاروا بها مثلا في العالمين فقال تعالى : « غلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الدين ظلموا بعدان بيس بها كانوا يفسيقون ، فلما عترًا عما بهوا عنه علقا لهم ، حودوا قردة خاسسين ) تم حكم عليهم حكما مستمرا في الدراري والاعقاب على مر السنين والأحفاب عقال : ( واد تادن ربت بيبعان عليهم الي يدم القيامه من يسومهم سوء العداب ان ربث لنتريع العقابة) فكنان هذا العداب في الدنيا ببعض الاستحقاق وتعداب الاحره اشق ( وما لهم من الله من واقى ) فهم انجس الناس قلوبا واخبيهم طوية واردقهم سجية وولاهم بالعداب الاليم ( اوست الدين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) فهم امه الخيامه لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده المؤمنين ( ولا نزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم ، فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ) واحبر عن سوء ما يستمعون ويفولون وخبست ما يا درون ويجمعرن ، فقال تعالى (سماعون للحدب احالون للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ، وان تعرض عنهم علن يضروك شيئًا ، وأن حكمت فأحكم بينهم بالقسط أن الله يحب المقسطين ) وأخبر تعالى انه لعنهم على السنة أنبيائه ورسله بما كانوا يكسبون فقال ( لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لمسان داود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصبوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ) وقطع الموالاة بين اليهود النصارى وبين المؤمنين واخبر ان من تولاهم فانه منهم فيحكمه المبين فقال تعالى وهو أصدق القائلين: (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض رمن يتولهم منكم غانه منهم أن الله لا يهدى القوم الظالمين ) وأخبر عن حال متوليهم بما في قلبه من المرض المؤدى الى فساد العقل والدين فقال: ( فترى

الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ، يقولون : نخشي أن تصيينا دائرة معسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده ، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ) ثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكون المؤمن لذلك من الحذرين فقال تعالى ( ويقول الذين آمنوا : هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد ايمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ) ونهى المؤمنين عن اتخاذ أعدائه أولياء وقد كفروا بالحق الذى جاءهم من ربهم وأنهم لا يمتنعون من سوء ينالونهم به بأيديهم والسنتهم اذا قدروا عليه ، فقال تعالى : (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ) الى قوله ( ان تثقفوهم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ) وجعل سبحانه لعبادة المسلمين أسوة حسنة في إمام الحنفاء ومن معه من المؤمنين اذ تبرأوا ممن ليس على دينهم امتثالا لأمسر الله وإيثارا لمرضساته وما عنده ، فقال تعالى : (قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم: انا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) وتبرأ سبحانه ممن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين وحذره نقسه أشند التحذير فقال ( لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك غليس من الله في شيء الا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ، والى الله المصير ) .

« فهن ضروب الطاعات اهانتهم في الدنيا قبل الآخرة التي هم اليها صائرون ومن حقوق الله تعالى الراجبة أخذ جزية رؤوسهم التي يعطونها عن يد وهم صاغرون ، ومن الأحكام الدينية أن تعم جميع الذمة الا من تجب عليه باستخراجها وان يعتمد في ذلك على سلوك سبيل السنة المحمدية ومنهاجها ، والا يسامح بها أحد منهم ولو كان في قومه عظيما ، والا يقبل ارساله بها ولو كان فيهم

زعيما ، وألا يحيل بها على أحد من المسلمين ولا يوكل في اخراجها عنه أحدا من الموحدين ، وان تؤخذ منه على وجه الذلة والصغار اعزازا للاسلام وأهله واذلالا لطائفة الكفار وان تستوفي من جميعهم حق الاستيفاء ، وأهل خيير وغيرهم في ذلك على السواء ، وأما ما ادعاه الجبابرة من وضع الجزية عنهم بعهد من رسول الله علين فأن ذلك زور وبهتان ، وكذب ظاهر يعرفه أهل العلم والايمان ، لفقه القوم البهت وزوروه ووضعوه من تلقاء أنفسهم وتمموه وظنوا أن ذلك يخفى على الناقدين أو يروج على علماء المسلمين ويأبى الله الا أن يكشف محال المبطلين ، وافك المفترين ، وقد تظاهرت السنن ٠٠ ومع الخبر بأن خيبر فتحت عنوة ، وأرجف عليها رسول الله في والمسلمون الخيل والركاب فعزم رسول الله على اجلائهم عنها كما أجلى اخوانهم من أهل الكتاب غلما ذكروا انهم أعرف بسقى نخلها ومصالح أرضها أقرهم فيها كالاجراء رجعل لهمم نصف الانتفاع وكان ذلك شرطا حبينا وقال: (نقركم فيها ما شئنا) فأقر بذلك الجبابرة صاغرين واقاموا على هذا الشرط في الأرض عاملين ، ولم يكن للقوم من الامام والحرمة ما يوجب اسقاط الجزية عنهم دون من عداهم من أهل الذمة كيف ، وفي الكتاب المشحون بالكذب والمين شهادة سعد بن معاذ وكان قد توفى قبل ذلك بأكثر من سنتين ، وشمهادة معاوية بن أبى سفيان وانما اسلم عام الفتح بعد خيبر سنة ثمان ، وفي الكتاب المكذوب انه اسقط عنهم الكلف والسخر ولم يكن على زمانه على شيء من ذلك ولا عملى زمان خلفائه الذين ساروا في الناس احسن السير ولما اتسعت رقعة الاسلام ودخل فيه الخاص والعام ، وكان في المسلمين من يقوم بعمل الأرض وسقى النخيل أجلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه اليهود من خيبر ممتثلا امر رسول الله على : ( اخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب) وقال (لئن بقيت الخرجن اليهود والنصاري من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها الا مسلما ) (٨٢) ٠

### المحسق الثالث

### سجلات العاكم بأمر الله الى أهل الذمة في سنة ١١١ هـ

أولا: سجل صدر من الخليفة الحاكم بأمر الله بشأن السماح بأعادة بناء دير القصير وعودة الرهبان الى سكناه والاجتماع فيه الصلاة ورفع الخراج المقرر عليه هذا العام، وذاك نص السجل:

« بسم القالرحمن الرحيم هذا كتاب من عبد الله ووليه المنصور أبى على الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين لسليمان بن ابراهيم الراهب بما رآه من أنعامه واسعافه بما رغب اليه من الاذن له في اعادة عمارة الدير المعروف بالقصير بطرا من جبل فسطاط مضر الى ما كان عليه قبل هدمه وتمكين الرهبان سكناه والمقام فيه على عاداتهم والحيرى على ما سلف من عبادتهم وصلواتهم واقامة مسنة ديانتهم والفسيح في اجتماع من يطرقه من أهل ملتهم وازالة الاعتراضات عنهم ومنع الاذى والتسلط عليهم وكف التبسيط والحيف لهم ورد الأوقاف والأملاك التي كانت محبوسة عليه ومنسوبة أليه من ضيعة ومزرعة ومنية وأرض وحصن ودار وقيسارية وحمام وعرصة وحانوت وناعورة ونخيل وبستان وشجرة مثمرة وجنان بمصر واعمالها من جميع بلاد الملكة اقطارها واطرافها وتسليم ذلك الى هذا الراهب ليتولى جداه وتحرز نعمه وحناه

ويصرفه في مصالح هذا الدير والمقيمين فيه والقاصدين اليه ويبسطيده في تدبيره و ومن يسببه في جميعه ، وصيانته حتوق بيت المال منه ويطهره من درنه والوزر عنه ، والمسامحة بما يجب على ذلك من خراج وعشر وعزم ورسم في سائر دواوين الحضرة المحلولة والمحبة وازالة التأول عنه والاضرار بسببه والتتبع له في هذا الوقت وما يأتي بعده من الأوقات على استقبال تاريخ هذا السجل وغاء بالذمة وجزاء على مناصحتهم ومضامنتهم الملة لا يفيره كرهين ، ولا يحيله مر الاحقاب والسنين . فمن قراه أو قرىء عليه من الأولياء والولاة ومتولى الدواوين والضمناء والمتصرفين في الأعمال والأحوال غليعلم ذلك من أمير المؤمنين ورسمه وليعمل عله وبحسبه وكتب في شهر ربيع الآخر سنة ١١) ه . وليترأ عذا المنشور في يد متخذه حجة له بمضمونه ويثبت بحيث مثله أن شأء الله » (٨٣) .

ثانيا: سجل الخليفة الحاكم للقبط يؤمنهم غيه ريزيل ما خالطهم من الخوف منه ، وهذه نسخته:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من عبد الله رئية المنصور ابى على الامام الحاكم بأمر الله امير المؤمنين ابن الاساء العزيز بالله أمير المؤمنين لجماعة النصارى بمصر عندما انهوا اليه الخوف الذى لحقهم والجرزع الذى هالهم فأقلقهم واستذرأ عبظل الدولة ، وتحرمهم بحضور الحضرة بما رآه وأمر به من تكيل النعمة عليهم ، بتوخيه لهم ذمة الاسلام وشرعه من تصيرهم تحت كنفه بحيث تصفو لهم موارد الطمأنينة وتضف عليهم ملابس السكون والدعة ، واجابتهم الى ما سألوا غيه من كتب أمان أجم يخلد حكمه على الاحقاب ويتوارثه الاخلاف منهم والاعتاب ، النقيام عليها تمنون بأمان الله عز وجل وأمان نبيه محمد خاتم النبية وتصد

المرسلين على الله الطاهرين وأمان أمير المؤمنين على بن ابى طالب ، سلام الله عليه ، وأمان الائمة من آباء أمير المؤمنين سائم الله عليه مهذا على نفوسكم ودمائكم وأولادكم وأموالكم وأحسوالكم واملاككم ، وما تحويه أيديكم ، أمانا صريحا ثابتا ، وعقدا صحيحا باقيا فثقوا به واسكنوا اليه وتحققوا أن لكم جميل رأى أمير المؤمنين وعاطفته رنصرته تحميكم ، وعصمته تقيكم ، لا يقدم عليكم بسور أحد ولا تتطاول اليكم بحضرة يد الا كانت زواجر أمير المؤمنين مقصرة من باعة وعظم انكاره مضيقا فيه من ذراعه والله عون أمير المؤمنين على ما تعتقدونه من صلاح لسكان اقطار مملكته ومن له وسيلة الثواء في كنف دولته وإياه يستشهد على ما أمضاه سن أمانة لكم وعهده الذي يشرفه طرفكم وكفي بالله شهيدا وليقرر في أيديهم حجة بما أسبغ من النعم عليهم إن شاء الله وكتب في شعبان أيديهم حجة بما أسبغ من النعم عليهم إن شاء الله وكتب في شعبان أيديهم حجة بما أسبغ من النعم عليهم إن شاء الله وكتب في شعبان

### الملحسق الرابع

### تواقيع برئاسة أهل الذمة الدينية

وهذه الرئاسة تتضمن ثلاث طبقات : رئاسة اليهود ورئاسة النصارى الملكانيين واخيرا رئاسة القبط اليعاقبة ، وتبدأ تواقيعهم دائما بعبارة « أما بعد ، حمدا لله » ونذكر أمثلة لهذه التواقيع :

أولا: توقيع برئاسة اليهود ثم وصية موجهة الى هذا الرئيس الدينى .

« أما بعد حمدا لله ، على أن جعل ملاحظة هذه الدولة القاهرة لجميع الملك ناظرة واحسانها لا يغنل مصلحة لأولى الأديان غائبة ولا حاضرة والصلاة على سيدنا محمد الذى جعل ذمته وعهده وفيين لكل نسمة مؤمنة وكافرة ، فأن الله تعالى لما مد رواق عدل هذه الأيام الشريفة على كل معاهد من متقرب ومتباعد ، وساوى بينهم في النظر الذى صدق الرأى ، وصدق الرائد اقتضى جميلها أن يسهم لكل من أهل الذمة أوفر نصيب ، وألا يقال لاحد منهم من الاجحاف ما يريب ، وأن لا تكون أمورهم مضاعة ، ولا تعبداتهم مراعة ، ولا شرائعهم غير مصونة ، ولا أحكامهم عارية عن حسن معونة وكانت جماعة اليهود وأن كانوا أولى غى ، وصدق النصارى فيهم وصدقوا في النصارى من أنهم ليسوا على شيء

لا بد لهم من مباشر يأخذهم بالأمر الاحوط والنامسوس الأضيط والمراسيم التي عليهم تشرط ، وكان الذي يختار لذلك ينبغي ان لا يكون الا من أكبر الكهنة وأعلم الاحبار ، وممن عرف من دينهم ما لأجله يصطفى ولمثله يختار وممن فيه سياسة تحجزه عن المضار ، وتحجبه عن الاستنفار . وكان فلان الرئيس هو المتميز بهذه الأوصاف على ابناء جنسه وله وازع عن نفسه ورادع من حسن حدسه وخدمة في مهمات الدولة ، يستحق بها الزيادة في أنسه ، وهو من بين جماعته مشهور بالوجاهة موصوف بالنباهة ذو عبرانية حسنة التعبير ، ودراسة لكتب أهل ملته على ما فيها من التغيير ٠٠ لا برح يرقب الملة والذمة ، ويرعى للمعاهدين الحرمة \_ ان تفوض اليه رآسة اليهود الربانيين والقرائين والسامرة على عادة من تتدمه . غليباشر ذلك مستوعبا أمورهم كلها مستودعا دقها وجلها ، مباشرا من أحوالهم ما جرت عادة مثله من الرؤساء أن يباشر مثلها ، غير مفرط في ضبط ناموس من نواميس الملكة ، ولا مففل الانكار على من يتجاوز ذلك الى موارد الهلكة ومن نعل ما يقضى بنقض عهده فعليه وعلى مستحسنه له من المقاتلة ما يتعظ به كل من يفعل ذلك من بعده بحيث لا يخرج أحد منهم في كنيسته ولا في يهوديته ولا في منع جزيته عن واجب معهود ، ومن خالف غوراء ذلك من الأدب ما تقشعر منه الجلود ، وما جعلهم الله ذمـة للمسلمين الاحقنا لدمائهم فلا يبيحها احد منهم فتجتمع له سمات أهل الاديان من اعدائهم بأعدائهم - والوصايا كثيرة وانها نضتها الملخصة وفيها من حساب الاحسان ما تغدو به أيام الامهال لهم ممحصة ، والله يوغقه في كل تصرف مرغوب ، وتأفف من مثله مطلوب بمنه وکرمه » (۸۵) .

أما وصية هذا الرئيس الديني فقد جاء فيها: « وعليه بضم جماعته ولم شملهم باستطاعته والحكم فيهم على قواعد ملته

وعوائد ائمته ، في الحكم اذا وضح له بأدلته ، وعقود الانكحة وخراص ما يعتبر عندهم فيها على الاطلاق ، وما يفتقر فيها الى الرضا من الجانبين في العقد والطلاق . وفيمن اوجب عنده حكم دينه عليه التحريم وأوجب عليه الانقياد الى التحكيم وما ادعو نيسه التواتر من الاخبار والتظافر على العمل به مما لم يوجد فيه نصص واجمعت عليه الاخبار ، والتوجه تلقاء بيت المقدس الى جهة عباتهم ومكان تعبد أهل ملتهم والعمل في هذا جميعه بها شرعسه موسى الكليم والوقوف معه اذا ثبت انه معل ذلك النبى الكريم واقامة حدود التوراة على ما أنزل الله من غير تحريف ، ولا تبديل كلمة بتأويل ولا تصريف واتباع ما عطوا عليه العهد ، وشدوا عليه العقد وابقوا فيه ذماءهم ووقوا به دماءهم وما كانت تحكم به الانبياء والربانيون ، ويسلم اليه الاسلاميون منهم ويعبسر عنسه العبرانيون . كل هذا مع الزامه لهم بما يلزمهم من حكم امثالهم اهل الذبة الذين أقروا في هذه الديار ، ووقاية انفسهم بالخضوع والصفار وعد رؤوسهم بالاذعان لاهل ملة الاسلام وعدم مضايقتهم في الطرق وحيث يحصل الالتباس بهم في الحمام وحمل شعار الذمة الذى جعل لهم حلية العمائم ، وعقد على رؤوسهم لحفظهم عقسد التمائم ، وليعلم أن شعارهم الأصغر ، موجب لئلا يراق دمهم الأحمر ، وانهم تحت علم علامته آمنون وفي دعة اصائله ساكنون وليأخذهم بتجديد صبغه في كل حين وليامرهم بملازمته ملازمة لا تزال علائمها على رءوسهم نتبين وعدم التظاهر بما يتتضى المناقضة أو يفهم منه المعارضة أو يدع فيه غير السيف ، وهو اذا كلم شديد المعارضة . وله ترتيب طبقات أهل ملته من الاحبار فمن دونهم على قدر استحقاقهم وعلى ما لا تضرج عنه كلهة اتفاقهم وكذلك له الحديث في جميع كنائس اليهود المستمرة .. المستترة بأيديهم من حين عقد عهد الذمة ثم ما تأكد بعده لطول الزمان من غير تجديد متجدد ولا احداث قدر متزيد ولا فعل شيء مما لم تعقد عليه الذمة

ويقر عليهم سلفهم الأول سلف هذه الأمة وفي هذا كفاية وتقوى الله وخوف بأسنا رأس هذه الأمور المهمة » (٨٦) .

أما توةيع رئاسة النصارى الملكانيين ـ أو بعبارة أخرى البطرك الملكاني فهذا نصه :

« أما بعد ، حمدا لله ، منوع الاحسان ، لأولى الأديان ، ومؤصله ومفرعه لكل طائفة ولكل انسان والصلاة على سيدنا محمد الذي أباد الله به من أباد وأبان من عهده وذمته من أبان \_ غان انطائفة الملكية من النصارى لما كانت لهم السابقة في دينهم ولهم أصل الرئاسة والنفاسة في تعيينهم وما برحت لهم في الكلاءة والحفظ قدم السابقة ورتبة بملوكهم الرومانية سامقة ومازالت لهم خدم الدول الى اغراضها متساوقة ومتسابقة ولهم جوار مشكور وتبتل مشمهور وعليهم وصايا من الملوك في كل ورود وصدور ولهم من نفوسهم مزايا نستوجب احترامهم وتستدعى اكرامهم وكان لا بد لهم من بطريرك يلاحظ أحوالهم أتم الملاحظة ويستدعى لهم مسن الدولة أعظم محافظة ويحفظ نواميس قبيلهم ويحسن دراسمة أناجيلهم ويعرفهم قواعد معتقداتهم ويأخذهم بالدعاء لهذه الدولة القاهرة في جميع صلواتهم ويجمعهم على سداد ويفرقهم على سراد وكان البطريرك فلان هو المتفق بين طائفته على تعيينه والمجمع على اظهار استحقاقه وتبيينه والذي له مزايا لو كان فيه واحدة منها لكفته في التأهيل ولرفعته الى منصعه الجليل غلذلك رسم ، لا برح يعطى كل أحد قسطه ، ويدخل كل لأبوابه ساجدا وقائلا خطة - أن يباشر بطركية النصارى الملكية على عادة من تقدمه من البطاركة السالفة بهذه الدولة .

« فليحط أمورها الجزئية والكلية والظاهرة والخفية ، وليأخذهم بما يلزمهم من قوانين شرعتهم وكل ما يريدون من حسن

سمعتهم واما المديرة والبيع والكنائس التى للملكية فمرجعها الى صونه وأمرها مردود الى جميل اعانته وعونه والاساقفه والرعبان فهم سواد عين معتقدة وخلاصة مفتقدة فلم يخلهم من خبيل وحسن تأهيل ، وتتقدم الى من بالثغور من جماعتك بأن لا يدخل أحد منهم في أمر موبق ولا مشكل موثق ولا يميلون كل الميل الى غريب من جنسهم وليكن الحذر لغدهم من يومهم وليومهم من أمسهم ولا يشاكلون رسولا يرد ولا قاصدا يفسد وطرق السلامة أولى ما سلك ومن ترك الدخول فيما لا يعنيه ترك ، هذه جملة من الوصية لامعة أفلح واهتدى من بها واستنار ورشد من لها استشار ، والله يوفق فى كل مقصد تروم ، ويجعلك بهذه الوصايا تقول وتقوم » (٨٧) .

وأخيرا توقيع لبطرك اليعاقبة وهذه نسخته: « اما بعد ، حمدا لله ، الذى أظهر دين الاسلام على الدين كله وأصدر أمور الشرائع عن عقد شرعه وحله ، وصير حكم كل ملة راجعا الى حكم عدله والشبهادة له بالوحدانية التى تدل على انهالواحد الاحد الذى نم يلد ولم يولد وليس شيء كمثله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعظم انبيائه وأكرم رسله وأشرف ولد آدم ونسله ، المصطفى في علم الله من قبله ووسيلته في التوراة من غرور الشيطان وخذله والذى اطفأ الله ببركته نار نمروذ عن ابراهيم وجعلها بردا وسلاما وأجله من أجله وبشر به عيسى ابن مريم عبد الله وابن أمته وأجله من أجله وأسحابه سامعى قوله وتابعى سبله ، غان الله بنالى لما ارتضى الاسلام دينا واغضى بالملك الينا وقسضى لنا في البسيطة بسمول اليسن وامضى أوامرنا المطاعة بسمول اليسن شمالا ويمينا لم نزل نولى رعايانا الإحسان رعاية وتوطيئا . ونديم لأعلى الذهة منا ذهة وتأمينا . وكانت طائفة النصارى اليعاقبة

بالديار المصرية لهم من حين الفتح عهد وذمام ووصية سابقة ، ن سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ولابد من بطرك يرجعون اليه في الأحكام ويجتمعون عليه في كل نقض وابرام .

« ولما كانت الحضرة السامية الشيخ الرئيس المبجل المكرم الكافى المعزز المفخر القديس شمس الرئاسة عماد بنى المعمودية كنز الطائفة الصليبية اختيار الملوك والسلاطين ملان وفقه الله هو الذى تجرد وترهب وأجهد روحه والقلب وصام عن المأكل والمشرب ، وساح مأبعد ومنع جفنه لذيذ المرقد ونهض في خدمة طائفته وجد وخفض لهم الجناح ، وبسط الخد وكف عنهم اليد واستحق فيهم التبجيل لما تميز به عليهم من معرفة أحكام الانجيل وتفرد اقتضى حسن الرأى الشريف أن نلقى اليه أمر الفرقية ونموض ، ونبدلهم عن بطريكهم المتوفى ونعوض ،

« غلذلك رسم بالأمر الشريف لا برحت مراسم وطاعسة ومراحمه لانزال أهل كرمها بيعتها مرعية غير مراعة أن يقدم الشيخ شمس الرئاسة المذكور على الملة النصرانية اليعقوبية فيسكين بطريركا عليها على عادة من تقدمه وقاعدته بالديار المصرية والثغور المحروسة الجهات التى عادته بها الى آخر وقت . غليسلك سبيل السبوا ولا يملك نفسه الهوى وليتمسك بخوف الله تعالى ان فعل أو نوى أو أخبر عن الحواريين أو روى : غالعليم مراقب ، والعظيم معاقب والحكيم أمر أولى العقول بالفكرة في العواقب . . غليستوف الانصاف بين القوى والضعيف والحاضر والغائب وليقصد مصلحتهم وليعتمد نصيحتهم وليمض على ما يدينون به بين عهم وفسوحهم وتواريثهم وأنكحتهم وليقمع عاهريهم ليسمع دعاويهم ولليلزمهم من وتواريثهم وأنكحتهم وليتبع سبيلي المعدلة فلا يعدو ماؤدة اليه أمور القسيسين والرهبان في جميع الديرة والكنائس بسائر البلدان ولا يعترض عليه فيها هو راجع اليه من هذا الشأن . ولا يقدم

منهم الى رتبة الا من استصلحه ولا يرجح الى منزلة الا من رشحه اليها ورجحه متبعا فى ذلك ما بينه له العدل وأوضحه مرتجع الرتبة ممن لم تكن الصدور لتقدمته منشرحة مجمعا لغيره فى الايراد والاصدار على اعتماد المصلحة وقد اوضحنا له ولهم سبيل النجاة فليقتفوه وعرفناهم بالمصواب والخيرة لهم ان عرفوه وليسال الله ربه السلامة فيما له يفعل وبعد يفعوه والعلمة الشريفة اعلاه » (٨٨).

#### اللهاي الفامس

المنشور الذى أصدره الخليفة الفاطمى الفائز الى رهبان طور سيناء ، ويتضمن رعايتهم والمبالغة فى اعزاز جانبهم وتسهيل مطالبهم وتحقيق رغباتهم وابعاد الحيف عنهم ، وذلك فى سانة ١٥٥ هـ = مايو / يونية ١١٥٦ م وهى الوثيقة رقم ١٠ بين وثائق مكتبة دير سانت كاترين وهذا نصها :

« من ديوان الخليفة الفاطمى الفائز بنصر الله الى الملسون أسقف دير سيناء ورهبانه »:

بسم الله الرحمن الرحيم

منشور ، تقدم يكتبه فتى مولانا
الحمد لله على نعبائه
وسيدنا الامام الفائز بنصر الله
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى
آبائه الطاهرين وأبنائه المنتظرين
السيد الأجل الملك الصالح ، ناصر الائمة
كاشف الغمة ، أمير الجيوش ، سيف الاسلام

وهادى دعاة المؤمنين أبو الغارات طلائع الفائزى وتضمينه انه لما كان من شيهنا ازالة المحرمات وتعقبة آثارها والمنع من الاستقرار عليها ، وتأكيد انكارها ، ورعاية من يحتوى عليه نطاق مملكتنا من اهل الذمة واعتمادهم بما يسبغ عليه ملابس الحنو والرحمة 6 تساوى في عدلنا الصغير والكبير ، ويشملهم من حسن نظرنا ما يسهل عليهم من المطالب كل مستصعب عسير ، وأنهى الى حضراتنا ، استفرار انطون استف طور سيناء بما يقصده به الولاة من الاجماف 6 ويعتدونه به من الميف والاعتساف ويلتمسونه من جهته من رسم أحدثوه وهو عشرة دنانر ويساطان 4 فان ذلك قد قضى له ولمن معه من الرهبان بالاضرار واجحف به وبهم التمادى عليه والاصرار انكرنا ذلك على معتمديه وذممناه من قصد قاصديه وخرج امرنا بايداع هذا المنشور الآمر بازالة هذا الرسم وتعقيبه والمنع من التماسه من هذا الاسقف والحذر

من تناوله من جهته واعتماده بالرعاية والملاحظة والمعونة والمراغدة والمبالغة في اعزاز جانبه وتسهيل مطالبه والتحذير من تكليفه أو أحد من رهبانه معه أو جاره ، واجرائه على القوانين المرضية والاوضاع المختارة فمن قرأه أو قرىء عليه من كافة الأمراء الولاة بالحصون الطورية \_ ادام الله عزتهم \_ فليعمل بالمثل فيه وليتنبه الى ما يوصيه حكمه ويقتضيه وليحذر من تجاوزه ويعد به وليقر منجز حجة له لمودعه نسيخ في ديوان المجلس الفائزي السعيد ان شاء اله نسخ والحمد لله رب العالمين ان شداء الله تعالى في شهر ربيع الآخر من سنة : احدى وخمسين وخمسمائة الحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وسلم تسليحا حسبى الله ونعم الركيل (٨٩) .

#### الملحق السادس

كانت النظم الكنسية في العصر الاسلامي تقتضى الا يتولى أحد البطركية بعد توليه الاسقفية ونلاحظ هذا التقليد في الكنيستين اليعقوبية والملكانية على السواء . غلما خالف ذلك البطرك الملكاني أغابيوس بطرك الملكانيين بأنطاكيا ، الذي كان اسقفا لمدينة حلب ثم صير بطركا لأنطاكيا في سنة ٣٦٧ه استنكر ذلك البطرك ايليا بطرك الملكانيين في مصر وطلب منه محضرا يوضح موقف عامة الملكانيين والكهنة والشيوخ في انطاكيا من توليه هـــذا المنصب الـــديني . فكتب الأب اغابيوس اليه كتابا جاء غيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم كتابى أيها الأب الروحانى الطاهر المشارك فى الخدمة المساوى فى الرتبة المتحد فى الروحانية مسن الكرسى السليحى بمدينة الله الفائزة بفخر اسمه المحفوظة بتلميذه وأول رسله يوم السبت السابع من كانون الأول ، عن سلامة بيع الله المقدسة أولادها قبلى وسلامتى من بعدهم والحمد لله على ما من وأولى وهو المسئول أن يتم اسبال ستره على هذا الشعب واكمال نعمته على هذه الأمة قبلى وقبلك ، وقبل كل راع استرعاه فى كل موضع ارتضاه بمنه وكرمه ، وقد وصل كتابك أيها الأب الروحانى الطاهر على يد أنبا يوحنا الراهب المنفذ من مسكننا الى قدسك ، واحطت علما بمشتمله وسررت بأخبار سلامتك وما استدلات عليه من الاستقامة قبلك ، ثم طار بعد ذلك فكرى

وتعسف ذهنی وذهل عقلی ، وتقطعت خواطری متأملا ما كننه ومتبحرا ما أجبته ، وما أدرى ما السبب الذي حملك على دغسع غير مدفوع وانكار غير منكر ، والاجتماع بما لا يساغ وفعل ما لا يليق. • وقد كان ينبغى اذ يتعذر فيه عبور الطيور من جهتنا الى جهتكم فضلا عن الرسل والكتب الا كنت تكتب بها كتبت به دون أن تتحقق انك فيه على حق لا ينحل ، وحجة لا تبطل وصواب لا ينكر وقاعدة لا ينسب أهلها الى هوى ولا غى ، ولا قصد ولا حال من الأحوال التي قدسك متبرىء منها وايثارك الموت دون السماع بمثله فهذا ما كان يليق اذا كان لم يجر بحمد الله ها هنا أراسيس ولا فساد مقالة ولا نقص سنة ولا حالة غير معروفة . والذي جرى هو أمر صغر حالمي عنه وبعد مرضعي منه لارتفاعه عنى ، وعظمة على ، وهلة قيامي به وتفاوت نقص استحقاقي له ، الا انه لم يكن من . ولا أتى بسعى الا ما اختاره أصحابي ورضى به شبعبي وامضاه رؤساء الدولة وعرفه علماء الملة في المدينة العظمى التى عليها يعول ومنها يقتبس وكيف يجوز أن ينكر واحد ما تجتمع عليه هذه الطبقة وترضى به هذه الأمة . وهو امر مشمور عندنا مستعمل بيننا على قديم الزمان الى حيث انتهينا .

« والذى ذكرته أيها الأب الروحانى فى هذا الباب أنا أعلم النك لم تذكره الا لبعد العهد بهذا الحال ببلدك ولعدم الكتب التى تنبىء بمثله فى ناحيتك ولقلة من يستعملها ويقتبسها فى موضعك للأحوال التى دفع اليها أهل تلك الديار مما نسال الله المعونة عليه واذا أنت رجعت الى الفحص عن ذلك وجدته أمرا لم يبدأ منا ولا يتناهى فينا . وذلك أنك تجد القديس انسطاتيوس بطرك مدينتى هذه وقد نقله السينودس المقدس بنيقية من حلب الى انطاكيا . ووجدت القديس ملاتيوس منقولا من لاريصه الى طب ، ومن حلب الى انطاكيا . وقد حضر السينودس الثانية

بالقسطنطينية و ونقل القديس غريفوريوس الثاولفي من فازينزو وكرسه على كرسيها ووجدت أودكسيوس قد نقل من بيروت الى نيقوميدية ومنها الى القسطنطينية ووجدت جماعة آخريان منقولين الى مواضع عدة •

«هذا بعد ماربطرس السليح الذي هو أساس البيعة وراس الشريعة ومقامه اثنتا عشرة سنة بانطاكيا وانتقاله بعد ذلك الى رومية وكفاك به من شاهد وتناهى بمن ذكرناه قليلا بسن كثير قدوة يقتدى بها واصلاح يرجع اليه واذا كان ذلك كذلك فقد عرفت منها أيها الأب الروحاني ما طلبته ووجدت ما ابتغيته اذ كان التماسك في كتابكم أن يوجد في هذا الباب أصل يرجع اليه وطريق تفسح لك في قبول الكسس ورفع الاسم ولا سيما مع علمك بأن هذا ليس هو مما تدعو اليه حاجة ضرورية وانما يراد به اتحاد البيعة المقدسة بالروحانية . ومن طلب أن يتحد مع قدسك ويشارك خدمتك فليس يجوز أن تنفرد عنه بالحجج التي احتججست بها فيتضح حلها ، ويقوم البرهان بصحة غيرها .

« من ذلك تشبيه هذا الأمر بمن تزوج ابنة ثم تركها وأخد والدتها ، وقد ارتفع الكهنوت الألهى عن التشبيه بالتزويج البشرى . ولو لم يكن الأمر كذلك لكان اذا توفى اسعف وكان له اخ يستحق رئاسة لا يجوز له أن يرجع موضعه كما لا يجوز للأخ أن يأخذ زوجة أخيه بعد وغاته ، والتشبيه بمن طلق أمراة وأخذ غيرها يبعد أيضا عما نحن فيه ولا يليق أن يشبه به والا لم يكن بالجائز للمدينة أن يصير عليها غير استفين كما لا يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر سن زوجين ، فأما قول السيد المسيح بأنه من طلق أمراته فقد جعلها أن تفجر ومن تزوج مطلقة فانه يفجر ، . فلم يكن معولا على الكهنوت وانما كان كلامه على اليهود لما حضروه ومجربين له قأراهم بعد

طباعهم عما يوجبه ناموس الطبع اللطيف والعقل الحصيف سن المحافظة على الزوجة البشرية والتمسك بحبها لأجل ان الاثنين قد صارا جسدا واحدا كما قال الكتاب حتى أظهر عيونهم وأحوجهم الى أن قالوا: لقد كان أخير للرجال ألا يتزوج بالكلية . وأن كان كذلك فأى مناسبة بين هذا المعنى وبين الكهنوت الالهية التي هى درجات تتراقى من الدون الى التى فوقها ، فأما تشبيه هذه الدرجات في طفهات الملائكة التي تحفظ كل طفهة منها موضعها ولا تتعداه الى غيرها فهذا أيضا مما لا يشبه في حل النقلة . والا لم يكن بالجائز للانفنط أن يصير ايبود ياكن ولا للايبود ياكن أن يصير تاما ولا للتام أن يصدر قسيسا ولا للقسيس أن ينتقل الى ما فوق -فأما تشبيهها بالنجوم فان الكواكب لازمة نظامها ومواضعها لا ينتقل أحدها الى موضع غيره فهذا أيضا بعيد لا يليق لأن الكواكب اجرام غير ناطقة ، رتب البارى كل واحد منها في موضعه ، وجعل طبيعته لا تتغير عن حالتُه . غأما الانسان فانه جعله حيوانا ناطقا متحركا من حال الى حال ، ومن امر الى أمر . والخليق به أن يكون انتقاله الى ما هو اشرف وحركته الى ما هو أعلى . فمن هذا جاز أن ينتقل من ذكرنا نقله . وقد قامت الشواهد بهذه الحال .

« فأما ما التمستة أيها الأب الروحانى من احضار محضر من المدينة الشريفة يذكر فيه كيف جرت هذه الحال والرضا به . فلم يجر بذلك رسم ولا فعل هذا من تقدمنى فأفعله أنا بعده ولو تعذر الطريق في هذا الوقت الى ما هناك . فقد كان ذلك سهلا . فأما انفاذ خطوط كهنة الكرسى وشيوخه بالرضا فهذا نريد أن يكون الأمر وحينئذ تكون الشبهة لاحقة في مثل هذا . فأما بعد تمامه ومضى سنته عليه فأنت تعلم انه لو لم يحصل في الأول خطوط ويقع اجماع ورضا قبل الترجه الى المديثة المتملكة لما كان تم

« وكان بعد تهامه اضطراب ولم يقع بعده سكون فنحسن كنيستنا بحمد الله واحدة والمشاركة فيها من كل جهة واقعة والمحبة بين أولادها تامة كاملة وليس ها هنا خلف ولا انفراد ولا انشقاق ولا حال فيه شبهة تحتاج الى انفاذ ما التمسته وطلبته مثل هذا فى غير موضعها تجرى مجرى المعاياة والاجابة الى مثل ذلك نقص وايقاع شبهة لله فاما الحق بالمودة الالهية والاليق بالاحوال الروحانية ان تدع التماس ما لم تجر العادة بالتماسه والاحتجاج بما قد بطل وبهثله والرجوع الى الواجب فى توكيد المودة واتهام اتحاد الخدمة والمشاركة حتى يزول الشك ويرتفع سبب الفساد ولا يقع فى البيعة انشقاق .

« وانت أيها الآب الروحانى تأتى فى ذلك الواجب وقد أردت أنفاذ البركة على ما جرى به الرسم والعادة ولم تتأخر الا لبعد الطريق وصعوبة الوقت وأنا أرصد الفرصة لانفاذها وأراقب نفوذ من يصلح لحملها وانفذها واتبارك باصدارها ، وأنى فى ذلك على الرسم الذى أنا قلق لتأخره ، وأنت أيها الآب الروحانى تأتى في قبولها عند وصولها ، ما جرت فيه العادة التى تتبع الروحانيات ولا ينقصها تأخيرها ولا يزيد فيها تقدمها مع أيهاجى بكتابك عاجلا متضمنا من أخبارك واستقامة أحوال من قبلك ما أسر به ، ومن حاجاتك ومهماتك ما أقوم فيه لواجب المودة والاخوة الروحانية والمساركة به أن شاء ألله سلام ربنا والهنا يسوع المسيح يكون معك وعندك حافظا ومواقيا وكافيا ومشددا من الآن والى كل أوان والى دهر الداهرين آمين " (٩٠) ،

### الملسحق السابسع

وقال أبو البلاغ عبد الغنى الصباغ عن شروط عمر بن الخطاب التى اشترطها على القبط واليهود:

( نظمها سنة ٨٤٠ ه في أحسد عشر ومائتي بيت ، وذكسر فيها من استوزر من ملوك مصر من النصارى ) :

عبد الغنى المشهور بالصبر الى الهدى والدين واحتبانــا على لسان المصطفى أتانسا أيسدنا به على أعسدانا ان النصارى واليهود كانسا أعداه وعابدى الاوثانسا من كل طاغ يعبد الأصنام وصحبه الانجاب أهل الرفعة قام بحق الـدين ثم انتصر بمقتضى شروطه العمرية وعدلا يصوغ نصه لا ظلما

قال الفقير العبد أبو البسلاغ الحمد لله الذي هدانـــا اهدى الهدى وأنزل القرآنسا وجعل لنصرنا سلطانسا غاخذل الله به اللئام وظهر الاقطار منهم بالنبسى لاسيما الفاروق أعنى عمسرا أيسد أحسكام الرضسا الشرعية على اليهود والنصارى حتا

المواجب على جميع العلما يعرفونها الملوك العظما بن علهاء الدين به يبتثلبوا وفي حديث المصطفى العدنان. تحصلون صحة الاصابسة لا يبدلون آخسسرة بالأولى وغمله من الملسوك حازم. تأويل ما ألف من الفاظ في المسند والبيهتي ماجتلي. مستوضح لزادى الحوضوى بمقتضى ما اتفقت آراؤهم عليه حتى يحقنوا دماءهم حسب سؤالهم لتجل غندم حين غزاهم بلاد الشلام بعد ابي بكر الامام المعتبسس من هجرة الشفيع في الحشر قالوا ارخموا القتال عن ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا توضع في مدينة او تريسة اذ ندن تحت الذبة الحريسة لراهب ضل به من تبعه منها الى الحسال الذى تقسيم

ان نصيحة الملوك واحسسة وواجب على الملوك يقبلـــوا كسا أتى في محكم القرآن وما عليه كانت المحابية نهو بالشروط عليهم لازم وروى ائمسة الحفاظ فهم أبو يعلى الفقيه الموصلي استن له باسناد تسسوى وذاك في خلامة المولمي عمـــــر فی خمیس کسان بعد عشر بأن لا نحدث قط بنيـــة برسم ديرة ولا كنيسهة كلا ولا قلاية وصومعــــة ولا نعيد وضع با تهدما معخفض أصوات ذوى القسوس على منازل الموحدين بين ظهور المسلمين تدرج من نقض المساجد المدروسة والتى تكرار ولاتهم الى من أهل ملة النبى العسزا للمسلمين دائما اعظامي لهم وكان فضلهم علينسا ولا نشبه بهم في الناساس كالذي والطيعة واللباس او عمة جميلة مقصبة ولا كقول سرهم والجهسر مناولا ممن يلينا أبــــدا ولا نقلد بسيوف السسج نبلا وقسيا ولا رماحـــا ولا يصول جاسر الى الابد ايضا ولا ننقش فص خاتم بالعربية لنع جازم أولادنا لنبتغى بهتاني حرصا على ايمانهم وسترا ونلزم ما يعهد من ديننـــا

بولا نشييع الضرب بالناةوس ولا نعلى منزلا يؤوينا ولا شعانين جميعا نخسرج ولا نعمر أبدا كنيســـة ولا ولا ولا ولا ولا ولا وان يقوموا بقرى القسراء وان يقوموا جمعهم فيمسا وان ارادوا يجلسوا اخلينا ونبدي نعلين وغرق شعدر ع أن نكنى بكناههم أحدا نعسم ولا نركب متن سرج كلا ولا نتخذ السلاحا ولم یکن یحمله منا احسد كلا ولا نعسلم القرآنسسا ولا نبيع المسلمين خمسرا مع جن ما قدم من رؤوسسنا

حتى استقر القوم سرا وعلنة جرا عليه سهم من يوحسد من الرقيق من له يستعبد في ملة الاسلام مستطيسلا نقربه ان أسلم وما جحد بالرغم عن يد مسلمينك والأسراء وذوى السلوك في ذاك من أمر بني الليامي. ثم على الباقين بن ملتنا وقد قبلنا منكم الأمانيا عليه لا نبدى لكم عدوانا غيما شرطناه لكم انصافا غلا تكون ذبة فيكم لنك ما يستحقه ذوى الشقاق، روی أبو عبيد أن عمسر مقادم رؤوسك وجسزوا بالاكف خسفا لكم وخفضا وهى الزنانير كأرباب الشقا ان يتسموا بأسماء الانبيا بصحة المنقول في نظمامي

بحیث ما کنــــا وان وان وان ان لا رقيقا عندهم يستعبـــد ولا ننصر ولا نعسسود ولانبنع بن يرى دخسولا وزاد فيه عمر ولا أحسد ونعطى الجزية صاغرينسا وننتهى عن خدمة المسوك لدنع ما يجرى على الاسلام شرطا لكم منا على أنفسنسا خان بدا مذا لكم خلافسا وما ضمناه على أنفسنسا وتستبيحونا على استحسقاق معاندين وراينا في الاشـــر قال لأهل الذمة ان جسزوا وان ركبتم فالحمير عرضا وان يشدوا لهم مناطقا ومنع المكذبين الاشقيا ومن له تصد بن الاسلام

يعلمه يطالع كتابــــا الأنبياء الرسيل الكرام لهم وأما منعسم معسروف اشرف أهل عصره الهمامسا فخذل كل كافر وجاحــد عصابة اكرم بها عصابــة مجتلب الشكر بفعل يعرف مان يفعل هذا يَأْمِـــن ان ارغم معالمي الاعسادي قد حرفوا كلام رب أحسنه لا سيما جبريل رأس الناسكة وهم على البعض قادرينا فيبتغى لنصرنا سلطانــا ما قد تجر فعل أهل الذلـــل تسمية الأنبياء البررة عليهم وهم رداة لئم والفخر لا يوافق الكفارا لأمة الله مؤمنين\_\_\_\_\_

ويبتفى لذلك استيعابــــا وجوب تعظیم ذوی الأسامی وحكم تحريم التسمى السامى غان هذا منكر مالسوف من لي بمن يجيز الامامسا غاتح قبرص وحسن المسود لعل أن يرقى اليب علمسا بعد رسول الله والصحابة ثم يردها الامام الاشرف الأهلها وللذين آمنــــوا في ملكه من غدر من يعـــادي هم اليسهود ونصبارى خونة أعداء رسل الله والملائكة بل ولساير الموحدينــــا ثم تفار رحمة مولانـــا بغيرة من غير ما تمهـــل من اليهود والنصارى الكفرة لأنهم قد جعلوها علم\_\_\_\_ا يرون في أنفسهم فخسارا وان اسماء الموحدينــــا

وقالت اليهود والنصياري وللذى يقرؤها كفايسبة أمر الشروط المتقدم مع انهم ضلو ضلالا ما اهتدوا منع بنى الاراذل اللئـــام آيضا وموسى مصطفى كليمسأ ويوسف الصديق ايضا قدسا او سامري کان او عبرانسسي فهن رای ذاك رای نفاقسا رلا اسم منا ابدا تأكيسدا كون اقترانه بما قد حمسدا والخبر لا يوجد في اللئام لا يتسمى باسمه تط غيسى عقوا به الآباء والاجــداد انا وجدنا كذبوا وجالوا ان يتسموا باسم كل ساغل وكيلك ومصفعه ومسلكه ومثل شموط ومثل بسرون كسامرى رايسهم كلب العزا في كتب المتقدمين

وقد هكى سبحانه اخبسارا نحن كما قد جاء نص الآيـــة وغير ذا بن التحريـــات اذا قابلوها بالخلاف واعتدوا والقصد مع اقامة الاسلام من التسمى باسم ابراهيما وباسم عيسى الروح ثم يونسا ان يتسمى باسمه نصراني ولا اسم يعقوب ولا اسحق ولا مليمسان ولا داوون ولا يسموا بإسم ما قد عبدا لانهم من خيرة الاسامسي وكل مرسل كريم ونبيي وهم أرادوا ذلك عنسادا كما حكى عنهم وقال قالوا وانها يحمسل بسسالاراذل كمثل عنطوز وعقب الليلكم ومثل لاشين ولاشين ودنسيسي ومثل كلبوز وبزبوز المسزا عَما سمعنا لا ولا رأينيا من علماء السير والأعسلام تحصلين صحة الكلام كابن هشام وابن اسحق الرضى وكابن سيد الناس في ذاك المرتضى وكأبى يعلى الفقيه الموصلي في المسند والبيهقى فاجتلى من آل خيبر ولا نجــران. حثا على ذلتهم والمسكنية لقبح اسماء موبخينسسبا باسسم تبى مرسسل من الأبسد ايضا وفي ايسسام بعث عيسى والخلفاء بعدهم والمقتدى على طريق الحق والاصابة فيما مضى كالأنبياء اسما ولا الذين ذكرهم في المايسده ولا اساقف ولا رهبــــان وسيس المالك ودبسرا هرقل وبذا الفقار هلك\_ اليه يدعوه الى الاسسلام محافظين لازمين الشرطيا طوعا مدى عهد زمان الخلفا (۱۹)

ان یهودیا ولا نصرانیسا في منعهم من الاسامي الحسنة ليدحضوا بالخزى صاغرينا غما تسمى قط منهم أحد وبعد بعثة الكليم موسى وفي زمان المصطفى محمسد بهم من الانصار والصحابية وليس في الاحبار بن يسمى ولا البطاريق الذين كانـــوا لا ملوكهم ومسسن تسوزروا من ملك قسطنطين حتى ملكا وهو الذي قد كتب التهاميي ولم يزالوا حافظين الشرطا في ملة الاسلام من غير خفـــي وباقى المنظومة أشار فيها الى الوزراء القبط فى عبد الماليك وخروج الملوك على سنة الخلفاء من الصحابة وغيرهم ونلمس من باقى المنظومة ، ان استوزار القبط فى مصر الاسلامية قد عاد الى الظهور فى عصر المماليك · كما انتهجت سياسة استخدامهم فى أعمال الجهذة والصيرفة . كما أتيحت لهم فرصة التشبه بالمسلمين فى لباسهم وركوبهم وهيئتهم كما تسموا بأسمائهم وبرزت فى مصر المناك بعض الأسر الذمية التى اشتهرت بمكانتها الرفيعة فى البلاد .

### الهـــوامش

(١) وقصة بدء انتشار المسيحية في بلاد الحبشة نتضمن سفر فرومنتيوس في القرن الرابع الميلادى مع صديق له يسمى اديسيوس في ركاب قريب له يسمى بيروبيوس فجنمت بهم السفينة عند ساحل بالد الحبشة فخرج عليهم السكان وقتلوا جميع من في المركب ، ولم ينج منهم الا فرومنتيوس وصديقه اديسيوس اللذان جنما الى جانب شجر ، وأخذا يصليان ويتوسلان الى الله بالدعاء بحمايتهما ونجاتهما من أيدى هؤلاء الأحباش • فلما انتهى السكان من قتل من في المركب ونهب ما وجدوه فيها رأوا عند عودتهم الى داخل بلادهم هذين الرجلين ( فرومنتيوس واديسيوس ) راكعين يتعبدان فلمسوا فيهما الطيبة واشفقوا عليهما وقدموهما هدية الى ملكهم الذي بادر بتحريرهما ، وعهد اليهما بتربية ولديه ، بعد أن الصبحا موضع ثقته ، وعند وفاة هذا الملك قاما بالوصاية على ولديه وادارة شئون المملكة حتى أدرك الأميران سن الرشد • وحينذاك رأى كل من فرومنتيوس واديسيوس القرصة سانحة لهما لنشر المسيحية بين الأحباش بمختلف الوسائل شم عاد اديسيوس الى صور ، بينما عاد فرومنتيوس الى الاسكندرية مسقط راسه • وروى المبطرك أثناسيوس ما حدث له مع صديقه في رحلتهما وما قام به من نشر المسيحية في هذه البلاد ثم ساله رسامة اسقف للحبشة يلتف حوله المسيحيون بها فكان ذلك • انظر ، ايريس حبيب الممرى : قصة الكنيسة القبطية ، الكتاب ألأول ، ص ١٩٧٠ زاهر رياض: كنيسة ١ الاسكندرية في افريقية ، ص ٨١ - ٨٢٠

سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العمور الوسطى ، ص  $\Lambda$   $\sim$   $^{9}$  ( المجلة التاريخية المصرية ، م  $^{18}$  ، سنة  $^{197}$  م ) •

- (۲) ايريس حبيب المصرى: قصة الكنيسة القبطية ، الكتاب التائى . ص ١٩٧ م راهر رياض : كنيسة الاسكندرية ، ص ١٩٧ سعيد عاشور بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة ، ص ٩٠ وقيل ان مجمع نيقية المسكوفي سنة ٣٢٥ م أكد تبعية كنيسة الحبشة لبطركية الاسكندرية ، ومعنى هذا أن الاجراء الذي اتخذه اثناسيوس كان تأكيدا وتنفيذا لقرار هذا المجمع انظر ، المعدر الأخير ، حاشية ص ٩٠
- (٣) سعيد عاشور: بعض اضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة . ص ١٠ مراد كامل صلة الأدب الحبش بالادب القبطى ، ص ٧ ٨ ويقورُ انه قد دخل الحبشة في سنة ٥٠٠ م تسعة من الرهبان المصريين رقاموا بنتر العقيدة الأرثولكسية بين الأحباش ،عرفوا بينهم بالقديسين التسعة وقام هؤلاء بترجمة الكتاب المقدس وكتب الطقوس الدينية الى اللغة الحبشية التى تسعى ايضا اللغة الأثيربية ويسميها الاحباش باسم اللغة الجعزية وانظر المصد الاخير ، ص ٢ ٠

ومما لا شك فيه آنه كان لذلك آثره في الأدب الحيثي • عقد انتقال الأدب القبطي ، بهذه الصورة أي عصور آزدهاره المختلفة الي الحبشة حيث اعتمد الادب الحبشي على ما يصل الى الحبشة منه ، وكان يتميز بالطابع الدينى انظر ، نفس المصدر ، ص ٩ س ١٠ •

- (٤) سعيد عاشور: بعض أضواء جديدة عن العلاقات بين مصر والحبشة ، ص ١١ •
- (°) ايريس حبيب الممرى : قصة الكنيسة القبطية ، الكتاب الثاني ، ص ٢٧٢
  - (١) تاريخ ابو صالح الأرمني ، ص ١٣٧٠
- (۷) واستمر المطران من القبط حتى منتصف القرن العثرين الميلادى ، عندما سمح البطرك القبطى للاحباش باختيار المطران من جنسهم ، وذلك بعد وفاة كيراس آخر المطارنة المصريين سنة ١٩٤٦ م ، ولو أن الرسامة لا نزال تتم على أيدى البطرك المرقصى ، انظر ، سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة عن العلاقات بين مصر والحبشة ، ص ١١ ، و

  E. A. Wallis Budge : A History of Ethiopia, Vol. 1, pp. 158-159.

واخيرا اقيم لهم بطرك فصارت كنيستهم مستقلة تماما في درجانها لكهنوتيه عن الكنيسة المصرية ·

- (A) ايريس حبيب المعرى . قمة الكنيسة القبطية ، الكتاب الثناني من ٢٧١ .
  - (١) نفس المددر . ص ٢٧٢ ٠
- (١٠) ابن المقفع : سير الآباء المبطاركة ، م ١ ، ج ٢ ٢٨٥ ٠
  - (١١) ابن المقفع :سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ .
- (۱۲) نفس المصدر ، م ۲ ، چ ۲ ، من ۸۰ ـ ۸۱ السنكسيار ، چ ۲ ، من ۲۸ السنكسيار ، چ ۲ ، من ۷۸ الشماس منسى القمص ، من ۲۸۲ الشماس منسى القمص ، تاريخ الكنيسة ، من ۸۱ •
- (١٣) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٢ ، ص ٨٠ المستكسار ج ٢ ، ص ٨٠ وهكذا كان المطران في الحبشة يلعب دورا كبيرا في تتوييج اللك ، يقول أبو صالح الأرمني ، ص ١٣٧ : « ان كلا من ملوك الحبشة يتوج بتاج الملك في بيعة الملاك ميخائيل وبيعة القديس مار جرجس تحت صورهما ولم يكن هناك تاج للملك بل كان المطران يبارك الملك ويضع يده على راسه ويحنك بعنديل من على رأسه الي احناكه ويلبسه ثياب ديباج ، وكان هؤلاء اللوك كهنة يقدسون الهياكل ، كما أن المطران المقبطي كان هو الذي يتولى وسامة الكهنة والشمامسة ببلاد الحبشة .
- (١٤) ابن المقفع: سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٢ ، ص ٨ · الستكسار ج ٢ ، ص ٨ · وقتل اللك المطران مينا وارسل في طلب بطرس ليعيده الى كرسيه ولكنه كان قد توفى وبقى تلميذه الذي طلب من الملك السماح له بالخروج الى مصر الا أن الملك رفض ذلك وأراده أن يحل محل معلمه بطرس فسال الملك أق يخرج الى مصر ليرسمه البطرك مطرانا للحبشة كما جرت العادة ، ولكن لم يأذن له بذلك والمبسه ثياب المطرانية رغما عن انفه وأجلسه ليباشر مهام المطران بدون رسامته رسميا ، واستمر على ذلك حتى بطركية الأب فيلا تاوس ، انظر ، سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٢ ، ص ١١٣ ـ ١١٤ .
  - (١٥) ابن المقفع ) سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٢ ، ص ١١٣ ــ ١١٤ . .
    - (١٦) تفس المصدر ، ص ١١٤ •
- (۱۷) سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة عن العلاقات بين معمر والحبشا حس ۱۱ ... ۱۲ .
  - (١٨) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٣ ، ج ١ ، ص ٥ ٠ . ٠

- (١٩) تاريخ أبو صالح الأرمني ، من ١٣٤ -
- (۲۰) صبح الأعشى ، بد ، ، ص ۲۰۸ \_ ۲۰۹ .
- (٢١) أمعرا ، اقليم من أقاليم الحيشة وهو أكبر الأقاليم وصاحب يحكم أكثر بلاد الحيشة ، انظر ، سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة ، عن العلاقات بين مصر والحبشة ، حاشية ، ص ١٢ .
- (٢٢) ابن المقفع ، سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢١٠ ونضيع الى ذلك أن ساويرس لما وصل بلاد الحبشة قاومه قوريل المطران السابق المعتصب للمطرانية ، الا أن ساويرس تمكن من التغلب عليه فقبض عليه وأرسله الى الديار المصرية حيث أمر آمير الجيوش بضرب عنقه نفس المصدر ،
- (٢٣) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ٢٢٢ .
  - (٢٤) نفس المصنور، ص ٢٢٧ ـ ٢٢٣٠
    - (۲۰) نفس ایارسادو ، حس ۲٤۷ ۰
- (٢٦) نفس المصدر ، ص ٢١١ ٢١٢ أبو صالح الأرمتى ، ص ١٣٤ ويؤكد أن البطرك هو الذي أوصى المطران ساويرس بذلك ولعل الامر اختلط عليه بين ما قام به ساويرس وبين طلبه من البطرك الكتابة الى ملوك المبشة وكبار دجال الدولة بشان هذه العادة وغيرها من العادات -
  - (٢٧) أبن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ٠
    - (٢٨) أبو صالح الأرمني، ص ١٣٤٠
- (٢٩) سعيد عاشور: بعض أضواء جديدة عن العلاقات بين ممر والحبشة ، ص ١٤ .
  - (٣٠) تبشر : تاريخ الأمة القبطية ، جـ ٣ ، ص ٩٠ ـ ٩١ .
  - (٣١) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ٣ ، ج ١ ، من ٣٤ .. ٣٥ .
- (٣٢) ويشبه ذلك ما كان يقعله سلاطين الماليك في مصر ، عن اصطحاب المثليقة العباسي معهم في حروبهم الكبرى ، طلبا للبركة ، وأملا في النصر ، المثلور : سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة ، ص ١٣ سـ ١٤ ٠
  - (٣٣) خلس المصدر ، من ١٤ ٠
  - (٣٤) أيريس حبيب المصرى : قعمة الكنيسة القبطية ، الكتاب الثاني ، من ١٦٩ .

- (٢٥) راهر رياض : كنيسة الاسكندرية في أفريقيا ، ص ١٦١ •
- (٣٦) ايريس حبيب المعرى : قصة الكنيسة القبطية ، الكتاب الثاني ، من ١٧٠ ·
- (۲۷) نفس المحدر ، ص ۱۷۰ ۱۷۱ زاهر ریاض : کنیسة الاسکندریة في أفریقیة ، ص ۱۲۱ ۱۲۲ •
- (۲۸) ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة المصرية ، الكتاب الثانى ، ص ۱۷۱ زاهر رياض : كنيسة الاسكندرية في اقريقيا ، ص ۱۹۲ · ·
- Quatremere: Memoires Geographiques et Historiques, (71) T. 2, pp. 54-55.
  - وتبشر : تاريخ الأمة القبطية: ، ج ٢ ، ص ١٦٤ \_ ١٦٥ ٠
  - (٤٠) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٣١ ٠
  - (٤١) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٨٤ الأنبا المسينورس : الخريدة النفسية ، ج ٢ ، ص ١٣٩
    - (٢٤) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، من ١٩٤ . الأنبا ايسينورس : الخريدة النفسية ، ج ٢ ، من ١٣٩ .
  - ابن القام : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٨٥ \_ ١٨٦ \_ ٤٢)

    Quatremere : Memoires Geographique et Histoiriques, T. 2,

    pp. 56-57. ,
  - (٤٤) حاكم مصر والذي ولى الخلافة بعد الحيه المامون · وكان يقيم في بغداد ويرسل نائبا عنه ليلى حكم مصر ·
    - (٤٥) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ٢٨٣ .
    - (٤٦) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ \_ ٣٨٤ -
      - (٤٧) نفس المصدر، ص ١٨٤٠
      - (٤٨) تاريخ أبو صالح الأرمني ، ص ١٣٤ .
      - (٤٩) أبن المقلع : سير الآباء البطاركة ، م ٢ ، ج ٣ ، من ٢٠٥ .
        - (٥٠) كنس الميدر ، ض ٢٢٢ ، .
      - (٥١) زاهر رياض : كنيسة الاسكندرية في الفريقيا ، ص ١٦٩ ـ ١٧٠ -
        - (٥٢) ابن المقفع ) سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ١ ، ص ٨٦ ٧٨ .
    - (٥٣) تنس المصدر ، ص ٩٩ ١٠٠ ، الانبا ايسيدورس : الخديدة النسية ، ج ١ ، من ٢٢١ ٠

- ٠(٤٥) سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ١ ، ص ١٠٠ الأنبا ايسيلورس : المُريدة النفسية ، ج ١ ، ص ٣٢١ ٠
- (٥٠) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ١ ، ص ١٠١ ١٠٠ · الأنبا ايسيدورس : الخريدة النفسية ، ج ١ ، ص ٣٢١ ·
- (٥٦) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ...
  - (۵۷) نفس المصدر ، من ۱۸۰ ۰
- (٩٩) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ٢١٠ ٠ ابن العميد : تاريخ المسلمين ، ص ٩٨ ـ الأنبا ايسينورس : الخريدة النفسية ج ٢ ، ص ١٤٠ ـ ١٤١ ٠
- (٥٩) أبن المقفع ) سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ٢١٧ ·
- (٦٠) ابن المقفع: سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ٢٢٨ .
  - (٦١) نفس المدر ، ص ٢٣٢ ... ٢٣٣٠
    - (٦٢) نفس المصدر ، من ٦٢٣٠
  - (٦٣) تُفس المصدر ، ص ٢٣٩ ـ ٢٤٠ •
- (٦٤) وتشير الرواية القبطية الى مدى حزن البطرك مرقص رقوله: « ما الذي نربح اذا كنا الزمان كله باتصاد واحد في الامانة • فتظهر هذه المقالة العربية فى بيعة انطاكيا وهذا الوجع هو لى من أجل اتحاد الأرثوذكسيين التى نعن وهم مدمسكون بها ولا سيما لقول بولس: اذا تالم عضو واحد من البسد فقد تالم جميع الأعضاء ، وإذا تمجد عضو واحد من الجسد فقد تعجد معه جميع الجسد ، وكتب أنبا مرقص الى يطرك انطاكيا ، اتصل بنا ما قد بثره الشيطان في بيعتكم المقدسة من ضلال ابراهيم قحزنت بيعتنا وتجمعنا لذلك لاتا لم تسمع من قبل مده الأيام بشيء غريب في اتحاننا بالأمانة الأرثونكسية وما جمعه الرب وجعل جميعنا بالنور الحقيقى وسيرنا الأن مثل ما قد سبى سبيا . ويقدمه كرامة الملك وفيما هو مهتم بهذا قام عليه شعب غريب وملك السبى ولكن أومن من ذلك أللك الذي نحن متدرعون بسلامه لقتال أعدائه يغزى اعداءه سريعاً وينقذ السبى من ايديهم . من أجل ذلك أيها الأب البارك ، لا تحفل من طلب الضال وغده بالطعام الذي يجب أن تغذى به الأعلى ألذي هو كالآم الله ، كما كاب لمنا المعلم بولس يقول : أن الضعاف في الأمانة انتلوهم واليدوهم ليس بمجاوزة فِكِن ، لِكِن بصنعة الطب ، طب الأجساد الذي يعرف العلة قيها ، بمعالجة الأعلة ، يعالموا ويقووا ، وأنت الأن طبيب الأنهس ، وبتدر

تغليم سيدنا المسيخ نبط الداء الذي للعدو ، والسائم الأبينا القديس المبارك ، امين » انظر :

ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ، م ١ ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ - ٢٤٤ .

(١٥) منفس المصدر ، ص ٢٥١ - ٢٥٢ ، وذلك نص كتاب مرقص الي البطرك ديونيسيوس « مبارك الرب الى المجد الذى لم يزل في كل حين مهتما يقطيعه وبيعته اللذين اشتراهما بدمه الطاهر · وعلم في البدء أن أبوتك تصير باسمه المقدس كما شهد عن بولس أن هذا يكون لى أنا منتخب باسمى أمام الملوك والأمم كذلك بارادته المقدسة اصطفائي لا سيما في هذا الزمان الذي اقتناه ٠٠ وأنا أسأل الأن أبوتك أن تقدم صلوات ودعاء كثير الى السيد المسيح الرموف الهنا ، ليهدينا بيعته ، لأنا قد افتقرنا جدا، لأن بأحكامه غير المفحوصة يتم ما قد بدا · وقال : أن الأمم دخلوا إلى ميراثه ونجسوا هياكلنا المقدسة وجعلوا المدينة العظمي الاسكندرية ، مثل محرس ، حبس لما جرى من الحروب بينها وبين الأمم حتى أن قتلاها لم يجدوا من يدفنهم • وأجساد كثير منهم صارت طعاما لطير السماء ووحوش الأرض • وبهذه الأفكار كان يتكلم • لأنه مثل ما كتب عن أورشليم في نواح أرميا النبي ، الم جرى عليها ، بعد قيامة السيد المسيح الأجل ما نعاوه الميهويي، الكفار ، أرسل عليهم طيطس ملك الروم الكافر المجوس يفعل فيهم ما هو مشروع في كتاب يوسف بن كريون الذى اهتم وجمع أخبار اليهود في البيت الثاني • ومن أجل ذلك خرجنا من المدينة لما شاهدنا فيها لأنهم لم يكفوا عن القتل والنهب والحريق ، وليس من يمنعهم ، ولذلك اخترنا أن نسكن في القرية وندعو إلي السيد المسيح الهنا واردنا اعلام ابوتك ذلك ولكن حزن عظيم الذي المترقوا من البيعة بجريرة المسمى ابراهيم ولما اتمل بنا الآن أن بعضا عنهم طلب التوبة ويعودون من ضلالهم لمرحنا ، ونسينا الاوجاع المعيطة بنا · لأنه اذا كان اتحاد في البيعة المقدسة وهي تحت السلامة تضاعفت عندنا النعم والأن يا أبي القديس نحن نعلم رحمة السيد المسيح الهنا الذي أتي الى العالم ليس لأجل المعالمين لكن من أجل الخطاة ، والمتح لهم الآن باب التوبة والمديهم ألى طريق الحق ، لكي بتفرح بعودتهم طغمات السموات لأنهم اعدوا في ابناء النوري •

Chronique des Michel: T. 3, fasc. 1, pp. 62-64.

البطاركة (۲۷) ( Tbid., pp. 76-80. البطاركة (۲۷) من ۲۷۸ ـ ۲۷۹ من ۲۷۹ من ۲۷۸ ـ ۲۷۹ من ۲۷۹ من ۲۷۸ من ۲۷۹ من ۲۷۹ من ۲۷۸ من ۲۷۹ من ۲۷۸ من ۲۷۹ من ۲۷۹ من ۲۷۹ من ۲۷۹ من ۲۷۸ من ۲۷۹ من ۲۷ من ۲۰ من ۲

- (٦٨) تاريخ ابن سعيد الانطاكي ، ص ١٥٠ ٠
- (٦٩) تاريخ أبن سعيد الانطاكي ، ص ١٥٠ ، ١٥٤ ·
- (۲۰) نفس المصدر ، ص ۱۲ ـ ۱۳ ، ابن بطریق : التاریخ المجموع ، من ۸۸ ۰
- (٧١) ترتون : أهل المذمة في الاسلام ، ص ٢١ · الطبعة الثانية ، سنة ١٩٦٧ م ٠
  - (٧٢) سنذكر نص الكتاب في الملاحق ٠
  - (٧٣) ابن المقفع: تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية ، م ٣ ، ج ٢ ، ص ٦٤ ٠
    - (٧٤) ترتون : أهل الذمة في الاسلام ، ص ١٣٠ الطبعة الثانية ٠
- (٧٥) ابن المقفع تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية ، م ٢ ، ج ٢ ، ص ٩٧ ٠
  - (٧٦) ترتون : أهل الذمة في الاسلام ، ص ١٧٠ الطبعة الثانية •
- ۲۷) جوزیف نسیم : دراسة وثائق العصرین الفاطمی والأیویی ، ص ۱۸۵ ۰
   ۱۸۲ ـ ۱۸۷ ، ۱۸۸ ۰
  - ( $^{VA}$ ) ترتون : أهل المذمة في الاسلام ، هن ١  $_{-}$  ١١ الطبعة الثانية -
- ( V۹ ) ابن جرير الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ \_ ٣٥٧ ·
  - (۸۰) ابن قیم الجوزیة : أیحکام أهل الذمة ، ق ۱ ، ص ۲۲۲ ۲۲۶ · القلقشندی : صبح الأعشی ، ج ۱۳ ، ص ۲۲۷ ۳۱۸ ·
- (۸۱) ابن زیر القاضی : شروط النصاری ورقة ۱٦ ـ ١٨ · مضطوط بدار الکتب ٠
- - (<u>۱۲۸)</u> تاریخ ابن سعید الانطاکی ، ص ۲۲۹ ۲۳۰ ·
  - (٨٤) تاريخ ابن سعيد الانطاكي ، ص ٢٢٢ ـ ٣٣٣ .
  - (۸۰) القلقشندی : صبح الاعشی : جا۱۱ ، من ۲۸۸ ۲۹۰
    - (٨٦) تنس المسدر ، ج ١١ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ .
    - (AY) القلقشندی : مبح الأعشی ، ج (AY) م (AY)
    - (۸۸) القلقشندی : صبح الأعشی : ج ۱۱ ، من ۳۹۰ ۳۹۷

أهل الذمة جـ٢ - ٢٦٩

- (۸۹) جوزیف نسیم ) دراسة فی وثائق العصرین الفاطمی والأیوبی ، ص ۱۹۵ \_ ۱۹۸ ، المجلة التاریخیة المصریة ، م ° ، ص ۱۱۹ \_ ۱۲۱ حسن ابراهیم حسن : تاریخ الدولة الفاطمیة ، ص ۲۱۲ \_ ۲۱۷ .
  - (٩٠) تاريخ ابن سعيد الانطاكي ، ص ١٥٠ ١٥٤ ٠
- (٩١) شروط عمر بن الخطاب ، ورقة ٢ ــ ٩ · مخطوط بدار الكتب رقم . ١٠٩٠ ، تاريخ تيمور •

# مصادر الرسالة

## أولا: المصادر الأصلية المطبوعة والمخطوطة

- " الابشيهى ( شهاب الدين محمد بن احسمد أبى الفتسح الابشيهى ، ت . ٨٥. ه ) المستطرف فى كل من مستظرف القاهرة ، ١٣٧٩ ه .
- ۲ --- ابن الأثير ( أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بسن.
   عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى ، ت ، ٦٣ ه ) .
   الكامل ، الاجزاء ٥ ، ٧ القاهرة ، ١٣٥٣ ه .
  - ۳ ابن آدم القرشی (یصیی بن آدم ، ت ۳۰۳ ه ) :
     کتاب الخراج الغراج ا
  - الاسحاقى (محمد بن عبد المعطى بن أبى الفتح بن احمد ابن عبد الفنى بن على ، عاش فى القرن ١١ ه) :
     اخدار الأول فيبن تصرف فى مصر بن أرباب الدول الخدار الأول فيبن تصرف فى مصر بن أرباب الدول القاهرة ، ١٢٩٦ ه .

- ابن أبى اصيبعة (موفق الدين أبو العباس احمد بسن القاسم الخزرجى ، ت ٦٦٨ هـ):
   عيون الأنباء في طبقات الأطباء ق ٣ م ١
   بيروت ، ١٩٥٦ م ٠٠
- آ ـ ابن بطریق (سعید ، المعروف باسم أوتیخا ، ت ۳۲۸ ه ) : التاریخ المجموع علی التحقیق والتصدیق . بیروت ۱۹۰۹ م ۰
- البلاذرى (أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابـر بن داود البغدادى ت ٢٧٩ هـ):
   غتوح البلدان
- البلوی (أبو محمد عبد الله بن محمد المدینی:) :
   سیرة أحمد بن طولون دمشق ۱۳۵۸ ه.
- ٩. ـــ البكرى ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكسرى ت ٨٠ ١٨٥٧ هـ) : المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب بغداد ١٨٥٧ م ٠ بغداد ١٨٥٧ م ٠
- البيرونى (أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى الخوارزمى ت . ؟ ؟ ه ) :
  الآثار الباتية عن القرون الخالية ليبزج ١٩٢٣ م

- ۱۱ الجاحظ (أبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب ت ۲۵۵ ه) : البيان والتبيين ج ۱ القاهرة ۱۳۲۱ ه = ۱۹٤۷ م
- 11 -- جروهمان (ادولف): أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية ، الاجازاء 1 -- ؟ . القاهرة ١٩٣٤م ترجمة حسن ابراهيم حسن ٤ وعبد الحميد حسن .
- ۱۳ ابن حجر العسقلاني (أحمد بن على ت ۸۵۲ ه): رفع الاصر عن تضاة بصر ، ق ۱ القاهرة ، ۱۹۵۷
- ١٤ ــ ابن حوقل (أبو القاسم ) المتوفى فى النصف الثانى من القرن ٤ هـ ، ١٠ م):
   كتاب صورة الأرض بيروته
- ١٥ خسرو (ناصر ، المتوفى أواخر القرن ٥ هـ): سفرنامة القاهرة ١٣٦٤ هـ = ١٩٤٥ م
- 17 ابن خرداذبة ( أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله تن ٢٠٠ ه ):
  المسالك والمالك والمالك
  - ۱۷ ــ ابن خلدون (ت ۸۰۸ م): المقدمة
- ۱۸ ابن الدريهم ( ابو الحسن على بن محمد بن أبى الفتر المدري ت ٧٦٣ ه ) :
- منهج الصواب في قبح استكتاب اهل الكتاب ، ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية ، رقم ٥١ سياسة ،

- ۱۹ ابن دقماق (ابراهیم بن محمد بن أیدمر العلائی ت ۸۰۹): کتاب الانتصار لواسطة عقد الامصار ج ٤ ، ٥ . القاهرة ۱۳۱۰ ه = ۱۸۹۳ م .
- ۲۰ ــ ابن الداية (أبو جعفر أحمد بن يوسف ت ٣٣٠ هـ): المكافأة الكافأة
- ۲۱ الدمشقى (محمد بن عبد الرحمن): رحمة الأمة في اختلاف الائمة القاهرة ١٣١١ هـ
- ۲۲ ابن زبر القاضى ( أبو محمد عبد الله بن أحمد ): شروط النصارى مخطوط بدار الكتب رقم ۳۹۵۲ ، ۱۳۱۳ تاريخ
- ۲۳ ابن زولاق (الحسن بن على بن خلف بن راشد بن عبد الله ابن سليمان ، ت ۲۸٦ هـ):
  اخبار سيبويه المصرى القاهرة ١٣٥٢ ه = ١٩٣٣ م
- ٢٤ ابن رسته ( أبو على أحمد بن عمر ) : الاعلاق النفسية
- ٢٥ ـ ابن الرفعة ( نجم الدين أحمد بن محمد بن على الشافعى المصرى ت ٧١٠ ه ):
  الرتبة في الحسبة ، ميكروفيلـم بمعهـد المخطوطـات
  العربية ، رقم ٢٥ سياسة .
- ۲۲ ابن الراهب ( أبو شاكر بطرس بن أبى الكرم بن المهذب) : تاريخ · بيروت ۱۹۰۳ م

- ۲۷ ــ السبكى (تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى ت ۷۷۱ ه ):
  طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ القاهرة .
- ۲۹ سر ابن سعد (عریب، ت ۲۹۱): صلة تاریخ الطبری ، لیدن ۱۸۹۷ م
- ۳۰ ـ ابن سعید الانطاکی (یحیی الانطاکی ت ۵۸ ه ) تاریخ او (صلة تاریخ اوتیخا ) باریس ۱۹۲۴ م
- ۳۱ ـ ابن سعید المغربی (علی بن سعید ت ۱۷۲ ه):
  المغرب فی حلی المغرب ج ۱ من القسم الخساص بمصر
  القاهرة ۱۹۵۳ م
  - ۳۲ ــ السامرى (أبو الفتح بن أبى الحسن): تاريخ القاهرة ١٨٦٥ م
  - ٣٣ ـ السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن ت ٩١١ ه): حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ج ١٠٢١ القاهرة ١٩٦٨ م
- ٣٤ \_ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ج ا القاهرة ١٣٨٤ هـ = ١٩٦٤ م
  - ۳۵ \_\_ الشابستى ( ابو الحسن على بن محمد ت ۳۸۸ هـ ): الديارات بغداد ۱۹۵۱ م

- ۳٦ ـ الشعرانى (عبد الوهاب): الميزان، جزءان والقاهرة ١٣١١ هـ
- ۳۷ الشافعى (أبو عبد الله محمد بن ادريس): الأم ، الاجزاء ١ ، ٢ ، ٤ القاهرة ١٩٦٩ م
- ۳۸ ـ الشيرازى (عبد الرحمن بن نصرت في القرن ٦ هـ):
  نهاية الرتبة في طلب الحسبة ب القاهرة ١٣٦٥ هـ \_
  ١٩٤٦ م ٠
- ٣٩ ـ الصباغ (أبو البلاغ عبد الغنى ، عاش فى القرن ٩ هـ) ٠
   شروط عمر بن الخطاب ٠ مخطوط بدار الكتب رقم ١٠٩٠ تاريخ تيمور ٠
- ٠٤ أبو صالح الارمنى (أبو المكارم جرجس بن مسعود . ت أوائل القرن ٧ هـ) :
   تاريخ كنائس واديرة مصر ٠ اكسفورد ١٨٩٥ م
- الصفدى (أبو عثمان النابلسي عثمان بن ابراهيم ، عاش في القرن ٧ هـ):
   تاريخ الفيوم وبلاده ، القاهرة ١٨٩٨ م
- ۲۶ ابن الصيرفی (أبو القاسم على بن منجب بن سليمان ت ٢٥٥ هـ):
   الاشارة الى من نال الوزارة ، القاهرة ١٩٢٤ م
- ٤٣ الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ت ٣١٠ ه ): تاريخ الأمم والملوك ، الاجزاء ٢ ، ٣ ، ٧ القاهرة ١٣٥٨ هـ = ١٩٣٩ م

- كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاربين من كتاب أختلاف الفقهاء . المتالات الفقهاء .
  - الطرطوشى ( أبو بكر ) :
     سراج الملوك القاهرة ١٣٥٤ هـ = ١٩٣٠ م
- ٥٤ ظهير الدين الروذراوزى (أبو شجاع محمد بن الحسين ت ٤٨٨ هـ):
   ذيل تجارب الأمم ج ٣ . القاهرة ١٣٣٤ هـ = ١٩١٦ م
- ابن عبد المحكم (عبد الرحمن بن عبد الله ، ت ٢٥٧ ه.) :
   غتوح مصر وأخبارها . المعهد الفرنسي بالقاهرة ١٩١٤ م
   غتوح مصر وأخبارها ليدن ١٩٢٠ م
   غتوح مصر والمغرب والاندلس لجنة البيان العربي١٩٥٨م
- ٤٧ ابن عبد الحكم (أبى محمد عبد الله ت ٢١٤ ه.): سيرة عمر بن عبد العزيز ، القاهرة ١٣٧٣ ه = ١٩٥٤م
  - کا سے اپن العبری (غریغوریوس الملطی ت ۱۸۵ هـ)
     تاریخ مختصر الدول بیروت ۱۹۵۸ م
    - ٩٤ ــ أبو عبيد (القاسم بن سلام ت ٢٢٤ هـ):
       الأموال القاهرة ١٣٥٣ هـ
  - ٥٠ ــ ابن العربى (أبو بكر محمد بن عبد الله):
     أحكام القرآن ) الأجزاء ( ) ٢ ) ٣ القاهرة ١٣٧٦ ه =
     ١٩٥٧ م

- ۱٥ ـ ابن عسكر البغدادى (عبد الرحمن بن محمد ت ٧٣٢ هـ) ارشاد السالك الى اشرف المسالك ، القاهرة ١٣٥٥ هـ = ١٩٣٦ م
- ابن العمید ( المکین جرجس بن العمید بن ابی المکارم بن ابی الطیب ، ت ۱۷۲ ه ) :
   تاریخ المسلمین لیدن ۱۹۲۵ م
- ٥٣ -- ابن فضل الله العمرى (شهاب الدين أحمد ت ٧٤٧ هـ):
  مسالك الابصار في ممالك الامصار ج ١ ، القاهرة ١٣٤٢ هـ
  = ١٩٢٤ م
- عه سر أبو الفضل ولى الدين البصير (أحد علماء القرن ١٠ ه): النهاية ج ٢ القاهرة
- ٥٥ ابن الفقيه ( أبو بكر أحمد بن ابراهيم الهمذاني ت اواخر القرن ٣ هـ):
  مختصر كتاب البلدان

ليدن ١٨٨٥ هـ = ١٨٨٥ م

- ٥٦ ــ القفطى ( جمال الدين على بن يوسف بن ابراهيم بــن عبد الرهاب ت ٦٤٦ هـ ) : أخبار العلماء بأخباء الحكماء القاهرة
  - ۷۷ ـ ابن القلانسى (أبو يعلى حمزة ن ٥٥٥ هـ): ذيل تاريخ دمشق بيروت ١٩٥٨ م
- ۸۰ ـ القلقشندى (أبو العباس أحمد ت ۸۲۱ ه): صبح الأعشى في صناعة الانشا ، الاجزاء ٥ ، ١١ ، ١١ ، ١٣ ا القاهرة ١٣٣٧ ه = ١٩١٨ م

- ٥٩ ــ ابن قيم الجوزية (شمس الدين عبد الله محمد بن أبى بكر ت ٧٥١ هـ):
  أحكام أهل الذمة · جزءان · دمشق ١٣٨٢ هـ = ١٩٦٣ م
  - ٠٠ \_ الكندى (أبو عمر محمد بن يوسف ت ٣٥٠ ه):

    الولاة والقضاة بيروت ١٩٠٨ م
- ۱۱ ــ ابن كثير (عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ت ٧٧٤ هـ):
  سيرة عمر بن عبد العزيز ، القاهرة
- 77 \_ الماوردى (أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى ت ٠٥٠ هـ):

  الاحكام السلطانية القاهرة
- ٣٣ \_\_ أبو المحاسن ( جمال الدين يوسف بن تغرى بردى ت ٨٧٤ هـ):
  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . الأجزاء بن ا الى ٥ القاهرة ١٩٣٠ / ١٩٣٠ م
  - ٦٤ \_ مالك بن أنس: الموطأ ج ٢ القاهرة ١٣٧٠ ه = ١٩٥١ م
- ٦٥ \_ المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسين بن على ت ٣٤٦ م ):
- مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ١ ، ٢ القاهرة ١٣٧٧ ه = ١٩٥٨ م

- ۱۸ \_ المقدسى ( المعروف بالمبشارى أبو عبد الله محمد بن أحمد ت ٣٧٥ هـ ):

احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . ليدن ١٩٠٩ م

- ٧١ اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء ، ميكروفيلم
   بمعهد المخطوطات العربية رقم ٦ تاريخ .
  - ٧٢ ــ النقود الاسلامية ، القسطنطينية ١٢٩٨ ه
- ٧٣ ــ المطيعى ( محمد بن بخيت ) : ارشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة ، القاهرة ١٣١٧ هـ

- ٧٤ سه ابن مماتي (الأسعد، ت ٢٠٦ه): قوانين الدواوين. القاهرة ١٩٤٣م
- ۷۹ -- این میسر (محمد بن میسر بن پرسف ت ۲۷۷ ه) : اخیار مصر ج ۲ القاهرة ۱۹۱۹ م
  - ٧٦ ابن النديم (محمد بن اسحاق ت ٢٨٣ هـ): الفهرست الفهرست
- ٧٧ ابن النقاش (محمد بن على من علماء القرن ٨ ه):
  المذمة في استعمال أهل الذمة ، مخطوط بدار الكتب رقم
  ٣٩٥٢ ، ٣٩٥٧ تاريخ
  - ٧٨ لـ النويرئ (أحمد بن عبد الرهاب ت ٧٣٢ه):
     نهاية الأرب في غنون الادب ، الاجزاء ١ ، ٨ القاهرة
    - ٧٩ ـ الواقدى (محمد بن عمر ت ٢٠٧ هـ): فتوح الثمام ج ٢ . القاهرة ١٣٠٩ هـ
- ۸ ــ اليعقوبى ( احمد بن ابى يعقوب بن جعفر بن وهب بــن واضع الأخبارى الكاتب ت ٢٨٤ ه ) :
   تاريخ اليعقوبى بيروت ١٣٧٥ ه = ١٩٥٥ م
  - ٨١ ـــ البلدان ليدن ١٨٩١ م
- ۸۲ أبو يعلى ( محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ت ٥٨١ ه ) الأحكام السلطانية القاهرة ١٣٥٦ ه = ١٩٣٨ م

- ۸۳ ــ أبو يوسف (يمقوب بن أبراهيم ١٨٢ ، ١٩٢ هـ): كتاب المضراج . القاهرة ١٣٠٢ هـ
- ۸۶ ــ الاستبصار في عجائب الأمصار · لكاتب مراكثي عاش في القرن ٦ ه القرن ٦ ه
- ۸۰ ـ باقرنت الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله ت ٦٢٦ هـ): معجم البلدأن ج ٢ بيروت ١٩٥٧ م
- ۸۲ ـ تاریخ الحکماء ( مختصر الزوزنی المسمی بالمنتخبسات المنتظات من کتاب اخبار العلماء باخبار الحکماء ) بغداد
- Amélinean: Un Evêque de keft au VII<sup>a</sup> siecle, le ... Ay Caire, 1889.
  - Histoire du Patriarche Copte Isaac, Paris, \_\_ AA 1890.
  - Monuments pour servir à l'histoire de l'Egypte Aq Chrétienne au IV° - VII° siecles. (Memoires de la mission Archéologique Française au Caire, T. IV, 1885/1886).
  - Fragments Coptes pour servir à l'histoire ... ?. de la Conquêt de l'Egypte par les Arabes. (Le Journal Asiatique, 1838)
- Bar Hebraeus: The Chronography of Gregory \_ % \ Abu'l Faraj, T. 1, London, 1932.

- Benjamin: The Itinerary of Rabbi Benjamin of \\Tudela, 2 volumes, London, Berlin, 1840.
- Combe, Et Sauvaget, G. Wiet: Réperatoire Chro- -- 42 nologique d'Epigraphie Arabe, T. 1-6. Le Caire, 1931.

Crum: Coptic Ostraca, London, 1902. \_\_ 90

Chronique de Jean, Evêque de Nikiou, Paris, 1883. — 37

Chronique de Michel, le Syrien, T. 2, fasc. 3, et T. 3, \_\_ \\
fasc. 1, Paris, 1904.

## ثانيا: المراجع العربية الحديثة والمراجع الافرنجية المترجمة الى اللغة العربية

٩٨ - أحمد أمين :
 ظهر الإسلام ج ١ القاهرة ١٣٦٤ ه = ١٩٤٤ م

۹۹ ــ ارنولد (توماس):

الدعوة الى الاسلام القاهرة ۱۹۵۷

ترجمة الدكتور حسن ابراهيم حسن . د. عبد المجيد عابدين ، واسماعيل النحراوى :

- ١٠٠ ايريس حبيب المصرى: مصنة الكنيسة القبطية ، الكتاب الثاني القاهرة ١٩٦٥ م
- ۱۰۱ أسد رستم: الروم « في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» جـ ١ بيروت ١٩٥٥ م
  - ۱۰۲ الالوسى (محمود شكرى البغدادى): بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ج ١ ، القاهرة
  - ۱۰۳ الأنبا ايسيذورس: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة ، جزءان : الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة ، القاهرة ١٩٦٤ م
- ۱۰۶ ــ بتلر (ألفردج٠): فتح العرب لمصر . القاهرة ١٣٥١ ه = ١٩٣٣ م ترجمة محمد فريد أبو حديد .
  - ۱۰۵ بتشر (۱۰ ل): تاریخ الأمة القبطیة وکنیستها ۳ مجلدات القاهرة ۱۹۰۰م ترجمة اسکندر تادرس
- 1.٦ ـ البراموسى الراهب: حسن السلوك في تاريخ البطاركة والملوك ج ١ القاهرة
- ۱۰۷ ــ بل (ه. آيدرس): مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي القاهرة ١٩٥٤م

- ۱۰۸ بانوب حبشى : اللغة القبطية بين الكنائس والاديرة (رسالة مارمينا سنة ١٩٤٧ م) .
  - ۱۰۹ بول (ستانلی لین):
    سیرة القاهرة القاهرة ۱۹۵۰م
    ترجمة حسن ابراهیم حسن ، وعلی ابراهیم حسن
- ۱۱۰ ــ ترتون ( ۱۰ س ) : أهل الذمة في الاسلام . القاهرة ١٩٤٩ م ، ١٩٦٨ م ترجمة د. حسن حبشي ،
- ۱۱۱ توفيق الطويل: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والاسلام ، القاهرة ۱۹٤۷ م
- ۱۱۲ سه جوزیف نسیم:
  دراسة فی وثائق العصرین الفاطمی والأیوبی بمکتبة دیر
  سانت کاترین فی سیناء (مجلة کلیة الآداب، جامعة
  الاسکندریة م ۱۸ سنة ۱۹۹۶ م) .
- ۱۱۳ جورجى زيدان تاريخ التمدن الاسلامى ج ٤ التاهرة
- ۱۱٤ حسن ابراهيم حسن : المعز لدين الله الفاطمى القاهرة ١٣٦٧ هـ = 1981 م

أمل الذمة جـ ٢ - ٢٨٥

۱۱٥ - تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ج ١ القاهرة ١٩٥٣ م

١١٦ - تاريخ الدولة الفاطمية القاهرة ١٩٥٨ م

١١٧ ــ النظم الاسلامية القاهرة ١٩٦٢ م

۱۱۸ - حسن أحمد محمود: حضارة مصر الاسلامية في العصر الطولوني العمارة مصر الاسلامية في العصر الطولوني

۱۱۹ - حكيم أمين: دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية القاهرة ١٩٦٣ م

۱۲۰ ـ الخربوطلي (على حسنى): الحضارة العربية الاسلامية القاهرة ١٩٦٢م

١٢١ - الاسلام وأهل الذمة القاهرة ١٣٨٩ ه = ١٩٦٩ م

۱۲۲ - دى كاسترو: الاسلام خراطر وسوانح، القاهرة ۱۳۱٥ هـ = ۱۸۹۸م، ترجمة أحمد فتحى زغلول

۱۲۳ — دانیل دینیت: الجزیة والاسلام ، بیروت ۱۹۶۰ م ترجمة نوزی نهیم جاد الله

۱۲۶ — رعوف حبیب : دلیل المتحف القبطی . القاهرة ۱۹۲۹ م ۲۸۳

۱۲۵ – راشب البراوى: حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميسين، القاهسرة ۱۳۲۸ هـ = ۱۹٤۸ م

۱۲۱ – زكى محمد حسن: الفن الاسلامي في مصر جـ ١ القاهرة ١٩٣٥ م

١٢٧ - كنوز الفاطميين: القاهرة ١٣٥٦ هـ = ١٩٣٧ م

١٢٨ ــ بعض التأثيرات القبطية في الفنون الاسلامية (مجلة جمعية الآثار القبطية سنة ١٩٣٧-م.) .

۱۲۹ - زخارف المنسوجات القبطية ( مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة م ۱۲ سنة ۱۹۰۵ م ) •

۱۳۰ – زاهر ريساض :
 كنيسة الاسكندرية في أفريقية •

۱۳۱ ــ سيدة اسماعيل كاشف: مصر في عصر الولاة القاهرة

١٣٢ - مصر في نمجر الاسلام القاهرة ١٩٤٧ م

١٣٢ - مصر في عصر الاخشيديين القاهرة ١٩٥٠م

١٣٤ ــ عبد العزيز بن مروان القاهرة ١٩٦٧ م

١٣٥ - السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسسلامي القاهرة ١٩٦١ م 

 ١٣٦ ــ الشيال (جمال الدين):

 تاريخ مصر الاسلامية ج ١

١٣٧ ــ عبد العزيز سيد الأهل: الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز القاهرة ١٩٦٤

- ۱۳۸ ــ عبد المسيح صليب المسعودى البراموسى : تحفة السائلين في ذكر أديرة رهبان المصريين ، القاهر ١٩٣٢ م
- ۱۴۹ \_ عزيز سوريال عطية : الفهارس التطيلية لمخطوطات طور سيناء العربية الاسكندرية ١٩٧٠
- ۱٤٠ ـ على ابراهيم حسن: مصر في العصور الوسطى من الفتح العسربي الى الفتر العثماني العثماني
- ۱٤۱ عمر طوسون:
   وادى النطرون ورهبانه واديرته
   القاهرة ١٣٥٤ م = ١٩٣٥ .
- ١٤٢ \_ غود فروا (المستشرق الفرنسى):
  النظم الاسلامية ، بيروت ١٩٦١ م ترجمة فيصل السامر،
  وصالح الشماع ،
  - ۱٤٣ ـ غوستاف لوبون : حضارة العرب القاهرة ١٩٥٦ م ترجمة عادل زعيتر

١٤٤ - متز ( آدم ) :

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري · جزءان القاهرة ١٣٧٧ ه = ١٩٥٧ م ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده

١٤٥ - محمد جمال الدين سرور: مصر في عصر الدولة الفاطمية القاهرة ١٩٦٠م

> ۱٤٦ - محمد عبد الله عنان : الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية القاهرة ١٣٥٦ ه = ١٩٣٧ م

۱٤۷ - محمد عبد المنعم ماجد: نظم الفاطميين ورسومهم في مصر · جزءان القاهرة ۱۹۵۳م

١٤٨ - محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية . القاهرة ١٩٦١م

> ۱٤٩ – محمد كامل حسنين: أدب مصر الاسلامية القاهرة

۱۵۰ - مسراد كامل: حضارة مصر في العصر القبطي القاعرة

١٥١ ــ القبط في ركب الحضارة العالمية ( رسالة مارمينا سنة ١٩٥٤ م ) ٠

۱۵۲ - مشرفة (عطية مصطفى):
 نظم الحكم بمصر في عصر الفاطميين القاعرة

- ۱۵۳ ـ منسى القمص : تاريخ الكنيسة القبطية القاهرة ١٩٢٤ م
- ۱۰۶ ميخائيل شاروبيم: الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث ج ٢ القاهرة ١٣١٥ ه = ١٨٩٨ م ٠
- ١٥٥ ـ نورمان بينز: الامبراطورية البيزنطية ، القاهرة ١٩٥٠ ترجمة حسين مؤنس ، ومحمود يوسف زايد ،
- ١٥٦ ـ وليم ورل: موجز تاريخ القبط القاهرة . ترجمة مراد كامل
- ١٥٧ يس عبد المسيح: اللهجات القبطية وآثارها الأدبية (رسالة مارمينا سنسة ١٩٥٤ م) .
  - ١٥٨ ـ يعقوب نخطة . تاريخ الأمة القبطية القاهرة ١٨٩٩ م
- ۱۵۹ ــ السنكسار الجامع لاخبار الانبياء والرسل والشهداء والقديسين ٣ اجزاء . القاهرة ١٩٣٦ م
  - ١٦٠ ـ بستان الرهبان القاهرة ١٩٦٨ م
- ۱۲۱ ــ المجلة التاريخية المصرية ، المجلدات ه ، ۱ ، ۱ ، ۱۱ ، ۱۶ السنوات ۱۹۵۱ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۲۲ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۵ ، ۱۹۲۸ ،

## ثالثًا: المراجع الافرنجية

- 162. Autefage (le R. P.): Les Coptes, Lyon, 1885.
- 163. Bell (H. Idris): Egypt from Alexander the Great to the Arab Conquest, Oxford, 1948.
- 164. Budge (E. A. Wallis): A History of Ethiopia, Vol. 1, London, 1928.
- 165. Butler (Alfred, J.): Ancient Coptic Churches of Egypt. Vol 1, 2. Oxford, 1884.
- 166. Casanova (M. Paul): Essai de reconstitution Topographique de la ville d'al Fustat ou Misr. T. 1, Le Caire, 1919.
- 167. Chauleur (Sysvestere) : Histoire des Coptes d'Egypt, Paris, 1960.
- 168. Creswell: Coptic Influences on early Muslim Architecture, (Extrait Bulletin de la Societe d'Archéologie Copte. T. 5. le Caire, 1939).
- 169. Diehl (CH.) : L'Egypte Chrétienne et Byzantine. Paris 1933 (Hist. de la nation Egyptienne, T. 3).

- 170. Fargon (Maurice) : Les Juifs en Egypte depuis les Origines jusqu' a ce Jour, le Caire, 1936.
- 171. Fattal (Antoine): Le Staut legal des non-Musulmans en pays d'Islam, Beyrouth, 1985.
- 172. Fowler (Rev. Montagne): Christian Egypt. London, 1901.
- 173. Goitein (S. D.): Jews and Arabs, Their contact through the Ages, New York, 1955.
- 174. Hardy (Edward Rochie): Chistian Egypt, Churches and people. New York 1952.
- 175. Hassan (Zaky Mohamad): Les Tulunides. Paris, 1933.
- 176. James (K. Hosmer): The Jews ancient, medieval, and Modern. London, 1885.
- 177. Lammans (M. H.): Un gouverneur Omaiyade d'Egypte « Qarra Ibn Sarick, D'apres les papyres Arabe ». (Bulletin de l'institut Egyptien, Cinquième Série, T. 2, Année 1908).
- 178. Mann (Jacob): The Jews in Egypt, and in Palestine under the Fatimid Caliphes. 2 volumes, Oxford, 1920.

- 179. Marcel (M. J.) Egypte depuis la Conquête des Arabes Jusqu'à la domination Française, Paris.
- 180. Meinardus (Otto F. A.): Monks and Monasteries of the Egyptians Deserts, Cairo, 1961.
- 181. Christian Egypt, Ancient and Modern, Cairo, 1965.
- 182. Milne (J. Grafton): A history of Egypt under Roman Rule, London, 1924.
- 183. Monneret (UGO de Villard) : Description générale du Monastère de St. Siméon à Aswan, Milan, 1927.
- 184. Munier (Henri): L'Egypte Byzantine. (Précis de l'histoire d'Egypte, T. 2, 1932).
- 185. O'leary (De Lacy, D. D.): A short history of the Fatimid Khalifate, London, 1923.
- 186. Paul (Stanley lane): A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1836.
- 187. Quatremère (E. T.) : Memoires Géographiques et filstoiriques sur l'Egypte, 2 Tomes, Paris, 1811.
- 188. Recherches Critiques et Histoiriques sur la langue et la litterature de l'Egypte, Paris, 1808.
- 189. Salomon (M. George): Un Texte Arabe inédit pour sérvir à l'histoire des Chrétiens d'Egypte, le Caire, 1906.

- 190. Walter (N. Birks M. A.): A short history of Islamic Egypt from the Arab Conquest to Mohamed Ali; Cairo 1953
- 191. Wiet (Gaston) : L'egypte Musulmane. (Précis de l'histoire d'Egypte, T. 2, le Caire, 1932.
- 192. Matétiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum. Première Partie, Egypte, le Caire, 1929.
- 193. L'Egypte Arabe, T. 4, de l'histoire de la nation Egyptienne Paris, 1937.
- 194. Worrell (William H.): A short account of the Copts, U.S.A., 1945.
- 195. Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Art. Kibt. Leyden, London, 1927.
- 196 The Jewish Encyclopedia, Vol. 5, New York, London 1903.
- 197. Le Synaxaire Arabe Jacobite, Rédaction Copte, texte Arabe, Vol. 1-3, Parisus.

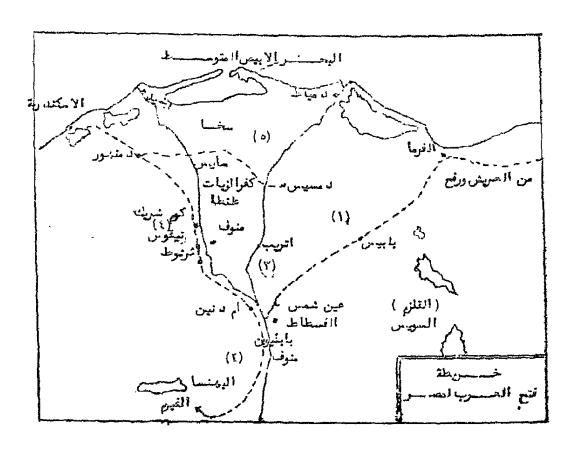

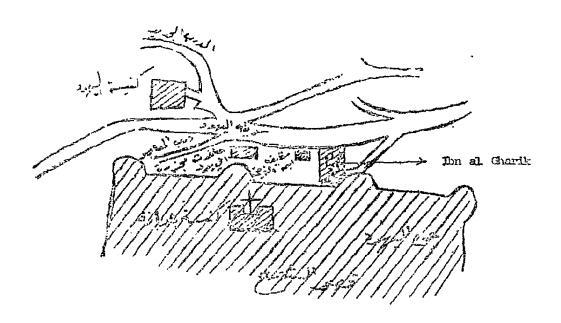

Casanova : Assai de reconstitution

Topographique de la Ville d'Al Fountat on Misr. p.13.

## الفهـــرس

| الصفحة     |     |       |       |      |              |                     | الموضيوع                                  |   |  |  |  |
|------------|-----|-------|-------|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------|---|--|--|--|
|            |     |       |       | ن    | لثالث        | اب ا                | البا                                      |   |  |  |  |
|            |     | دية   | فتصيا | וצי  | لحياة        | في ا                | دور أهل اللمة ف                           |   |  |  |  |
|            | ارد | ، مو  | ة فى  | الذم | ـــل         | ا أهـ               | ١ _ الضرائب التي يؤديه_ا                  |   |  |  |  |
| ٧          | ٠   | •     | •     | ٠    | •            | •                   | مصر الماليــة ٠٠٠                         |   |  |  |  |
| ٧٤         | •   | •     | •     | •    | •            | •                   | ٢ ـ النشـاط الزراعي                       |   |  |  |  |
| 18         | •   | •     | •     | •    | •            | •                   | ٣ _ النشـاط الصناعي                       |   |  |  |  |
| ١٢٠        | •   | •     | •     | •    | •            | •                   | ٤ ـ النشـاط التجارى                       |   |  |  |  |
| 141        | •   | •     | •     | *    | •            | •                   | الهـــوامش ۲۰۰۰                           | ı |  |  |  |
|            |     |       |       | 2    | <b>لرا ب</b> | اپ ا                | البا                                      |   |  |  |  |
|            |     | ä     | لفكري | -    | _            | -                   | -<br>دور أهل اللمة                        |   |  |  |  |
| 179        | •   | •     | •     | •    | •            |                     | ١ ـ الاســـــــــــــــــــــــــــــــــ |   |  |  |  |
|            | ő   | لعباد | ور ا  | فی د | زمة ف        | ا. ا <sup>ل</sup> ا | ٢ ــ النشساط الفكرى لأهل                  |   |  |  |  |
| F17        | •   | •     | •     |      |              |                     | وموقفهم مـن الثقافة العر                  |   |  |  |  |
| 75.        | •   | •     |       |      |              |                     | ا ـ أشهر المفكرين والأطباء من             | ۲ |  |  |  |
| 307        | •   | •     | •     | ٠    | ٠            | •                   | الهـــوامش • • •                          | } |  |  |  |
| <b>797</b> |     |       |       |      |              |                     |                                           |   |  |  |  |

الموضوع الصفحة

الباب الخامس علاقة الكنيسة القبطية بكنائس الحبشمة والنوبة وانطاكية

| 777  | • | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       | بکن      | <u>.</u><br>- | القبطي | ä   | ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الكني<br>والن | ١ _ عــــلاقة<br>الحبشــــة |
|------|---|---------------------------------------|-------|----------|---------------|--------|-----|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| ۲۹۸  | * | :                                     | طاكيا | :<br>وأن | ندرية         | الاسك  | تنی | كنيسا                                 | بين           | ٢ ـ الاتحادية               |
| 4.9  | • | •                                     | •     | •        | •             | •      | •   | •                                     | •             | الخاتـــة                   |
| 777  | • | •                                     | •     |          | •             | •      | •   | •                                     | •             | الملاحسق                    |
| 777  | • | •                                     | •     | •        | •             | ٠      | •   | ٠                                     | •             | الهــوامش                   |
| ۲٦٩. | • | •                                     | •     |          |               | •      | •   | ڦ                                     | J             | مصـادر الرس                 |

## صدار من هذه السلسلة:

- ۱ مصطفی کامل فی محکمة التاریخ •
   د عبد العظیم رمضان ، ط ۱ ، ۱۹۸۷ ، ط ۲ ، ۱۹۹۶
  - **۲ ـ علی ماهـــر ٠** رشوان محمود جاب الله ، ۱۹۸۷
  - ٣ ـ ثورة يوليو والطبقة العاملة:
     عبد السلام عبد الحليم عامر ، ١٩٨٧
  - التيارات الفكرية في مصر المعاصرة ٠
     د٠ محمد نعمان جلال ، ١٩٨٧
- عارات أوروبا على الشواطىء المصرية فى العصور الوسطى •
   د علية عبد السميع الجنزورى ، ١٩٨٧
  - ٦ حقولاء الرجال من مصر ، ج ١٠٠
     لعبى المطيعى ، ١٩٨٧
    - ۷ \_ صلاح الدین الأیوبی \*
       د عبد المنعم ماجد ، ۱۹۸۷
    - ۸ رؤیة الجبرتی الأزمة الحیاة الفكریة ٠
       د٠ علی بركات ، ۱۹۸۷
  - مفحات مطویة من تاریخ الزعیم مصطفی کامل •
     محمد آنیس ، ۱۹۸۷
    - ۱۰ ـ توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية ٠ محمود فوزي ، ١٩٨٧

- ۱۱ مائة شخصية مصرية وشخصية مسكرى القاضى ، ۱۹۸۷
  - ۱۲ ـ هدی شعراوی وعصر التنویر ۰ د نبیل راغب ، ۱۹۸۸
- ۱۳ أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان: رؤية تاريخية د عبد العظيم رمضان ، ط ۱ ، ۱۹۸۸ ، ط ۲ ، ۱۹۹۶
- ١٤ ـ مصر في عصر الولاة ، من الفتح العربي الى قبام الدولة الطولونية .
  - د سیدة اسماعیل کاشف ، ۱۹۸۸
    - ۱ المستشرقون والتاريخ الاسلامى ٠
       د٠ على حسنى الخربوطلى ، ١٩٨٨
- ۱٦ فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعي في مصر: دراسة عن دور الجمعية الخيرية ( ١٨٩٢ ١٩٥٢) . د حلمي أحمد شلبي ، ١٩٨٨
  - ۱۷ ـ القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى د محمد نور فرحات ، ۱۹۸۸
    - ۱۸ ـ الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية ٠ د٠ على السيد محمود ، ١٩٨٨
      - ۱۹ ـ مصر القديمة وقصة توحيد القطرين د٠ أحمد محمود صابون ، ١٩٨٨
- ۲۰ ـ دراسات فی وثائق ثورة ۱۹۱۹ : المراسلات السریة بین سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی ۰
   د۰ محمد آنیس ، ط ۲ ، ۱۹۸۸

- ۲۱ التصوف في مصر ابان العصر العثماني ، ج ۱ ٠٠ د و نيق الطويل ، ١٩٨٨
  - ۲۲ سه نظرات فی تاریخ مصر ۲۰ سه ۱۹۸۸ جمال بدوی ۱۹۸۸
- ۲۳ التصوف في مصر ابان العصر العثماني ج ۲ ، أمام التصوف في مصر : الشعراني في مصر : الشعراني د توفيق الطويل ، ١٩٨٨
- ۲۶ ـ الصمحافة الوفدية والقضايا الوطنية (۱۹۱۹ ـ ۱۹۳۹) . د نجوى كامل ، ۱۹۸۹
- ۲۰ ـ المجتمع الاسسلامی والغرب ،
   تألیف : هاملتون جب وهاروله بووین ، ترجمة : د٠ أحمد عبد الرحیم مصطفی ، ۱۹۸۹
  - ۲٦ تاریخ الفکر التربوی فی مصر الحدیثة ،
     د٠ سعید اسماعیل علی ، ۱۹۸۹
- ۲۷ ۔ فتح العرب لمصر ، ج ۱ ،
  تألیف : ألفرید ج ۰ بتلر ، ترجمة : محمد فرید أبو حدید
- ۲۸ \_ فتح العرب لمصر ، ج ۲ · تا تالیف : ألفرید ج ۰ بتلر ، ترجمة : محمد فرید أبو حدید ۱۹۸۹
  - **۲۹ ـ مصر في عصر الاخشيديين ،** د• سيدة اسماعيل كاشف ، ۱۹۸۹

- ۳۰ الموظفون في مصر في عصر محمد على ، د حلمي أحمد شلبي ، ١٩٨٩
  - ۳۱ ـ خمسون شخصیة مصریة وشخصیة ، شـــکری القاضی ، ۱۹۸۹
    - ۳۲ ـ هؤلاء الرجال من مصر ، ج ۲ ، لعى المطيعي ، ۱۹۸۹
- ٣٣ ـ مصر وقضايا الجنوب الأفريقى: نظرة على الأوضاع الدراهنة ورؤية مستقبلية ، د٠ خالد محمود الكومى ، ١٩٨٩ ٠
- ٣٤ ـ تاريخ العلاقات المصرية المغربية ، منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام ١٩١٢ ،
  د٠ يونان لبيب رزق ، محمد مزين ، ١٩٩٠
  - ۳۵ ـ أعلام الموسيقى المصرية عبر ١٥٠ سنة ، عبد الحميد توفيق ذكى ، ١٩٩٠
- ٣٦ ـ المجتمع الاسلامي والغرب ، ج ٢ ، تأليف : هاملتون بووين : ترجمة : د · أحمه عبد الرحيم مصطفى ، ١٩٩٠
- ۳۷ السمخ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرن ،
  د سليمان صالح ، ١٩٩٠
- ۳۸ فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى في العصر العثمانى ،
  د عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ، ۱۹۹۰ .

- ۳۹ \_ قصـة احتـالال محمد على لليونان ( ۱۸۲۶ ۱۸۲۷) ، د جميل عبيد ، ۱۹۹۰
- ٤٠ ـ الأسلحة الفاسدة ودورها في حرب فلسطين ١٩٤٨ ، د٠ عبد المنعم المسوقي الجميعي ، ١٩٩٠
  - ١٤ ــ محمد فريد: الموقف والماساة ، رؤية عصرية ،
     د٠ رفعت السعيد ، ١٩٩١
    - ٤٢ ـ تكوين مصر عبر العصود ،
       محمد شفيق غربال ، ط ٢ ، ١٩٩٠
      - ٤٣ ـ رحلة في عقول مصرية ، ابراهيم عبد العزيز ، ١٩٩٠
- 22 ـ الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني ، د محمد عفيفي ، ١٩٩١
- 63 ـ الحروب الصليبية ، ج ١ ،
  تأليف : وليم الصورى ، ترجمة وتقديم : د ٠ حسن حبشى ، ١٩٩١
- 23 ـ تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية ( ١٩٣٩ ـ ١٩٥٧ ) . ترجمة : د ٠ عبد الرؤوف أحمد عمرو ، ١٩٩١ .
  - ٤٧ ـ تاريخ القضاء المصرى الحديث ، د الطيفة محمد سالم ، ١٩٩١
- ع ـ الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الاستسلامي . د . زبيدة عطا ، ١٩٩١
  - 93 \_ العلاقات المصرية الاسرائيلية ( ١٩٤٨ ١٩٧٩ ) ، د عبد العظيم رمضان ، ١٩٩٢

- ٥٠ ــ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (١٩٤٦ ـ ١٩٥٤). د ٠ سبهر اسكندر ، ١٩٩٣
- الدوة التي الاسلامية ،
   ابحاث الندوة التي أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للتقسافة ، في ابريل ١٩٩١) أعدما للنشر :
   د عبد العظيم رمضان ، ١٩٩٢
- ٥٢ ـ مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين ، في القررَ الثامن عشر ،
  - د ٠ الهام محمد على ذهنى ، ١٩٩٢
- ٥٣ ـ أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة الماليك الجراكسه ٠ د ٠ محمد كمال الدين عز الدين على ، ١٩٩٢
  - ۵۵ ـ الأقباط في مصر في العصر العثماني ،
     ۵۶ ـ محمد عفيفي ، ۱۹۹۲
- ٥٦ ـ المجتمع الريفي في عصر محمد على : دراسسة عن اقليم المتوفيسة ،
  - د ۰ حلمی أحماد شلبی : ۱۹۹۲
  - ۷۰ ـ مصر الاسلامية واهل اللمة ، د ٠ سيدة اسماعيل كاشف ، ١٩٩٢
  - همد حلمي سجين الحرية والصحافة ،
     د ابراهيم عبد الله المسلمي ، ١٩٩٣

- الرأسمالية الصناعية في مصر ، من التنصير الى التعاميم
   ١٩٥٧ ١٩٦١ ) ،
  - د · عبد السلام عبد الحليم عامر ، ١٩٩٣
    - 7 المعاصرون من رواد الموسيقى العربية ، عبد الحميد توفيق ذكى ، ١٩٩٣
    - 71 تاريخ الاسكندرية في العصر الحديث ، د عبد العظيم رمضان ، ١٩٩٣
      - ۱۲ هؤلاء الرجال من مصر ج ۳، لعى المطيعي ، ۱۹۹۳
- 77 موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر الاسلامية . تأليف : د. سيدة اسماعيل كاشف ، جمال الدين سرون وسعيد عبد الفتاح عاشور ، أعدها للنشر : د. عبد العظيم رمضان ، ١٩٩٣ .
- ٦٤ ـ مصر وحقوق الانسسان ، بين الحقيقة والافتراء درأسسا وثائقية ،
  - د ٠ محمد نعمان جلال ، ١٩٩٣
- 70 \_ موقف الصحافة المصرية من الصهيونية (١٨٩٧ ١٠٠٠ ك الصحافة المصرية من الصهيونية (١٨٩٧ ١٠٠٠ ك الصحافة المصرية من الصهيونية (١٩٩٠ ١٠٠٠ ك الصحافة المصرية من الصهيونية (١٩٩٠ ١٠٠٠ ك الصحافة المصرية من الصهيونية (١٨٩٧ ١٠٠٠ ك الصحافة المصرية من الصحافة المصرية المصرية
  - 77 المرأة في مصر في العصر الفاطمي د. نريمان عبد الكريم أحمد ، ١٩٩٢
- 77 \_ مساعى السلام العربية الاسرائيلية : الاصول التاريخية ، ( أبحاث الندوة التي أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمحسس الاعلى للثقافة ، بالاشتراك مع فسم التاريخ بكلية السنات جامعة عين شمس ، في ابريل ١٩٩٣) ، أعدها للنشر د ، عبد العظيم رمضان ، ١٩٩٣

- ۱۸ ــ الحروب الصلبية ، ج ۳ ،
   تأليف : وليم الصورى ، ترجمــة وتعليق : د · حسر حبشى ، ۱۹۹۳
- 79 منبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية ( ١٨٨٦ ١٩٥١) د ٠ محمد أبو الاسعاد ، ١٩٩٤
- ۷۰ ـ أهل الذمة في الاســــلام ،
   تأليف: أ. س. ترتون ، ترجمة وتعليق: د. حسن حبشي.
   ط ۲ ، ۱۹۹٤
- ۷۱ ـ مذكرات اللورد كليرن ( ۱۹۳۶ ـ ۱۹۶۹ ) ، اعداد : تريفور ايفانز ، ترجمة : د · عبد الرؤوف أحمد عمرو ، ۱۹۹۶
- ٧٣ ـ رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية المرفى العصر الفاطمي ( ٣٥٨ ـ ٧٦٥ هـ ) ، أمينة أحمد امام ، ١٩٩٤
  - ٧٣ ـ تاريخ جامعة القاهرة ، د ٠ رؤوف عباس حامد ، ١٩٩٤
- ٧٤ ـ تاريخ الطب والصيدلة المصرية ، ج ١ ، في العصر الفرعوني د ٠ سمير يحيى الجمال ، ١٩٩٤
  - ۷۵ ــ اهل الذمة في مصر ، في العصر الفاطمي الأول ، د • سيلام شافعي محمود ، ١٩٩٥
- ٧٦ \_ دور التعليم المصرى في النضال الوطني ( زمن الاحتسلال البريطاني ) ،

د ٠ سعيد اسماعيل على ١٩٩٥

- ۷۷ ـ الحروب الصليبية ، ج ٤ ، تأليف : وليم الصورى ، ترجمة وتعليق : د · حسن حبشى ، ١٩٩٤
  - ۷۸ ـ تاریخ الصحافة السکندریة ( ۱۸۷۳ ـ ۱۸۹۹ ) ، نعمات أحمد عتمان ، ۱۹۹۵
- ٧٩ ـ تاريخ الطرق الصوفية في مصر ، في القرن التاسع عشر ، تأليف : فريد دى يونج ، ترجمــة : عبد الحميد فهمى الجمال ، ١٩٩٥
- ۸۰ \_ قنــاة السـويس والتنافس الاسـتعمادي الأوربي ( ۱۸۸۲ \_ ۱۹۰۶ ) ،
  - د ۱ السيد حسين جلال ، ۱۹۹۵
- ٨١ ـ تاريخ السياسة والصحافة المصرية ، من هزيمة يونيو الى نصر أكتـوبر ،
  - د ۰ رمزی میخائیل ، ۱۹۹۵
- ٨٢ ـ مصر في فجر الاسلام ، من الفتح العربي الى قيام النولة الطولونيسة ،
  - د سیدة اسماعیل کاشف ، ط ۲ ، ۱۹۹۶
    - ۸۳ مدکراتی فی نصف قرن ، ج ۱ ، احمد شفیق باشا ، ط ۲ ، ۱۹۹۶
  - ۸٤ ـ مذكراتى فى نصف قرن ، ج ۲ ، القسم ، لأول ، أحمد شفيق باشا ، ط ۲ ، ١٩٩٥
- ۸۵ ـ تاریخ الاذاعة المصریة: دراسة تاریخیة (۱۹۳۶ ـ ۱۹۵۲). د ۰ حلمی أحمد شلبی ، ۱۹۹۰

- ۸۹ تاریخ التجادة المصریة فی عصر الحریة الاقتصادیة ( ۱۹۱۶ ۱۹۱۶ ) ، د أحمد الشریستی ، ۱۹۹۵
- ۸۷ ـ مذكرات اللورد تليرن ، ج ۲ ، ( ۱۹۳۶ ـ ۱۹۶۹ ) ، اعداد : تريفور ايفانز ، ترجمة و تحقيق : د عبد الرؤوف أحمد عمرو ، ۱۹۹۵
  - ۸۸ ـ التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى المصرية ، عبد الحميد توفيق زكى ، ١٩٩٥
  - ۸۹ تاریخ الموانیء المصریة فی العصر العشمانی ، د عبد الحمید حامد سیلیمان ، ۱۹۹۵
    - ۹۰ ـ معاملة غير السلمين في الدولة الاسلامية ، د · نريمان عبد الكريم أحمد ، ١٩٩٦
- ٩١ ـ تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط ، تأليف : بيتر مانسفيلد ، ترجمــة : عبد الحميد فهمر الجمال ، ١٩٩٦
- ۹۳ ـ الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( ۱۹۱۹ ـ ۱۹۳۹ ) ج ۲ ، نجوى كامل ، ۱۹۹۳ .
  - ۹۳ ـ قضایا عربیة فی البرلمان المصری ( ۱۹۲۶ ـ ۱۹۵۸ ) ، د نبیه بیومی عبد الله ، ۱۹۹۲
- ۱۹۵۲ \_ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (۱۹٤٦ \_ ۱۹۵۲).
   ۲۳ \_ ۲۰
  - د سهبر اسکندر ، ۱۹۹۲

- وه مصر وأفريقيا ١٠ الجدور التاريخية الأفريقية المعاصرة ، (أبحاث الندوة التي أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ) المفريقية بجامعة القاهرة )
- ٩٦ ـ عبد الناصر والحرب العربية الباردة ( ١٩٥٨ ـ ١٩٧٠) ٠ تأليف : مالكولم كير ، ترجمة : د · عبد الرؤوف أحمد عمرو
- ٩٧ ــ العربان ودورهم في المجتمع المصرى في النصف الأول من القرن التاسع عشر ،
  - د ايمان محمد عبد المنعم عامر
    - ٩٨ ـ هيكل والسياسة الأسبوعية ،
      - د ٠ معدما سيد معدما
- ۹۹ ـ تاریخ الطب والصیدلة المصریة (العصر الیونانی ۱۹ الرومانی ) ج ۲ ،
  - د سمير يحيى الجمال
- ۱۰۰ موسموعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر القديمة ٠ أ٠ د٠ عبد العزيز صلاح ، أ٠ د٠ جمال مختار ، أ٠ د٠ ابراهيم نصحي ، أ٠ د٠ ابراهيم نصحي ، أ٠ د٠ فاروق القاضي ، أعدها للنشر : أ٠ د ٠ عبد العظيم رمضان
- ١٠١ ـ ثورة يوليو والحقيقة الغائبة ، اللواء / عبد الحميد اللواء / مصطفى عبد المجيد نصير ، اللواء / عبد الحميد
- ۱۰۳ ـ المقطم جريدة الاحتلال البريطاني في مصر ۱۸۸۹ ـ ۱۹۵۲ ـ ۱۹۵۲ د تيسير أبو عرجة

- ۱۰۳ ـ رؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره ، د على بركات
- ۱۰٤ \_ تاريخ العمال الزراعيين في مصر ( ١٩١٤ \_ ١٩٥٢ ) ، د ٠ فاطمة علم الدين عبد الواحد
  - ۱۰۵ \_ السلطة السياسية في مصر وقضية الديمقراطية (١٠٥٠) ،
    - د أحمد فارس عبد المنعم
- ١٠٦ \_ الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرن، ج٧، د ٠ سليمان صالح
- ۱۰۷ ـ الأصولية الاسلامية في العصر الحديث ، تأليف : دليب هيرو ، ترجمة : عبد الحميد فهمى الجمال
  - ۱۰۸ \_ مصر للمصريين ، ج ٤ ، سليم خليل النقاش
  - ۱۰۹ ـ مصر للمصريين ، ج ٥ ، سليم خليل النقاش
- ۱۱۰ ـ مصادرة الأملاك في الدولة الاسسلامية (عصر سلاطين الماليك ) ، ج ١ ، د ٠ البيومي اسماعيل الشربيني
- ۱۱۱ ـ مصادرة الأملاك في الدولة الاستلامية (عصر سلاطين الماليك) ، ج ٢ ،
  - د البيومي اسماعيل الشربيني
    - ۱۱۲ اسماعیل باشا صدقی ، د · محمد محمد الجوادی

- الزبير باشا ودوره في السودان ( في عصر الحكم المصرى )، د · اسماعيل عز الدين
  - دراسات اجتماعیة فی تاریخ مصر ، احمد رشدی صدالح
  - مذكراتى فى نصف قرن ، ج ٣ ، أحمد شفيق باشا
  - أديب أسحق (عاشق الحرية) ، علاء الدين وحيد
- تاریخ القضاء فی مصر العثمانیة ( ۱۵۱۷ ۱۷۹۸ ) ، عبد الرازق ابراهیم عیسی
- النظم المالية في مصر والشام ذمن سلاطين الماليك ، د البيومي اسماعيل
  - النقابات في مصر الرومانية ، حسين محمد أحمد يوسف
  - \_ يوميات من التاريخ المصرى الحديث لويس جرجس
  - الجلاء ووحدة وادى النيل ( ١٩٤٥ ١٩٥٤ ، د ٠ محمد عبد الحميد الحناوى
    - مصر للمصريين جو ٦ سليم خليل النقاش
    - السيد احمد البدوى د سعيد عبد الفتاح عاشور
    - العلاقات المصرية الباكستانية في نصف قرن د · محمد نعمان جلال

- ۱۲۵ \_ مصر للمصريين ج ٧ ساليم خليـــل النقاش
  - ۱۲٦ \_ مصر للمصريين ب ٨ ساليم خليل النقاش
- ۱۲۷ \_ مقدمات الوحدة المصرية السورية ( ۱۹۶۳ \_ ۱۹۵۸ ) ابراهيم محمد محمد ابراهيم
  - ۱۲۸ ـ معارك صحفية جمسال بدوى
- ۱۲۹ ـ الدین العسام ( وأثسره فی تطسور الدین المصری )
  ( ۱۸۷۱ ـ ۱۹۶۳ )
  د یحیی محمد محمود
  - ۱۳۰ ـ تاریخ نقابات الفنانین فی مصر ( ۱۹۸۷ ـ ۱۹۹۷ ) سمیر فرید
- ۱۳۱ ـ الولايات المتحدة وثورة يوليو ١٩٥٢ ( ١٩٥٨ ـ ١٩٥٨ ) تاليف جايل ماير ، ترجمة عبد الروف أحمد عمر
- ۱۳۲ دار المندوب السامي في مصر جرا ، ( ۱۹۱۶ ۱۹۲۶ ) د ٠ ماجدة محمد حمود
  - ۱۳۳ دار المندوب السامی فی مصر ج۲ (۱۹۱۶ ۱۹۲۶) د ماجدة محمد حمود
- 178 ــ الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطسوط عثماني للدارندلي بقلم / عزت حسن المندى الدار ندلي ترجمة / جمال سعيد عبد المفنى

- ١٣٥ اليهود في مصر الماوكية (في ضوء وثائق الجنيزة) ( ١٣٥ ١٢٥٠ م ) ( ١٥١٧ ١٥١٧ م ) د. محاسن محمد الوقاد
- ١٣٦ أوراق يوسف صديق تقديم / د. عبد العظيم رمضان
  - ۱۳۷ تجار التوابل في مصر في المصر الملوكي د. محمد عبد الغني الأشقر
- ۱۳۸ الاخوان المسلمون وجذور التطرف الديني والارهاب في مصر السيد يوسف
  - ۱۳۹ موسوعة الفناء المصرى في المقرن العشرين محمد قابيل
- ۱2۰ مسياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن التاسيع عشر مطارق عبد العاطى غنيم ·
  - ۱۱۸ ـ وسائل الترفيه في عصر سلاطين الماليك لعلقي أحمد نصار ·
    - ۱٤۴ ـ مذکراتی فی نصف قرن ج ٤ أحمد شفيق باشا ٠
  - ۱٤٣ ـ دبلوماسية البطالمة في القرنين الثاني والأول ق٠م٠ د منرة محمد الهمشري ٠
- ۱٤۶ ـ کشمیوف مصر الأفریقیة فی عهد الخدوی اسماعیل (۱۸۲۳ ـ ۱۸۷۹) ـ د عبد العلیم خلاف ۰
  - ۱٤۵ ـ النظام الاداری والاقتصادی فی مصر فی عهد دقلدیانوس (۲۸۶ ـ ۳۰۰ م) ـ د. منبرة محمد الهمشری •

- ۱٤٦ ـ المراة في مصر الملوكية د· أحمد عبد الرازق
- ۱٤۷ ـ حسن البنا [ متى ٠٠ كيف ٠٠ ولاذا ؟ ) د رفعت السيعيد
- ۱٤۸ ـ القديس مرقس وتأسيس كنيسة الاسكندرية تأليف / د٠ سمير فوزى ترجمة / نسيم مجلى
- ١٤٩ ـ العلاقات المصرية الحجازية في القرن الثامن عشر حسام محمد عبد المعطى
  - ۱۵۰ ـ تاریخ الموسیقی المصریة ( اصولها و تطورها ) ۰ د سمیر یحیی الجمال
    - ١٥١ ـجمال الدين الأفغانى والثورة الشاملة تأليف / السيد يوسف
    - ۱۵۲ ـ الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية ( ١٥١٧ ـ ١٢٥٠ م ) د ٠ محاسن محمد الوقاد
    - ۱۵۳ ـ الحروب الصليبية ( المقدمات السياسية ) د ٠ علية عبد السميع الجنزوري
- ١٥٤ ـ هجمات الروم البحرية على شدواطيء مصر الاسلامية في العصور الوسطى
  - د علية عبد السميع الجنزوري
  - ه ۱۰ \_ عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التاسع عشر ( ۱۸۰۵ \_ ۱۸۸۳ ) . د عبد الحميد البطريق

- ١٥٦ تاريخ الطب والصيدلة المصرية ج ٣ فى العصر الاسلامى د٠ سمير يحيى الجمال
- ١٥٧ تاريخ الطب والصيدلة المصرية ج ٤ في العصر الاسلامي والحديث

د سمير يحيى الجمال

۱۹۸ - نائب السلطنة المهلوكية في مصر (من ۱۶۸ - ۹۲۳ هـ / ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷ م) د محمد عبد الغني الأشقر

١٥٩ - حزب الوفد ( ١٩٣٦ - ١٩٥٢ م ) الجزء الأول د محمد فريد حشيش

۱۹۰ - حزب الوقد ( ۱۹۳۳ - ۱۹۵۳ م ) الجزء الثانى د٠ محمد فريد حشيش

١٦٢ ـ السياسة المرية تجاه السودان

( 1904 - 1947 )

د • تمام همام تمام

۱٦٣ - مصر والحملة الفرنسيية الستشار / محمد سعيد العشماوي

١٦٤ ـ الحدود الصرية السودانية عبر التاريخ

( أعمال أسدوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للنفاضة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة « ٢٠ ـ ٢١ ديسمبر ١٩٩٧ » ) •

اعداد / د. عبد العظيم رمضان

١٦٥ ـ التعليم والتغيير الاجتماعي في مصر في القرن التاسع عشر سامي سليمان محمد السهم

۱۹۹ ـ مذکرات معتقل سیاسی صفحة من تاریخ مصر

السيد يوسف

- ١٦٧ ـ الحركة العلمية والأدبية في الفسطاك منذ الفتح العربي الي نهاية الدولة الاخشيدية
  - د٠ صفي على محمه
  - ۱٦٨ ـ مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات يسرى عبد الغنى
- ۱۳۹ ـ مدن مصر الصناعية في العصر الاسلامي الى نهاية عصر الفاطميين ( ۲۱ ـ ۷۹۰ هـ / ۱۱۷۲ ـ ۱۱۷۱ م ) د ٠ صفى على محمد عبد الله
- ۱۷۰ ـ القدرية المصرية فدى عصر سلطين الماليك ( ٦٤٨ ـ ١٧٠ م) ٩٢٣ هـ/ ١٢٥٠ م ) مجدى عبد الرشيد بحر
- ١٧١ \_ تاريخ العالية الأرمنية في مصر (القرن التاسع عشر) محمد رفعت
- ۱۷۲ ـ تازیخ أهل اللمة فی مصر الاسـلامیة ( من الفتح العربی الی نهایة العصر الفاطمی ج ۱) د و فاطمة مصطفی عامر
- ۱۷۳ ـ تاریخ أهل الذمة فی مصر الاسلامیة ( من الفتح الصربی الى نهایة العصر الفاطمی ج ۲ ) د فاطمة مصطفی عامر

مطابع المنطق الكتاب